المنافي

تم تأليفه سنة 957ه ع 346

للقت المجي النعم كان

تحقیق فرقات الرشراوي

ريوان المطبوعات أنجامعية البخرائر

الشركة التونسية النوزيج تونس

## بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ



## كتاب

# الحال الرحال المحاولة المحاولة

تم تأليفه سنة 346 هر 957 م

للقت المبي النعمت ان

تعقیق فرحات الرشراوي

ريوان المطبوعات المجلعية المجزائر المجزائر



الطبعة الثانبة ايـداع قانوني / د ـ ک ـ و ـ 86/673

جميع الحسقوق محفوظة والشركة العسونية العسونية العسونية العسونية العسونية العسونية المسارع تسونس. 1986 من ألهاتت : 255,000 من الهاتت : 255,000 من الهاتت الماتت الم

## أصيادي

هسندا آلبوش إلى رُوح آلمسترحوُم حسن خسني عبد آلو مها سبت آلذي وجمع نبي البيت وصلت مزمون عليب تشجيعاً ونصت ما مي

## محتوى الكِتاب

#### توطئة صفحة: أـو

قائمة المراجع المستعملة باختصار لتحقيق النص صفحة : زـن

صور من المخطوط (أ) المحفوظ بالمكتبة الهمدانية صفحة : سـصـق

القسم الأول ص: 1 \_ 43

القسم الثاني ص: 47 ـ 132

القسم الثالث ص: 135 ـــ 240

القسم الرابع ص: 243 ـ 339

فهرس أسماء الرجال والقبائل ص: 343 ـــ 375.

فهرس أسماء البلدان والمعالم ; 377 ــ 396

خريطة افريقية باسماء القبائل المذكورة في الافتتاح صفحة : ر

خريطة افريقية باسماء البلدان المذكورة في الافتتاح. صفحة: ش



## توطئة

عندما استقر العزم عندي منذ ما يقرب من عشرين سنة على البحث في تاريخ الدولة الفاطمية بالمغرب، سافرت إلى القاهرة في شهر سبتمبر 1956 للإطلاع على ما في مكتباتها من المخطوطات الأصول أو المصورة التي كان أهل البحث قد كلفوا بجمعها من اليمن والهند واهتموا بدارستها ونشرها، فساعدني الصديقان المحققان صلاح الدين المنجد وفؤاد السيد على تصوير النسخة الفوتغرافية من «كتاب افتتاح الدعوة» للقاضي النعمان الموجودة إذاك بدار الكتب المصرية، والتي كانت قد أخذت عن الأصل المخطوط المحفوظ بالمكتبة الهمدانية بمدينة

ولم أكد أفرغ من النظر في الكتاب في بداية سنة 1957 حتى أدركت أن «الإفتتاح» هو أهم المصادر الأصلية لمعرفة أمر الفاطميين بالمغرب وأنه «المفتاح» لاقتحام ما كان مجهولا من تاريخهم ببلادنا، واستجلاء حقيقة دعوتهم وإبراز ما شع من نور الحضارة في عهدهم،

فاخترت إذن أن يكون تحقيق الكتاب موضوعاً للأطروحة التكميلية من «دكتوراء دولة» بعنوان «الخلافة الفاطمية بالمغرب» وبادرت بتسجيل الموضوع في تلك السنة بكلية الصربون من جامعة باريس.

ثم انكببت على الإلمام بالكتاب إلماماً دقيقاً حتى قضيت في درسه ثلاثة أعوام ونيف، ولم أكد أُنِم تحقيقه والتعليق عليه وإعداد مقدمته وتحليله تحليلا مفصلا وترجمة بعض فصوله إلى اللغة الفرنسية، حتى هيأته للطبع وحصلت على رخصة طبعه من عميد الصربون و«شيخ» جامعة باريس في سنة 1961.

وانشغلت عندئذ بإعداد الأطروحة الأصلية وتعهدت «الشركة التونسية للتوزيع »بطبع «الإفتتاح» فَتَمَّ ذلك سنة 1969. إلا أنه لم ينشر احتراماً للتراتيب الجامعية القاضية إذاك بانتظار مناقشة الأطروحة التي تمت بباريس في 25 ماى 1970.

غير أني لم أكد أفرغ من أمر الدكتوراء حتى انشغلت عن البحث العلمي والإهتمام بطبع الأطروحتين معاً، فَظَلَّ الإفتتاح » ينتظر البروز إلى بداية السنة الماضية ، عندما سنحت لي الأيام بالعودة إلى التدريس واستئناف البحث العلمي، فبادرت بالإشراف على طبع «القسم الفرنسي»

حتى اكتمل ذلك وتُهَيَّأتُ الفرصة لظهور «الإفتتاح» بعد طول الإنتظار .

لكن «الإِفتتاح» كان قد ظهر بلبنان سنة 1970، حققته الآنسة وِدَاد القاضي ونشرته «دار الثقافة ببيروت» بعنوان «رسالة إِفتتاح الدعوة»

غير أني التزمت عند نشر عَمَلِي أن أهمل قصدا وجود الطبعة البيروتية ، حرصاً مني على الأمانة العلمية ، وفرضت على نفسي أن أقدَّم اليوم للقارىء الكريم والافتتاح على صورته التي أكملت عليها تحقيقه سنة 1961 وطبعه سنة 1969.

وذلك أني توخيت في عملي هذا منهجاً خاصاً وقصدت به إلى مقصد مُعين، فقد حرصت على قراءة الكتاب على أساس النسخة الهمدانية التي رمزت إليها بحرف (أ) ونسخة ثانية رمزت إليها بحرف (ب) أعارني إياها أستاذي الفقيد المستشرق الويس ماسنيون، وَإِذْ تعذر عَلَيَّ الحصول على نسخ أخرى يُقَدَّرُ وجودها بالخزائن الخاصة باليمن والهند اكنفيت لتحقيق الكتاب تحقيقاً علمياً مرضياً بالمقارنة بين الروايات الأخرى عن تاريخ الدولة الفاطمية بالمغرب الموجودة في كتب أهل السنة والخوارج، فدفعني ذلك الموجودة في كتب أهل السنة والخوارج، فدفعني ذلك إلى المقارنة بين نص الإفتتاح وبين نصوص أخرى من

كتاب «البيان المُغْرِب» لابن عِذَارِي و«الكامل» لابن الأُثيبر و«اتعاظ الحنفاء» للمقريزي و«نهاية الأُرَب» للنويري، و«العبر» لابن خلدون، و«أعمال الأعلام» لابن المخطيب، و«أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم» لابن حَمَّاد، وكتاب السيرة في أخبار الأَيمة »لابن زكسرياء...

وقد تبين من تلك المقارنة أن «الإفتتاح» الإنما هو النص الأصلي للرواية التاريخية المتعلقة بظهور الدعوة الفاطمية بالمغرب، أي الرواية الأم التي تولَّدَتُ عنها الروايات المتتالية في القرون الأربعة الخامس والسادس والسابع والثامن هجرياً، عن طريق رواية الكاتب الصنهاجي المشهور أبي إسحاق إبراهيم الرقيق الذي أدرك القاضي النعمان إذ هو توفي سنة 416 ولا شك نقل عنه أخبار ابتداء الدولة الفاطمية .

ابتداء الدولة الفاطمية .
وهكذا استطعت أن أتتبع بمقارنة النصوص تسلسل السند التاريخي المتعلق بالدولة الفاطمية من عهد النعمان إلى عهد ابن خلدون وتأكد لَدَي أن المؤرخين من أهل السنة وتقوا برواية النعمان واعتبروه مؤرخا أمينا وإن كان «مؤرخا رسمياً » لدولة شيعية ، فلم أتردد إذن في الإعتماد عليه والإطمئنان إليه ، لتأليف كتابي «الخلافة الفاطمية بالمغرب» باللغة الفرنسية .

وذلك أني أفرغت «كتاب النعمان في كتابي إفراغاً وإلى ذلك قصدت قصدا بالمنهج الذي وصفته سابقاً في تحقيق «الإفتتاح» لا سيما أني حللته تحليلا مفصلا وعَلَّقتُ عليه تعليقا حرصت فيه على الإستقصاء قدر المستطاع.

هذا وقد عمدت إلى تبويب كتاب «الإفتتاح» تبويبا راعيت فيه مراحل الدعوة منذ ظهورها إلى عهد سقوط الدولة الأغلبية وبداية الدولة الفاطمية؛ غير أني احترمت ترتيب الفصول كما فَصَّلَهَا المؤلف وعددها إثنان وأربعون فصلا يبتدىء كل منها بكلمة «ذكر» فَقَسَمْتُهُ إلى أربعة أقسام كبرى وقَطَّعْتُهُ إلى فقرات اعتبرتُ في تقييم حجم كل فقرة منها وحدة في موضوعها وعدد هذه الفقرات ثلاثمائة وخمس (305).

- فالقسم الأول - يحتوى على إثنتين وأربعين فقرة (42) يَمْتَدُّ من الصفحة الأولى إلى الصفحة 43 وهو يتعلق بظهور الدعوة الفاطمية باليمن مع ابن حَوْشَب وابن الفضل، ثم بالمغرب مع الحلواني وأبي سفيان ثم مع الداعى أبي عبدالله.

ــ والقسم الثانني يحتوي على تسعين فقرة (90) ويمتد

من الصفحة 47 إلى الصفحة 132 وهو يتعلق باستقرار أبي عبد الله ببلاد كتامة وظهور أمره بها .

- والقسم الثالث يحتوي على ست وثمانين فقسرة (86) ويمتد من الصفحة 135 إلى الصفحة 240 وهو يتعلق بخروج كتامة بقيادة أبي عبد الله على الدولة الأغلبية وبما كان من الحوادث والوقائع التي آلت إلى سقوط هذه الدولة.

- أما القسم الرابع فإنه يحتوي على سبع وثمانين فقرة (87) ويمتد من الصفحة 243 إلى منتهى الكتاب وهو يتعلق ببداية الدولة الفاطمية عند تأسيسها سنة 296 إلى سنة الفراغ من تأليف الكتاب أي سنة 346.

تلك هي خصائص المنهج الذي نهجته في تحقيق «الإِفتتاح» وذلك هو المقصد الذي قصدت من الإِعتناء بدرسه ونشره.

فلعلى قد نهجت منهجاً صحيحاً، وقصدت مقصدا نبيلا فإنه قد قامت نيتي منذ عشرين سنة على معرفة أمر الفاطميين بالمغرب أصّح ما يمكن أن تكون المعرفة، ووَطَّنْتُ نفسي على كتابة صفحة من تاريخ بلادنا في عهد من حضارتنا العربية الزاهرة.

والله هو المعين.

تونس في 15 أفريل 1975

## قائمة المراجع المستعملة باختصار

### لتحقيـــق النـــص

دائرة المعارف الاسلامية - الطبعة الثانية م

كتاب جمهرة انساب العرب ، لابن حزم الاندلسي .

تحقيق ليفي بروفنصال القاهرة 1948 .

ابنُ خنزُم ٍ:

ابنُ حَوْقــل :

اخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم ، لأبي عبد الله محمد ابن علي حماد (= بن حماده ) . تحقيق فندر هايدن الجزائر 1927 .

كتاب صورة الأرض لابن حوقل، الطبعة الثائية. نشر . ج. ه. كرامرس لايدن 1938 \_ ( ارجع الى الجزء الاول فقط ).

ابن سَعد: كتاب الطبقات الكبرى ، لمحمد بن سعد ، طبعة بيروت 1957 .

ابن كثير: البداية والنهاية لابن كثير، طبعة القاهرة.

ابْنُ هِـشَـام :

سيرة النبي ، لعبد الملك بن هشام ، طبع م. م. عبد الحميد، القاهرة 1937 ـ (الرجوع الى الجزء الاول فقط)

اتّعــاظ:

اتعاظ الحنفاء باخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء لتقي الدين المقريزي ، تحقيق الشيّال ، القاهرة 1948

الإدريسي :

صفة المغرب وأرض السودات ومصر والاندلس ماخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، للشريف الادريسي نشر وترجمة ر. دوزي وم. ج. دي خوية، لايدت 1866 ــ ( الرجوع الى النص العربي فقط).

الأزُهـار:

كتاب الأزهار ومجمع الأنوار للداعي حسن بن نوح الهندي البهروجي ، نشر عادل العوّافي « منتخبات اسماعيلية " دمشق 1958 .

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ، طبعة القاهرة 1939 ،

ن كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام وما يجر ذلك من شجون الكلام، للسان الدين بن الخطيب، نصوص منه تتعلق بتاريخ

المغرب وصقليــة نشر حسن حسني عبد الوهــاب في بلرم 1910 ( من ص 427 الى ص 494 )

الأُغَــانِي : كتاب الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني طبعة بولاق 1285ه

الأمــوَال : كتاب الأموال لأبي جعفر أحمد بن نصر الدّاوودي المالكي مخطوط بالاسكوريال رقم 1165 نسخــة حسن حسني عبد الوهاب .

برونشفيك : افريقية فيعهد الدولة الحفصية الى آخر القرن الخامس عشر ، لروبار برونشفيك ، طبعة باريس ، الجزء الجزء الثاني سنة 1947.

البكرى: وصف افريقيا الشماليةللبكري، ترجمة دي سلان طبعة البكرى : الجزائر ـ باريس 1913 ( الرجوع الى الترجمة فقط)

كتاب البيان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي تحقيق ونشتر ج.س. كولان وأ. لفي بروفنصال طبعة ليدن 1948 (الرجوع الى الاول فقط)

التَّيِجَانِي : رحلة التيجاني لأبي محمد عبد الله بن محمد بن احمد التَّيجَانِي : التيجاني، نشر حسن حسني عبد الوهاب، تونس 1958

الحاج صادق: وصف المغرب واوروبا في القرن الثالث نصوص من كتاب المسالك والمالك لابن خرداذبة وكتاب البالدان لابن الفقيه وكتاب الاعلاق النفيسة لابن رستة ، نشر وترجمة عمد الحاج الصادق ، الجزائر 1949 .

دُ و زِ ى : الملحق الى المعجمات العربية لدوزي ، الطبعة الثانية ليدن باريس .

ريّـــاض : كتاب رياض النفوس لأبي بكر المالكي الجزء الاول مستحد المستحد عدين مؤنس القاهرة 1951 .

لرُّبَيْدِي: طبقـات النحويين واللغويـين للزبيـــدي نشر م. أبو الفضل ابراهيم القاهرة 1953.

رَايْـــز : منتخب من كتاب الافتتاح للنعمان ، نشره فلادمير اين : ايفانوف في كتابه • ذي راين » • قيام الفاطميين ، الفاطميين النصالعربي من ص 40 إلى ص 46 )طبعة كلكوتا 1942

زَ هـــر :

زهر المعـــاني للداعي ادريس عماد الدين بن حسين القرشي، (الرجوع الى المنتخب الذي نشره فلادمير ايفانوف في كتابه (ذي رايز )

الشَّــلُوك :

أخبار القرامطة باليمن المنقول من كتاب السلوك من طبقات العلماء والملوك للقاضى بهاء الدين الجندي نشر حمن سليمان محمود في كتابه • تاريخ اليمن • القاهرة 1957.

سِيرَةُ جَعْفَر :

سيرة جعفر الحاجب، تحقيق ايف انوف، مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ، القاهرة 1936

سِيرَةُ جَوْذَرْ :

سيرة الاستاذ جوذر ، تصنيف أبي علي منصور العزيزي الجوذري تحقيق محمد كامل حسين و محمد عبد الهادي شعيرة ، القاهرة 1954 .

طَبَقَات:

كتاب طبقات علماء افريقية لابي العرب محمد بن احمد ابن تميم التميمي ... نشر الشيخ محمد بن أبي شنب الجزائر 1914 .

العِسبَر:

الاكبر ، لعبد الرحمان بن خلدون ، بـولاق 1284 ه . ( الرجوع الى الجزء الرابـع فقط )

غاية المواليد، لابي الخطاب بن الحسن الحجوري، الداعي، ( الرجوع الى المُنتَخَب الذي نشره فلادمير ايفانوف في كتابه « ذي رَايْز، بكلكوتا 1942.

فتُــوح : فتـوح البلدان ، للبـلاذري ، نشر م. رضوان ، القاهرة. 1932 .

لْقِفْطِي : إنباه الرواة على أنباه النحاة ،لعلي بن يوسف القفطي نشر محمد أبي الفضل ابراهيم (ثلاثـة اجزاء) ، القاهرة 1950 – 1955 .

الكامل في التاريخ ، لابن الاثير ، نشر الشيخ عبد الوقاب النّجار ، القاهرة 1353 ه ( الرجوع الى الجزء السادس فقط ) .

كشف اسرار الباطنية وأخبار القرامطة لحمد بن مالك الحمادي ، الطبعة الثانية تقديم عمد زاهد بن الحسن الكوثري ، القاهرة 1955 .

لَا وِيكِي، إِبَاضِيَّة : دراسات إباضية بافريقيا الشالية ، لتدوز لاويكي ، مراسات إباضية بافريقيا الشالية ، لتدوز لاويكي ، و مراسوفية 1955 .

الى العربية خليل أحمد جلّو وجاسم محمد الرجب ، القاهرة 1947.

الله المجالس والمسايرات ، للقاضي النعمان نسخة خطية عكتبة حسن حسني عبد الوهاب .

المدارك وتقريب المدارك وتقريب المالك لمعرفة اعلام مذهب مالك . للقاضي عياض بن موسى اليحصبي مخطوط بالزيتونة بتونس رقم 132 ك ، ( الجنزء الاول منه ، أوراق غير مرقومة).

الْمُقَــدَّسِي : وصف المغرب الاسلامي في القرن السرابع نشر وترجمه شارل بلات ، عن كتاب أخسن التقاسيم في في معرفة الاقاليم للمقدسي ، الجزائر 1950 ،

الْلُقَــــدِّمَة : مقدمة ابن خلدون الجزء الاول من كتاب العبر ... طبعة القاهرة ، مطبعة مصطفى محد .

عبيد الله المهدي امام الشيعة الاسماعيلية ومؤسس اكلهدي الدولة الفاطمية في بلاد المغرب لحسن ابراهيم حسن وطه احمد شرف ، القاهرة 1947 .

فتـــح الممين لافريقية وتاريخ افريقية في عهد النُّويْيري الامراء العرب، مُنتَخب من «نهاية الارب» للنّويري ترجمة دوسلان وألحقه بالجيزء الاول من ترجمته لكتاب العبر ، باريس 1925 .

الْهَمْــدَانِي : الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن لحسين بن فيض الله الهمداني وحسن سليان محمود بالقاهرة 1955 . كتاب الهمة في آداب أتباع الأثمّة للقاضي النعمان، نشر وتحقيق محمد كامل حسين ، القاهرة 1948 . ولاة مصر لحميد بن يوسف الكندي تحقيق حسين

وُ لَاة

نصارة بيروت **1959.** معجم البلدان لياقوت طبعة بيروت 1957 (في خسة اجزاء) يَاقَــوت : صفة المغرب الماخوذة من كتاب البلدان لليعقبوبي اليعقوبي نشر وترجمة (الاطينية) دي خوية ، ليدن 1860 .

مشور من المخطوط (أ) المحفوظ بالمكتبة المحشرانية



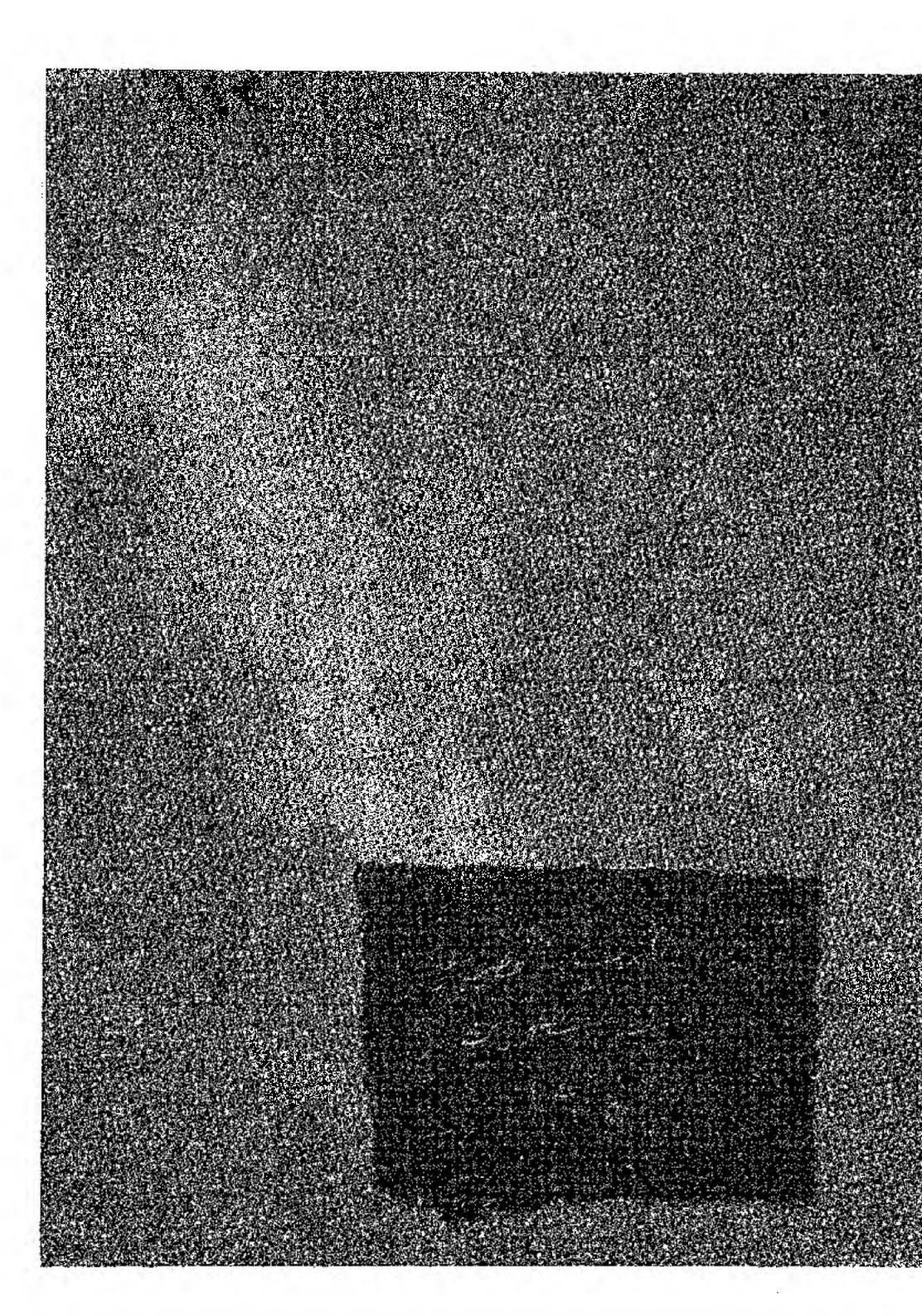

بنومراش بنواوه ديم بنووين ا S خرجة إذرجية بأشراء اكتبائلانذرة قي الانشاع



#### تنبيب

- 2) الأرقام المعروفة « بالعربية ، مثلا : (15 ، 11 ، 246 . . . ) هي أرقام المفروفة « بالعربية ، مثلا : (15 ، 18 ا ، 246 . . . ) هي أرقام الفقرات التي قطعنا اليها النّص كي يسهل مطالعته واستعماله .

## القسم الاول



2 – وإنَّ لهم بكلِّ جنورةٍ من جزائير الأرض داعياً إليهم وبكلٌ ناحية من نواحيها دليلاً عليهم ، ولو ذكرنا كلَّ إمام مِنْهُمْ ( صلوات الله عليهم ) ومن دعا إليه، وقام بامر ه، لطال الكتاب بذكرهم، ولكن آثرنا من عليهم ) ومن دعا إليه، وقام بامر ه، لطال الكتاب بذكرهم، ولكن آثرنا من

<sup>(1)</sup> كذا في ب، أ: الا

<sup>(2)</sup> ذكر المؤلف ثلاث آيات : الاولى هي جزء من الآيت 56 من سورة المائدة : « و َ مَنْ يَشُولُ اللهُ و َ رَ سُولُهُ و َ النَّذِينَ آ مَنْوا كَوْنُ حِزْبَ اللهِ اللهُ عَمْ الغَالِمُ وَ النَّذِينَ آ مَنْوا كَوْنُ حِزْبَ اللهِ اللهُ ال

الثانية هي الآية 173 من سورة الصافات : وَ إِنَّ تُجنَّلُهُ مَا الْعُمَّالِكُونَ ( لاَ المُسُمُ الغَمَّالِكُونَ ( لاَ المُصورون )

والثالثة هي جزء من الآية 105 من سورة الانبياء ..

ذلك ذكر أمر الدَّعوة بارض المُغْيرِبِ إِلَى الْمُهْدِي (صلوات الله عليه) وابتدائها فيها، وهجرته (صلوات الله عليه) اليها، وقيامه عنها، وظهوره بأسبابها، ليبقى ذكر ذلك مسطوراً، ويجسري مذكوراً ماثوراً، على مرّ الزمان، في غابر الدُّهور والأيَّام، وقد أفردنا كتاباً غير هذا في « مَعَالِم اللهُدِيّ ، (1) (صلوات الله عليه) وصفته وذكر قيامه وأيَّامه، وما تقدَّم في ذلك من الآثار عن رسول الله عَلِيهاً وآله، فيا بشّر به منه.

١ ــ ذكر ابتداء الدَّعوة باليَمَـن والقَائِم بها ، والسَّبَ الذي كان في
 قيامه بأسبابها .

3 ـ بدأنًا بذكر هذه الدَّعوة المباركة ، اذكانت أصل الدَّعوة التي قصدنا الى ذكرها ، واليها أرسل الدَّاعي ، ومن اليَمَين نفذ إلى المُغرب وعن صاحب دعوته أخذ ، وبآدابه تأدَّب ، وصاحب دعوة اليمن أبو القَـاسِم الحسنُ بن فَـرح بن حَـوشب بن زَدَان

<sup>(1)</sup> هو جزء من كتاب شرح الآخبار ، انظر الهمداني 255 :

<sup>«...</sup> ومن مؤلف انه في التاريخ كتاب شرح الاخبار في اربعة مجلدات وستة عشر جزءا عرضه على الحليفة المعز ... يتضمن تفسير الحديث «أنا مدينة العلم وعلى بابها » وعلى فضائل علي ومناقبه ... ثم ذكر فضائل الائمة ... وذكر «معالم المعدي » ...

الكُوفِي ، (1) وسُمِّيَ المنصورَ باليمن لما أُتيبح له من النَّصر وكان اذا قيل ذَلك قال لهم : الْمَنْصُورُ إِمَامٌ من أَيِّة آل محمَّد ( عَيِّكُ ) أَما سمعتم قول الشاعر : إذَا ظَهَرَ الْمَنْصُورُ مِنْ آلِ أَحْمَدَ

فَقُلْ لِبَينِي العَبَّاسِ قُومُوا عَلَى رَجِلِ (2)

ورُويَ عن (3) جَعْفَر بن مُحَمَّد (صلوات الله عليه) أنه قبال : « مِنَّا الْمَهْدِيَّ وَمِنَّا المَنْصُورُ ، وفي حديث آخر ﴿ أَبْشِرُوا سَتُوشِكُ أَيَامُ الجُبَّارِينَ الْمَهُدِيِّ وَمِنَّا المَنْصُورُ اللهُ يَعْفَد ، ثُمَّ الْمَنْصُورُ اللهُ يَعْفَر بِهِ اللهُ الدِّينَ » .

الذي يَنْصُرُ بِهِ اللهُ الدِّينَ » .

4 \_ وكان اثبت داء أمر أبي القاسم صاحب دعوة اليَمَين فيما أخبرنا به
 أهلُ العلم والثقة من اصحابه ، أنّه كان من أهل الكُوفَة من أهل بيت

(1) كذا في اوب، الكامل 126 رُستتُم بن الحسين بن حوشب بن دادان \_\_\_\_\_ النَّجَار

اتماظ 68 ( نقلا عن ابن خلدون ) : رُسْتُهُم بن الْحُسَنَانُ بن فر ج ----ابن حَـنُو َشِبِ الْكُوفِي ،

السلوك 126 : منصور بن زادان بن حَـُو َشب بن فرج بن المبارك ، \_\_\_\_\_\_ كشـف 202 : المَنْصُور ' الحسَن بن زَادَان

(2) لمر نجد هذا البيت في مراجعنا ـ من الطويل .

(3) : وروي عن (3) بياض قدر (3) وروي عن (3)

علم و تَشَيَّع ، وكان قد قرأ القرآن وقوَّمه وطلب الحديث والفقه . وكان من يذهب الى مذهب الإمَامِيَّة الإثني عَشَريَّة اصحابِ مُحمَّد بن الحسين بن عَيلي بن مُحمَّد بن علي بن مُوسى بن جعفر بن محمَّد الذين كانوا يرون انه المهدي ، وأنّه يظهر ، ويكون من أمره ما يكون على ما جاءت به الآخبار عن رسول الله (عَيَّلِيَّة) ، فنحلوه ذلك ، وتَولَّوه أنه ، ولم يروه وزعموا أنّه تغيَّب عنهم ثم بطل ذلك في ايديهم . وكانت له اخبار طويلة وحاقة عجيبة .

5 \_ قال أبو القاسم: فعرضت لي الفكرة يوما في ذلك وذكرت
 قول الفيهيري ، شعر: (2)

أَلَايًا شَيْعَةَ الْحَوَّ وَيَالِايمَانِ وَالسِيرِ اللهِ عَلَى التَّخْفِيفِ وَالرَّجِيرِ أَنْ اللهِ عَلَى التَّخْفِيفِ وَالرَّجِيرِ فَلَا تَدَّعُوا إِلَى الدَّاعِينِ أَهْلِ النَّكْثِ وَالْفَدْرِ فَلَا تَدَّعُوا إِلَى الدَّاعِينَ أَهْلِ النَّكْثِ وَالْفَدْرِ فَلَا تَدَّعُوا إِلَى الدَّاعِينِ أَهْلِ النَّكْثِ وَالْفَدْرِ فَلَا تَدَّعُوا إِلَى الدَّاعِينِ أَهْلِ النَّكِثِ وَالْفَدْرِ فَلَوْ فَلَا تَدَّعُوا إِلَى الدَّاعِينِ أَوْ زِيدَ عَلَى العَشرِ فَلَو فَلَو فَلَا يَعْشرِ فَلَو قَلْ فَقَدِ الْعَالِمِ عَلَى الدَّائِدِينِ بِالسَّمِرِ عَلَى الدَّائِدِينِ بِالسَّمِرِ السَّرِ السَّرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ عَلَى الدَّائِدِينِ بِالسَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ اللهِ السَّمِرِ السَّمِ السَّمِرِ عَلَى الدَّائِدِينِ السَّمِ السَّمِرِ عَلَى الدَّائِدِينِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ الْمِائِدُ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِ السَّمِرِ عَلَى الدَّائِدِينِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِ السَّمِرِ السَّمِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِ السَّمِرِ السَّمِرِ السَّمِ السَّمِرِ السَّمِ السَّمِرِ السَّمِ السَّمِ

<sup>(1)</sup> اتّخذوه وليا أي اماما .

 <sup>(2)</sup> من العزج ـ لعلـه ابراهيم بن علي بن سلمة بن عــامر بن هرمة ابو استحاق الفهري المــدني ، انظر ابن كــــئير . ، ج 10 ، 170 ،

فَعِنْدَ السَّتُ وَالتَّسْعِيدِنَ (1) قَطْعُ الْقَوْلِ وَالْعُذْرِ لِأَمْرِ مَا يَقُدُولُ النَّا سُ بِيعَ الدُّرُ بِالبَعْر (×) وَصَارَ الْجَوْهُ الْمَخْذُو نُ عَلقًا عَيْرَ ذِي قَدْرُ وَصَارَ الْجَوْهُ الْمَخْذُو نُ عَلقًا عَيْرَ ذِي قَدْرِ لَيْرَ فِي الْرَكْير يَبِيعَ الرَّا فَعْنَ البَا بِ فَا نَفَضً عَلَى الْوَكُير يَبِيعَ الْوَكُير

قوله في اليتيم ههنا رمز على المهدِي (صلوات الله عليه) ، وكان بحسب ما كان رسول الله (على الله (ع و ج ) : « أَلَمْ يَجِيدُكَ يَتِيمًا فَأَوَى ، (2) .

٥ ـ قال أبوالقاسم : فرأيت الوقت قد قرب على ما قاله الفهري وجالت خواطري في ذلك ، واشتغل به فكري . فخرجت الى الفُرات ـ أو قال الى دِجْلَة ـ . وإنِّي لأَمْشي على النّهر اذا حضر وقت الصَّلاة فتوضَأْت ، وصَلَيْت ، وجلست مُفكّر ا فيما كنت فيه . ثمّ أخذت في قراءة القرآن فافتتحت سورة الكَهفِ ، فَإِنِّي لَأَقْرَأُ فيها (ق) إذْ أقبل شيخ ومعه رجل لا والله ما نظرت عيني قبل ذلك الشَّيخ الى أحد ملاً قلبي هَيْبة منه .

<sup>( 1 )</sup> أي 298 السنة التي سقطت فيها الدولة الاغلبية وقامت الدولة الفاطمية.

 <sup>(</sup> X ) ا : زيادة في الطرة : انظر الى الصفحة ب ( كــذا ) قبل المقدمة قول
 الشاعر محمد بن رمضان .

<sup>َ ( 2 )</sup> سورة الضحى ، آية 6 ،

<sup>( 8 )</sup> ب: فيها ، أ: فيها وفي الطرة : هـا ،

ونزل ناحيةً ، وجلس الرَّجل بين يديب بعيدين منى . فقطعت القراءة لهيبته ، وبقيت أنظر اليه اذ أقبل غلام يمرح في مِشْيَته . فقرب مني ، فأنكرت ذلك عليه إجلَالا للشّيخ، فلم يَلُو ِ عَلِيٌّ. فقلت : من أنت <sup>(1)</sup> فقال: تُحسَيْنِي . فاستعبرت . قلت (2) : بأبي الحسَيْن (صلوات الله عليه) المُضَرَّجُ بالدَّماء. الممنوعُ من هـذا الماء (3) . فرأيت الشيخ نظـر إلى عند ذلك . وتكلّم الرّجل الذي بين يديه كلاما لم أفهمه . فقال لي الرُّجل : تقدُّم إلينا رحمك الله! فقمت إليه حتى جلست بين يدي الشيخ، فرأيت دموعه تسيل على لحيته (4) \_ أُظُنَّهُ عند ذكري الْحسَّيْن (صلوات الله عليه) وقال لى : مَنْ أنت الذي تذكر الْحُسَيْنَ بِمَا ذكر تَمه ؟ قلت : رجل من الشُّيعة . قال : ما اسمك ؟ قلت : الحسّنُ بنُ فَرَح بن حَوْشَب . قال : أعرف أباك من الشيعة الإثنى عَشَيريَّة . قلت : نعم . قال : فأنت على ذلك ؟ فسكتُ ، . قـال : تكلُّم ! فإنَّا من إخوانـك قلت : كنت فِيمَن كان على ذلك إلى ان بطل الأمر في ايدينــا ، وما أخرجني إلى هذا المكان إلَّا ضِيقُ

<sup>(1)</sup> ا : كذا، ب : يا بني ٠

<sup>(2)</sup> ا : كذا، ب : فقلت .

<sup>( 3 )</sup> كشف 202 : بأبي أنت يا ابن الزهراء المضرج بالدماء المنوع من \_\_\_\_\_ شرب الماء ، (وهذا القول مندوب لعلي بن الفضل لالابن حوشب).

<sup>(4)</sup> ب: سقطت هذه الجملة ،

صدري بذلك، وذكرت له ما عرض لي،قال : أرى فيك نباهة، وقد سمعتك تَقَرَأُ فَلِمَ قَطْمَتَ القراءة ؟ قلت : والله ـ أيَّدك الله ـ ماأسكتني إلاَّ هَيْبَتُكَ قال : فاقر أكا كنت تقر أ. فابتدأت من حيث وقفت حتّى بلغت : ( فَأ نَطَلَقًا حَتَّى إِذًا لَقِيَا غُلَامًا فَقَــتَلَهُ (١) فأومى بيده إلى أن اسكت. فسكت فقـال: أنت مِّمن يقول بالعدل والتُّوحيدِ ؟ فقلت: نعم، هو مذهبي، قال: فَيِنْ أَىُّ وَجُهِ العَدُلِ أَنْ تُقْتَلَ نَفْسٌ زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ ـ الآيـة الى قوله: ( فَخَشِينًا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (2) ) فسكتُ قـــال: قُلْ. فقلت: ماذا أقول؟ واللهِ لَكَأَنْدِني ما قرأتها قطُّ وإنَّذِني الى علم الوجه في ذالك لفقير ، فَإِنْ رأيت تعريفي ذلك فعلت قال : دُون ذلك ستر ﴿ رقيق . قلت : ترى كَشْفُهُ لِيَ جُعِلْتُ فداك ! قال : يكون ذلك اذا أمكن ان شاء الله ( تـع ) وأخذ في غير ذلك حتَّى إذا وقف منه على مكان الجواب فيه أخذ في غيره ، وأنا كل ذلك أساله الجواب فيه، فيقول مثل ما قال . ثم تحرَّك للقيام ، فقلت يا سيَّدى أحبّ أن أعيرف المنزل ، قال: لماذا ؟ قلت : لاقتضاء وعدك فتبسّم وقال : لعلّنا أن نجتمع ههنا من غد أن شاء الله (تع)، ومضى وتركني.

<sup>(1)</sup> سورة الكهف، آمِم 74: 'فا نظلها حَتَّى إذا كَقِيبًا نُحْلَامًا 'فَقَتُلُهُ' وَقَالَ أَقَتَلَتَ كَنْفُهِ زَكِيَّة مِعْنَدِ كَفْسِ كَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا نَكُراً.

<sup>( 2 )</sup> سورة الكهف آية 80 .

7 \_ فلمّا غاب عنى ندمت إذلم أكن تَبيعته حتّى أعرف مكانه ، وَ عَظُمْ مِو قِـعُ كلامه من قلبي ، وشَغَل ما سمِعت منه ذهني ، وعدت من غد إلى المكان ، وأقمت به الى اللَّيل . فلم أرَّ احدًا . فاختلفت كذلك وأنـا من الغمّ بما فاتنى منه فيا لا أصفه ، حتى اذا كنت في حدّ الياس منه ، مَرَّ بِي الرَّجل الـذي كان معـه ، فنهضت إليه ، وسلَّمت عليه وقلت : ما فعل الشّيخ ـ حفظه الله ـ وقد كان وعدني بالاجتماع من غد يَوْمَ لَقِيتُه معك هَهُنَا ، وإنَّى لمتتردَّد من يومي ذلك الى وعده ؟ قال : لو وعـدك ما أخلفك، ولكن لم يكن في مخرج قوله وَعد ثابت. قلت : فابن لي به ؟ فَوَللهِ ! لقد شغل قلبي ما سمعت منه . قال لي الرَّجـل : اجلس نتحدَّث قليلاً . فجلسنا فاذا الرّ جـــل معه علم كثير . فَطَارَ حَتُ عليه ، وأراد القيام والمسير ، فقلت : وَاللهِ ! لَا أَفَارِ قَنْكَ أُو تَكشف لِي هذا الأُمر . نما زلنا حتَّى أخــذعليَّ العهود ، وعرَّفني أنَّ الشيــخ هو إمام الزَّمــان ، و فَتَح لِي من المعرِفة كثيرا ، وعرَّفني الموضعَ وجمع بيني وبين الإسام وكان يخصُّني ويقرَّبني ويَرْمُز بقُرْبِ الأَمْرِ، وَدُنُوُّ العَصْرِ، ويقول في كثير من كلامه : والبَيْتُ يَمَانِيُّ والرُّكُنُ يَمَانِيُّ وَالدُّينُ يَمَانِيُّ وَالدِّينُ يَمَانِيُّ وَٱلكَعْبَةُ عَمَانِيَّةٌ وَكَنْ يَقُومَ هَذَا الدِّينُ وَيَظْهَرَ أَمْرُهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ اليَّمَنِ \* (1).

<sup>(1)</sup> كشف 202: فعند ذلك قال ميمون يا أبا القاسم ان البدين يماني ، والحكمة يمانية وكل امر يكون مبدؤه من قبل اليمن قائد يكون ثابت التبوت نجم النجوم ...

8 ـ قال : ثمّ قال لي يوما : يا أبا القاسم ، هل لك في غُرْبَةٍ في الله ؟ قلت : يا مولاي ! الأمـــرُ إليك ، فما أمرتني به المُتَثَلْتُهُ ، قال : اصبر كأنّي برجل قـــد أقبل الينا من اليمن وما لليمن الأ أنت ، فقلت أستعين بالله على ما يُرضيك .

9 ـ وكان الرَّجل من أهل جَيْشَانَ مدينـــةِ باليَمَن ِ شابٌّ جميلُهُ من أهل بيت تَشَيُّع ونعمة ويسار، يقـــال له أَبُو الحَسَن عَـِلَى بن الفَضْلِ (١) قد خرج حاجًا منجيشان في جماعة من أهلها، في جملة أهل اليمن سنة ستُّ وسِتِينَ ومِانَتَيْن ِ . فلمَّا قضى حجَّه خرج الى قبر الحسَّين ( صلوات الله عليـه ) زائرًا له ، في جماعـة من أهـل اليمن يمَّـن شَهيـدَ المَوْسِمَ من الشَّيعة . فلمَّا انتهوا إليه أصا بُوهُ معمورًا بالشَّيعة . فجعل عيليٌّ بن الفَضَل هذا يبكي عنده ، وينتحب ويُعدّد مناقب الحسّين ( صلوات الله عليه ) ، ويذكر فَضْله ؛ ورجل من الدُّعَاة يراعيه كلُّ يوم وهُو على ذلك . فأمَّا رأى نيَّتَه واجتهاده ، خلابه ، وبسطه ، وفسح له شيئًا من العلم ، وألقى اليه بعض المسائل ، فــركن عَــِليُّ بن الفضل اليه ولازمه ، وبحث عما عند. ، فقال له الرجل يوماً في حديثه : أرأيتك لو أدركت صاحبَ هذا القبر الذي تبكي عنده ، وتذكر ، فضائلَ صاحبه

ما كنت صانعا في أمره ؟ قال كنت والله أضع خدّي ، وأقبّل الارض التي يطأها ، وأتبرّك بفضل وضوئه ، وأكون لو شهدت مصرعه أوّل صربع بين بديه . قال : فإذ قد فاتك فيا عندك ؟ قال : ما ترى من الأسف والحزن عليه . قال : فكأنّك ترى أنّ الله (عوج) قطع أمره بانقطاعه ، ورفع حجّته عن خلقه بموته ؟ قال : كلّا ! و لكن كيف لي ذلك ؟ فسكت الرّجل ، وجعل عليّ بن الفضل يُلِح عليه ويقول (1) : والله ما رميت لي بما رميت إلاّ وعندك أثر منه ، فاهدني اليه . وجعل يلازمه وهو متوقف عنه ، ويطارح عليه وهو ينقبض منه ، إلى أهله وتخلّف عن الرّحيل .

10 ـ فانصرف الرّجل إلى موضعه ، فاتّبعه ، فقال له : أين تريد ؟ قال : معك ، والله لا أفَارِ قَنَّكَ أو تدلّني على من أشرت إليه ، وسار معه . فلمّا دخل المدينة التي فيها الإمام ، أتى به إلى وسجد ، فقال له : اجلس ههنا حتى آتيك فجلس ومضى عنه . وأقام أر بعين يوما وعلي في ذلك المسجد لا يبر حه إلا لحاجة الانسان ، والرجل يتفقده من حيث لا راه .

الله فلمّا رأى قوَّة عزمه ونيَّته، أتاه (2) . فلمّا رآه وثب إليه وقال:

<sup>(1)</sup> ب: ويقلول ، ا: يقول

<sup>(2)</sup> أ: اتيح، ب: تقص

يا سيَّدي!ما هذا الفعل الذيقطعت بي، وتركتني ؟قال: وإنَّك لَهَهُنَا ! قال: وأين كنت أذهب ؟ وأنت تقول لي : اجلس ههنا حتى آتيك . قال: فلو لم آتك، ما كنت صانعاً ؟ قال: إذاً والله لا أبرح حتى أمـوت، فالقي اللهمعذوراً . فذهب به إلى موضعه،وأخذ عليه ، وأوصله الى الإمام . فلَّمَّا رآه واختبر حاله قال لآبي القاسم: يا أبا القاسم هذا الذي كُنَّا ننتظره، فكيف رأيك في الذي عرضت عليك من أمير (1) اليَمَن ؟ قيال : يا مولاي ! أنيا على ما قلتُ لك ، والآمر إليك . قال اعزم على اسم الله ، فَوَالله ! لَيُظْهِرَنَّ اللهُ ُ أَمْرَكَ وَ لَتَصْدُرُنَّ الدَّعاة الى آفاق الأرض عنك . ودعا بعلِّي بن الفضل، فسأله عن أخبار اليمن ، وأحواله ، وملوكه ، فأخبره بما أراد من ذلك ، فقال: أتعرف عَدَنْ لَاعَة ؟ قال: يا مولاى! عسى أن تكون أردتَ عَدَنْ أَيْنَ ؟ قال : لا ! إِلَّا عَدَن لَا عَة . قال : ما أعرفها . قال لآبي القاسم إلى عدن لاعة فاقصد ، وعليها فاعتمد ، فمنها يظهر أمرنا، وفيها تعِزُّ دولتنا ومنها تفترق دعاتنا . وقال لعليّ بن الفضل : إنّي مرسل أخاك.هذاداعياً إلى اليَمَن وأنت معه ، وتقدُّم إلى كلُّ واحدمنهما ناحية وأوصاه .

12 ... وأعطى أبا القاسم كتابا،فيه أصول ورُّمُوزُ (2)، كان افتتاحه « باسم الله الرّحمانِ الرّحيم من أب المسلمين ، وأمِير المؤمنين ، ووارث

 <sup>(1)</sup> ب: أمر، ا: أهل، وهو خطباً •

<sup>(2)</sup> ب: رموز ، أ: رمز ،

الوارثين ، وسماء الطَّارقين ، وشمس الناظرين ، وقمر المستضيئين، وقِبلة المسلمين (\*)، وأمان الخائفين، وقاتل إبليس اللُّعين، وركن الإسلام، وعلم الآعلام، وقلم الآقلام، ويوم الآيَّام، ونور التَّمام، رسالةً عبد مسكين، يعمل في البحر منذ سنين ،ولعلّ سفينه تنجو من الغرق فينجو من ينجو فيها من العطب . " ثمَّ افتتــح الكلام الذي أصَّله ، والمعــني الذي أراده ، وقال له فيما عهده إليه : إن لقيت من هو أَلَمْنُ (١) با لحجَّة منك، فانغمس له في الباطن ، قال : وكيف ذلك ؟ قال : تقطــع الكلام ، وتربه أن تحت ما تريد الجواب به باطنا لا يكنك ذكره ، فتحتجز بذلك منه ، إلى أن يتهيأ الْحجَّةُ عليه. وأوصاه بعليٌّ بن الفضل خير أوقال: هو شابٌّ قريبعهد بالأمر ، فانظر كيف تسوس أمره (2) وتقدّم إلى على ناحيــة وأوصاه ، وقال له : إنَّ هذا الرَّجل الذي نبعث بـ معك بحر علم ، فانظـر كيف تصحبه (3) وودَّعهمَا ، ودَعَا لَهُما ، وانصرفا عنه مُتُوَّجَّهُن ِ إلى اليَّمَن .

<sup>(،)</sup> علها المصلكين

<sup>(1)</sup> انظر للقارنة ما ورد من قول يشبه ، البتَّمَ 54 - 55 .

 <sup>(2)</sup> كشف 203: وقال لي: الله الله جماحيك! فاحفظه وأكرمه جمدك
 حسب السيرة في أمره فإنه شاب ولا آن نبوته .

<sup>( 3 )</sup> كشف 203 : وخلا بعلي بن الفضل وقال الله الله بصاحبك ا وَقَالُوهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِللَّهُ وَإِللَّهُ وَإِللَّهُ وَاللَّهُ لَا مَا لَا مَا لَمُ تَرَسُدُ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا مَا تَرَسُدُ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا مَا تَرَسُدُ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا مَا تَرَسُدُ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا مَا تَرَسُدُ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا مُا تَرَسُدُ وَ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا مُا تَرَسُدُ وَ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مَا حَادِيَ العِييس (4) مَلِيحَ الزَّجِير بَشِّرُ مَطَايَاكَ بِضَوْءِ الفَجْير (5)

قال فسررت به، واستحسنت ذلك الفال لمَّا سمعته، ووافيت مكَّة في حين قدوم الحاج من اليَمَن ، فسمعت أن نُحَمَّد بْنَ يَعْفَر مَلِكَ صَنْعَاقد أظهر التَّوبة والنَّسك ، وتخلَّى عن الملك ، ورد ما اقتطع من النّاس إليهم ، وأنصف من الظَّلامات (6) ، وذلك لأمر تقدّمت فيه الرِّوايات عنده ، من أنَّ ملكه سيزول من يديه وأن داعي المهدي يغلب عليه فتقدم في الإقلاع من ذات نفسه ، والنزوع عن الملك من قِبَلِه ، وفرّق الأموال ، فيقال إنّه من ذات نفسه ، والنزوع عن الملك من قِبَلِه ، وفرّق الأموال ، فيقال إنّه

<sup>(1)</sup> ا: كذا، ب: انقطاع .

 <sup>(2)</sup> ا · فال • وهو مخفقف فأل ؛ ب :قال ، ـ وهو خطأ باين •

<sup>( 3 )</sup> ا : كذا ، ب : شعر .

<sup>(4)</sup> في ب ، والحمداني : العبس ، ا : العين؟

<sup>( 5 )</sup> كشف 203 :

يا أيها الحادى المليح الزجر نشر مطاياك بضوء الفجس تدرك مــــا أملته من أمـــر

<sup>( 6 )</sup> ب: الظلامات ؛ أ: الظلمات .

رد في يوم واحد ألف ألف ، حتى قام شاعر من شعرائه (1) في أهل بيت. وقد اجتمعوا فقال <sup>(2)</sup> :

يَا ذِي حَوَالِ يَا مَصَابِيحَ الأَفْقُ وَ يَا مِنْ خَالِصِ العِقْيَانِ سَحًّا وَالوَرَقُ تَدَاهِ فَتَطْلُبُونَ رَثْتِقَ الْالَّهِ فَتَطْلُبُونَ رَثْتِقَ مَا لَا يَرْتَتِقُ إِلَّا فَتَطْلُبُونَ رَثْتِقَ مَا لَا يَرْتَتِقُ وَالنَّفُوسُ تَرْدَهِقُ كَغَنَ وَالنَّفُوسُ تَرْدَهِقُ كَغَنَ وَالنَّفُوسُ تَرْدَهِقُ وَكَهُ فَاللَّا أُسُ لَا يَصْلَحُ إِلَّا بِعُنْوَقُ وَكَهُ فَاللَّا أُسُ لَا يَصْلَحُ إِلَّا بِعُنْوَقُ وَكَهُ فَاللَّا أُسُ لَا يَصْلَحُ مُ اللَّهِ بِعُنْوَقُ وَلَهُ اللَّهُ كَاللَّا اللَّهِ يَعْفُر فِيكُمْ قَدْ لَحِتَقُ اللَّهُ كَالَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

وَ يَا مَبَاذِيلَ الْعَطَايَا تَسْدَفِقُ تَدَارَكُوا مُلْكَكُمْ لَا يَنْفَتِقُ لَا يَنْفَتِقُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللل

\_ في أرجوزة طويلة \_ . فقام ابن أخيه ، فتدارك الأمر ، وقـد وهي وقد تفرّق أكثره ، وتمزّقت المملكة وكان ذلك منصنع الله (ع و ج) للأوليائه . وقضى النّاس الحجّ ، وانصرفوا إلى اليمن ، وتوجه أبُو القاسم

يادا حوال يا مصابيح الافق تداركواعز كم لا ينفتسق فتطلبون رتق ما لا يرتشق فأبكم قام بها فقد سبق (2) ب: زيادة بالحبر الأحمر: شعر بحر رجز ،

 <sup>(1)</sup> كشف 203 : . . . ألف دينار وقال في بني حوال رجل يقال له
 ابراهيم فقال :

وأَبُوالَحْسَن معهم . فَدَخَلَا اليَمَنَ (1) في أول سنة ثمـان وَسِتُينَ ومِاتَتَيْن. فأقاما باليمن سَنَتَيْن يدُعوان مستورَيْن . ثم ظهرت الدّعوة سنة سبعين ومائتين .

14 ـ قال أبو القاسم: وسالت كلّ من كقيت من أهل اليمن عن عدن لاعة ، فكلٌ يقول لي : أمّا لاعة فوضع معروف ، ولكن ما نعرف عدن لاعة ، فإنما نعرف عدن أبين ، وقصدت عدن أبين إذ لم أجد أحدا يخبر عن عَدَنْ لاعة ، الموضع الذي و جهت أليه . فاصبت بعدن أبين قوما من الشيعة يُعْرَفُون ببيني مُوسَى وعَدَنْ هذه هي فُرْضَةُ الْهِنْد وأم من الشيعة يُعْرَفون ببيني مُوسَى وعَدَنْ هذه هي فُرْضَةُ الْهِنْد وأم البلدان . فسألت عمّا يُحْمَل إليها من قبل أن أدخلها ، فقيل : القُطْنُ ، فاشتريت منه شيئا فجعلته تَستَّر آ لِيُرَى أَنِي تاجر . ودخلت مع صاحبي، فاشتريت منه شيئا فجعلته تَستَّر آ لِيُرَى أَنِي تاجر . ودخلت مع صاحبي، فسألنا عن مكان بيعه فَدُلِلْنَا عليه ، وَاكْتَرَ يُنَا حَاثُونَا في سوقُه وجلسنا فيها نبيعُه فإنِي لجالس يوما إذا استهلت السّماء عطير وابيل . فإني كذلك فيها نبيعُه فإنِي لجالس يوما إذا استهلت السّماء عطير وابيل . فإني كذلك فيها نبيعُه فإنِي لجالس يوما إذا استهلت السّماء عطير وابيل . فإني كذلك

15 مم أحدهم إلى ، ووقف على . وقال: ترى أن تدخل بنا إلى داخل الحانوت ؟ فقمت معه، فقال: ما أظن هذا بيّاعَ و جه عطب (2) »

<sup>(1)</sup> كشيف 203 والسلوك 166: فلما خرج علي بن الفضل مع الحاج مو والمنصور وصارافي غلافقة افترقا ...

<sup>(2)</sup> ا: كذا: ، ب: ما أظن هذا ووجه بيهاع عطب ٠٠٠

- يعني القطن كذلك يُسمُّونه . قلت : وكيف ذلك ؟ قال : معك من علم آل محمَّد شيء ؟ قلت : أنا رجل تاجر . قال : دعني من هذا ، لعلّك سمعت ببني موسى ؟ قلت : نعم . قال : فنحن منهم ، ونحن شيعة ، وهذا أوان ننتظيرُ دخول دَاعِي اللهدي إلَيْنَا ، فَإِنّا لَنجيدُ صفته فيك ، فهات ما عندك ، فنحن إخوانك . ولم يزل بي إلى أن كشفتُ الأمر ، وما بسرح حتى أخذت عليه العهد (1)

16 \_ وقام فاتاني باصحابه، فأخذت عليهم، ونقلوني إلى محلّهم، فكنت عندهم، فقالوا: إن لنا إخوانا من الشّيعة بعدن لاعة ، فترى ان نرسل إليهم ، فقلت: فَإلَيْها أَرْسِلْتُ ولم إليهم ، فقلت: فَإلَيْها أَرْسِلْتُ ولم أَجد مُخيراً عنها. فَأَرْسلوا إليهم فاتى رجال منهم، فأخذت عليهم وسرت معهم. فأصبت دَار شِيعة وأخبر وني عن رجل منهم يقال له أحمد بن عبدالله بن خَلِيع كان لَهُ عِلْم فيسيهم وأنّه ، كان ينتظر قدومي ، ويقول: في هذا العام يدخل ، وأعد سلاحا لذلك أتوني به ، وأنّ أمره اتصل بابن يَعفُر ، فرَفَعه ، وتَحبَسه ، فالت في الحبس منذ قريب . وأنزلوني في دار من دُوره وتزوّج أبو القاسم بعد ذلك ابنة أحمد هذا المشوقي ، وبعث بابن أخيه وتزوّج أبو القاسم بعد ذلك ابنة أحمد هذا المشوقي ، وبعث بابن أخيه

الهَيْـــَتُم (+) بعد ذلك، داعيا إلى بلادالسُّنْدِ ، فاستجاب له كثير من أهلها؛ و دعوته اليوم فاشية في السُّنْدِ .

17 ـ وقال أبو القاسم: وكتبت إلى الإمام بما صار إليه أمري. وكانت كتبه ترد على ، ولم نزل في ضيق من الأمر إذ ورد علينا الكتاب بالعهد المَه فيدي ( صلوات الله عليه ) وأن نَا تُخذ ذلك له ـ فاستقام لنا الأمر وأتانا الله بالنّصر. فبعثت جواب ذلك الكتاب مع مالي كثير، وطرائف من طرائف اليمن ، وطراز من طرزو ، فيقال إن ذلك آلا وصل إلى الإمام دعا بالمهدي \_ وقد عهدوا إليه \_ فاعطاه ذلك ، وقال : هذا أوّل ثمرة أيّامك، وبركة دولتك ، وأقرأه الكتاب بما هيّاه الله له من ذلك ، وثمثل عليه السّلام بهذه الأبيات (1) :

اللهُ أَعْطَى اللهُ الَّهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ الل

و قَدَ أَرَادَ الْمُلْحِيدُونَ عَوْقَهَا إِلْيُكُ حَنْثَى قَلْدُولُا طَوْقَهَا إِلْيُكُ حَنْثَى قَلْدُولُا طَوْقَهَا إِلْيَاكُ حَنْثَى قَلْدُولُا طَوْقَهَا 3

الله أعطاك النبي "لا عَوْمَها عَنْدُكَ وَيَأْبُى الله إلا سَوْمَها عَنْدُكَ وَيَأْبُى الله إلا سَوْمَها

<sup>(+)</sup> أ : في الطرة : أول الدعاة إلى بلد السّند .

 <sup>(2)</sup> البيتان لعبد الله بن همام السلولي قالهما في بيعة الوليد بن عبد الملك،
 انظر ابن كثير 9 ° 70:

وفشت الدعوة فى اليمن ، وظهر أمرُها واستأذن أبو القاسم في الحرب فاذِن له ، فابتنى حصنا (1) بِجَبَيل لَاعَة ، وجيّش الجيوش ، وافتتح مَدَائِنَ باليَمَن وملك صنعاء ، وأخرج بني يعفر منها ، وفرَّق الدَّعاة في نواحي اليمن ، وإلى سائر البلدان ، إلى اليَمَامَةِ ، وَالبَحْرَيْن ، والسَّنْد ، والهند وناحية مِصْر والمَغْرب . وكان له أخبار يطول ذكرها ليس إيّاها قصدنا فنستقصيها ، ولا بدّ من أن نذكر شيئا منها إن شاء الله (تع ) .

II \_ ذكر نكت من أخبار أبي القاسم صاحب دعوة اليمن

18 - أخبرنا الثقات من أصحاب أبي القاسم (رَحه) أنّه قال: لقد ظهر لي من أمر المهدي (عم) والبُشري باليَمَن أكثر يَمًا (2) كنت عرفت به . وقَلَّ موضع أخذت فيه أو سلكت به إلاَّ وجدت فيه خبرا عنه ، وأمرا يَدُلُّ عليه . وإنّي لسائر يوما في بعض بوادي اليمن إذ انقطع شعم نعلي فملت إلى صخرة ، فجلست عليها أصلحه . فَإِنّي لَكَذَ لِكَ (3) إذ أقبل إلى شيخ قد تعب وأدركه النّفَسُ ، فقال لي : مِمَّن الرّبُجلُ ؟

<sup>(1)</sup> كشف 205: ... فأجمعوا على بناء موضع يقال له، «عبر محرم، وهو جبل تحت ميستور وهو موضع بني العرجي ... ؛ السلوك 127: ... مبنيت عبر محرم وهو حصن كان لقوم يعرفون ببني العرجاء ...

<sup>( 2 )</sup> ب : كذا ؛ ١ : ممن ،

ر 3 ) ب : كذا ؛ ١ : كذلك ،

فقلت: رجل غريب. قال: هل معك خبر من المهدي؟ قلت: وما ذلك؟ المهدي؟ قال: إذا كنت لا تعرفه فلعل هذا وقع اتفاقا. فقلت: وما ذلك؟ قال: لَحِقْتُ عند همنا شَيْخًا كان من علماء الشّيعة يقول: إنّ رسول المهدي يدخل هذه القرية، فينقطع شِسْعُ نعله عند هذه الصَّخرة، فيجلس عليها يصلحه، ولعل منكم من يدرك ذلك الزّمان. قلت: كلام الشّيعة كثير. قال: أيْ وَاللهِ كثير! ولم أجد عند الشيخ قبـــولا؛ وتولَّى ومضى عنى .

19 ـ قال: ودخلت مسجد صَنْعَاء أوّل دخولي اليّمَن فصلَّيتُ إلى أسطُوانة فيه ركعتين؛ وكنتُ كالآثم لَفَفْت ردائي ، وجعلته تحت رأسي ، واستلقيت على ظهري ، ورفعت إحدى رجلي على الأخرى. وأسي ، واستلقيت على ظهري ، ورفعت إحدى رجله ، وقال لي : أمّ ! فإ ني لكذلك إذ وقف على شيخ فَر فَسنِي (1) يرجله ، وقال لي : أمّ ! وانتهرنى ، فقمت ، وقلت : ما لي ـ أيّها الشّيخ ! ـ أقصد دون سائر النّاس، وهذا كثير مضطجيع في السجد ؟ قال : لم أنكر اضطجاعك ، ولكن هذه أسطُوانة يُوثَر أنّ داعي المَهْدِي إذا دخل صَنْعَاء أتباها ، وصَلَّى (2) وصَلَّى (3) ركعتَ يْن ، واستلقى على ظهره عندها ، ورفع إحدى رجليه وصَلَّى (2) ركعتَ يْن ، واستلقى على ظهره عندها ، ورفع إحدى رجليه على الأخرى فإغّا أنكرت عليك التّشبّه به ، قلت : وما أنا وهذا ؟ وكلّه هما الأخرى فإغّا أنكرت عليك التّشبّه به ، قلت : وما أنا وهذا ؟ وكلّه

<sup>(1)</sup> ب: كذا؛ أ: فرقشني

<sup>(2)</sup> ب: كذا؛ ١: فيصلى

بعضُ من سمِعه، فقال ما أُعجَبَ أمرك ! وكَأَنَّ هذا هو داعي الهدي ! قال نما هو به ، ولكنِّي أَنِفْتُ أَن يتشبّه به غيرُه . فقمت وتسلَّلْت، دفكا نهم رأوا أن ذلك يكون عند ظهوره عليهم واقتداره \_ وخرَجْتُ (1).

20 ـ وأخبرنا عنـ ه بعض أصحـابه أنّه سمع حديثا ترويـ الشّيعة باليمن: أَنَّ ثَلَاثـــةً منهم قدموا على أبي عبــد الله جَعْفــرَ بن مُحَمَّــد ( صلوات الله عليه) فقال لأ حـدهم: من أيِّ اليَّمَن ِ أَنت؟ فقال: من المُذَّيِخُرَة. قال: هي مدينة من صفتها كِيتْ وكِيتْ ؟ ووصفهـا له بصفتها؛ قال نعم ، \_ جعلني الله فداك ! \_ كا نّها بين يديك ! قال : أمّا إنّه لا بزال لنا فيها عدوٌّ ؛ وقال للآخر : وأنت ، من أيِّ اليَّمَن ِ ؟ قال : من مدينة يقال لها الَجنَدُ . قـال: هي مدينة من صفتها كذا وكذا ؟ ووصفها له.قال: هي كذلك : \_ جعلني الله فِدَاك ! \_ كأنك تراها ! قال: ما أَبْعَدَ مَا بينها وبين الْمَذَّيْخَرَة ! إِنَّ الجُنَّدَ لا يَزَال لنا فيها وَ لِيٌّ مَا بَقِيَتْ . وقال للثالث: من أي اليمن أنت ؟ قال: مِنْ جَيْشَانَ . قال: هي مدينة من صفتها كذا وكذا ؟ قال: نَعَم . قال: وباعلاها سِدْرَة ، وباسفلها سدرة ؟ قال: نعم.قال: إِنَّ بِينِ السِّدرتينِ لَكَنزُ اللهِ كِلِّ لِ مِحمَّد (صلَّى الله عليه وعلى

<sup>(1)</sup> ب: خرجت؛ ا: تقص

<sup>(2)</sup> ا : كذا : ب : إن بين السدرتين بيدى (؟) لكنز ٠٠٠

آله!). قال أبو القاسم وقد سمع هذا الحديث ، أنا، والله، استخرجت ذلك الكنز ، قيل له : ما هو ؟ قال : سبعو ن رجلا عددتهم عَدَدًا - من أهلها ، بلغوامبالغالدّعاة ، وكانوا من عدّة الدّين، و ثقات المؤمنين، وعَلِيَّ بن الفَضْل الذي ذكرنا خبره هو منها ، وكان سبب الدَّعْوَةِ (1) ، وقد ذكرنا خبره وابْنُ جيرَ ان الشَّاعِرُ منها ، وكان له تَشَيِّع و لَهُ إِخْوَةُ مثل حاله . قال أبو القاسم : وأمّا المُذَيْخَرة ، فما زالت كا قال جَعْفَر بن محمَّد (صلوات الله عليه ) (2) عو فيها عَدُوًّا لِآلِ مُحمَّد (صلى الله عليه وسلم وعلى آله) (3) ولقد مخضتها (4) منها ، وأكفيتها إكفاء الإناء، وإنها على ذلك الى اليوم ، كاقد علم م.

21 \_ وأمّا ألجندُ فإنّي أصبت بها شيعةً عُير فُوا بذلك قديما . ولقد صدّق الله روايتهم وأفلح حجّتهم بي. قيل له : وكيف ذلك؟ قال : دخلتها وأنا مستتر ؛ فقصدت مسجد الجامع ، فصلّيت به الظّهر والعصر والمغرب ممّ قلت لبعض مَنْ فيه : أيبييت مهنا أحد ؟ فإنّي رجل غريب أردت المبيت في المسجد فقال : نعم ، كُلُّ من ترى من الغرباء ، فيه يبيتُون . فجلست فلمّا صلّينا العشاء الآخرة تَحَلّقُوا حِلْقَتَيْن؛ وجعلوا يتناظرون فجلست فلمّا صلّينا العشاء الآخرة تَحَلّقُوا حِلْقَتَيْن؛ وجعلوا يتناظرون

<sup>(1)</sup> ب: كذا؛ ا: الدعاة ، وهو خطأ

<sup>(2)</sup> ا : كذا؛ ب : عليه السلام

<sup>( 3 )</sup> ا : كذا ؛ ب : تفص

<sup>(4)</sup> ب: كذا؛ ا: نخضتها

في العلم. فجلست بين الحلقتين. فإذا أحدهما شِيعَةُ، والآخرون حِشْو يَّةٌ. فتناظروا ساعـــةً من اللَّيل. ثم انصرفت الشُّيعــة ، وقام الآخرون لينصرفو ا؛فقال لهم رجل منهم : اجلسوا قليلا . فجلسوا ،وجعل ينظر إلى أولئك الشّيعة وهم ينصرفون ، حتى انصرف آخرهم. فعطف على أصحابه فقال: أتعرفون خَبَرَ هذه اللَّيلة ؟ قالوا وما خبرها؟ قال: أليست لَيْلَةَ كذا وشهرَ كذا ؟ قالوا : نعم . فاستخرج كتابًا من كُمِّهِ . فقــال : أوَ كَيْسَهِذَا كَتَابًا رواء فلان من هؤلاءالفَعَلَة ـ يَعْنِي الشُّيعَةُ ـ. فنظروا إلى الكتاب، فقالوا: نعم، هو معروف لهم. فاستخرج منه حديثا فقرأه عليهم : أنّ بعض الأُغُّةِ قال لصاحب ذلك الكتاب: من أدرك سنَّة كذا من أهل بلدك ، فَلْيَلْتَمِس داعى المهدي في ليلة كذا منها ، لتلك اللَّيلة (١) ، فإنه يبيت في مسجدها . قالوا : لقد سمعنا هذا الحديث. قال : فقد ترون هؤلاء انصرفوا ما منهم ذكر هذا ، ولا عرفوه . فَهَلُمُّوا بنــا نُبْطِلُ قولهم ، و تَكَذُّبُهُم ، و نُخرج جميع من في المسجد اللَّيلة، فلا يبيتُ به أحدٌ لِنُبطِلَ روايتهم . قالوا : نعم . فقام قائم منهم فقال : يا معشر الغرباء ! أنصَر فوا ! فليس يبيت أحد منكم اللّيلة في هذا المسجد على حال ، فإنَّ لهذا قصَّة لا يكن معها مبيت أحد منكم.

22 \_ قال أبو القاسم : فرأيت كلُّ أحدمنهم يضمّ ما كان معه ويخرج.

<sup>·</sup> ا : كذا؛ ب : تفس : تلك الليلة ،

فلم أدر إلى أبن أخرج ، وقصدت زاوية من زوايا المسجد، فجلست فيها ، وقلت: لعل من يُغْرُ جني يمضي بي (1) إلى بيته فافترقوا يُغير جون النّاس، ويُطفِئُون القَنَاديلَ . فأتاني رجل منهم وقد طَفِيء أكثرها ، وقال : قم يا رجل ! فقمت (2) وقلت: إنّي رجل غريب لا أعرف موضعا أقصد اليه ، فلملّك أن تمضي بي هذه اللّيلة فَتُوْ وينيسي في محلّك ؟ قال : لا والله ! ما عندي موضع . فقلت : سُبْحَانَ الله ! تُغير جني من بيت الله وتمّنتُني عندي موضع . فقلت : سُبْحَانَ الله ! تُغير جني من بيت الله وتمّنتُني بيتك ! فكانّه استحيّى ونظر إلى النّاس قد خرجوا ، فانصرف وتركني . وأغلقوا باب المسجد . فبيت بكيلة طيويلة ، وخفت أن يُختبر المسجد من غد ؛ فلم يكن ذلك . فاصبحوا . ففتحوا الأبواب ، ودخل النّاس ، وصلّوا ، وما نظروا بي في شيء من ذلك .

23 ـ قال أبو القاسم (3) : وخرجت من اكجنّد أريد ناحية . فإنّي لسائر يوما إذ رأيت عسكراً عظيما قد أقبل ، والنّاس يقولون : هذا عسكر ابن يعفُر يريدون حرب جعفّر بن إبراهيم صاحب اللّذَيْخَرة . وتفرَّقوا في شعاب في جبل ، خوفا من العسكر . وكنت فيمَن تَفَرَّق فيه . فرأيت كَهْفا، فدخلت فيه فإنّي لجالس فيه إذ دخل عَليَّ رَجُلُ. فسلم عَليَّ وجلس،

<sup>(1)</sup> ب؛ بي، أ: تقص

<sup>(2)</sup> ب؛ و،أُ: تقص

<sup>( 3 )</sup> ا : أبو القاسم ، في الطرة ؛ ب : تفس

وقال: مِمَّن الرَّجل ؟ قلت من هذه السَّيَّارة ، رأينا العسكر قد أقبل ، فافترقنا في هذا الشَّعْب إلى أن يجوز. فدعا لي بخير ، وانبسط إلي وسألني عن مسائل من الحلال والحرام ـ ذكرها أبو القاسم (+) ـ . قال: فأجبته عنها ، ـ وذكر جوابها \_ .

24 ـ قال: فنظرت إلى الرّجل قد ملاً عينيه منّي ، وهملت دموعا . أمَّ قام إلَى فجعل يُقبّل رأسي ، ويدّي ، ورجلّي ، ويقول: ياسيدي الرسولُ الله أرسلني إليك لتستنقذني ، وتاخذ بيدي فتخلّصني . قلت : وكيف هذا أيّها الرّجل ؟ قال: نعم، كنت رجلا أرى في منامي رسول الله (صلى الله عليه وسلم، وآله (1) في ليلة معروفة من كلّ عام، وكنت أتاهب لتلك اللّيلة ، ولا تحرم رؤياي . فلمّا كان هذا (2) العام لم أره . ومضت مُدّة ، فكنت في أكبر الغَمّ من ذلك فلمّا بت (3) البارحة رأيته (صلى الله عليه وعلى آله) فجعلت أقول: يا رسول الله ! طال شوقي إلى رؤيتك ، وقطعت عني فجعلت أقول: يا رسول الله ! طال شوقي إلى رؤيتك ، وقطعت عني ما عودتيني من ذلك قال: فإني أبشرك وأخبرك أنّ داعي المهدي في يلدك، ما عودتيني من ذلك . فبادر إليه ، وخذ بحظّك منه . قلت : وكيف لي

<sup>(+)</sup> أ : في الطرة زيادة : هذا قول لبض أصحاب أبي القاسم .

<sup>( 1 )</sup> أ : كذا ؛ ب : صلى الله عليه وسلم

<sup>(2)</sup>أ: هذا؛ ب: تقس

<sup>( 3 )</sup>ب: بت ، أ: نمت ؛ وفوق السطر : بت

به يا رسول الله ؟ قال أنت واجدُه غداً في كهف كذا ، \_ وذكر لي هـذا الكهف \_ قلت : فإنّي أخاف أن أجد غيره ، فوصفك أن لي بصفتك وقال مع هذا ، فاساله عن كذا ، \_ وذكر لي هذه المسائل \_ فإن أجابك كـذا (2) \_ وذكر لي هذه المسائل \_ فإن أجابك كـذا (2) \_ وذكر لي جوابك كـذا (1) \_

25\_قال أبو القاسم: فأدركتني خشية وعبرة، وقلت: ما عسى أن أقدول لمن أرسله إلى رسول الله ( عليه ) ؟ فداكرته، وبسطت له. ثم أخذت عليه. وكان هذا الرّجل معروفا باليَمَين ويَذكر ذلك ونجدت به.

26 ـ وأخبرنا بعض أصحاب أبي القساسم عن أبي محمّد عبد الله بن عبّاس (3) وكان من أجلّ من كان من دعاة أبي القاسم من أهل اليمن، وهو الذي استخلفه على الدّعوة بعده ، قال : أرسلني أبو القاسم إلى ناحية مصر أدعوه فأتيت حيّا من أحياء العرب، فأصبتهم في جماعتهم يَهْنِئُون إبيلهم. فلمّا رأوني مُقبيلا تركوا ماهم عليه ، وأقبلوا عليّ وقالوا : مِّن الرّجل ؟ . قلت : رجل غريب. قالوا : أنزل على الرّشحب (4) والسّعة ، وأخد بيدي شيخ منهم، ومضى بي إلى منزله، فأنزلني عنده ، وأخلى لي خيمة ، وفرش شيخ منهم، ومضى بي إلى منزله، فأنزلني عنده ، وأخلى لي خيمة ، وفرش

<sup>(1)</sup> ب: فوصفك ؛ أ : فوصف

<sup>(2)</sup>أ. كذا؛ ب: بكتاب

<sup>( 3 )</sup> المتداني 49 . 50 . 51 : عبد الله بن عباس الشاوري

 <sup>(4)</sup> ب: الرحب؛ أ: الرحبة.

لى فرشا ، وأتاني بطعام ، فأكلت فلمّا كان من اللّيل تحدّث معي طويلا . فلمّا مضى هيويٌ من اللّيل قال لي : أنشُدُك الله ! كمّا كشفت لي ما أنت عليه ، وما جئت له ! قلت : أو كم أخبرك أنّي معلم ؟ قال : ما يقمع هذا بقلبي . فلم أكشف له شيئا . فَعَدَا عَليّ . وأقام أيّاما ولّيا لي يستكشفني ، ويسالني سؤال من عنده علم . فتماديت له على ما ابتدأت به من أنّي معلم . فجمع لي صبيان الموضع وجلست أعلمهم ، وهو في ذلك إذا خلا بي قال لي مثل قوله الأول . فما زال بي حَتَّى كشفت له الأمر وأخذت عليه فكان من خير من دَعو ته . ودعوت هناك دعوة عظيمة . فكان يقول لي بعد ذلك : والله ! لكائمًا أنزل الله لك الهيبة والجلال في قلبي ، وأنك لم تات ذلك : والله ! لكائمًا أنزل الله لك الهيبة والجلال في قلبي ، وأنك لم تات ذلك العلم ولاذكره لي .

III \_ ذكر السَّبَ الذي تقدّم إلى المغرب قبل قدوم الدَّاعي (1) إليه

27 ـ قدم إلى المغرب في سنة خمسة وأربعين ومائة رجلان من المشرق قيل إن أبًا عبد الله جعفر بن مُحمّد (صلوات الله عليه) بَعَثَهُما (ع) وأمرهما

<sup>(1)</sup> أي أبو عبد الله

<sup>( 2 )</sup> الكامل 126 : . . . وكانوا ( أي الشّيعة باليمن ) أنفذوا إلى المغرب

رجلين أحدهما يعرف بالحلواني والآخر يعرف بأبيّ سفيان . . . ؛

اتعــاظ 53 : وأوفدوا ( أي الشيعة باليمن ) إلى المغرب رجلين . . .

أن يبسطا ظَاهِرَ عِـلْمِ الأَئِمَّةِ ، ( صلوات الله عليهم ) وينشُرا فضلهم . وأمرهما أن يتجاوزا إفريقيَّة إلى حدود البربر ، ثمَّ يفترقان فينزل كلُّ واحد منها ناحية .

28 ـ فلّما صارا إلى مَرْ مَاجَنَّة (1) نزل أحدهما ـ وكان يعرف بِابِي سُفْيَان بها بموضع يقال له: تَالاً . فابتنى مسجدا ، وتزوّج امر أة ، واشترى أمّة وعَبْداً . فيُقال إنّه كان يعمل مع عبده ، ويامر امرا ته فتعمل مع أمّتها . وكان له من الفضل والعبادة والذّكر في النّاحية ما قد اشتهر به ذكره . وكان أهل تلك النّواحي يأتونه ، ويسمعون فضائل أهل البيت ذكره . وكان أهل تلك النّواحي يأتونه ، فين قبَلِه تَشَيّع مَنْ تَشَيّع وَكُذلك أهل الأرْبُس (3) ، ويقال إنّه كان أيضا سبب تشيّع أهل نَفطة . وذلك أنّ قوما منهم كانوا يختلفون بالتّمير إلى تلك النّاحية ، ويشترون وذلك أنّ قوما منهم كانوا يختلفون بالتّمير إلى تلك النّاحية ، ويشترون القمح منها . وكانوا ياتونه ويستمعون منه ، وياخذون عنه .وقيل : إنّ

<sup>( 1 )</sup> أوب : كذا ؛ ابن حوقل 84 والمقــدسي 5 والإدريسي 118 :

مرماجنها؛ الكامل: 126: مرمجنها؛ العبس 31: فنزل أحدهم ببلد مرغة.

<sup>( 2 )</sup>كذا في اوب ؛ وفي مراجعنا

<sup>( 3 )</sup> ا وب : كذا؛ البعقوبي 10 وابن حوقل 88 والإدريسي 117 :الأربس؛

المقدسي 5: لربس.

بعضهم هلك له بعير كان معه ، فرآه يبكي ، فرقٌ له ، وقال : أنا أُعِيرُكُ بعيرا وإن شِنْتَ بِعنُه منك بنظرة . قال : بل تَبِيعُه منى بنظرة إلى أن أصل إلى بلدى فاتيك بثمنه \_ ولم يكن من أصحابه الذين أخذوا عنه \_. فقال له : يَجِدُ كَفِيلاً ؟ قال : نعم . قال : فَانْظُرْ فيه ، فقال : اللهُ لك بي كفيل. قال: قد قَرِبلْتُ . ودفع إليه البعير . فلَّما صار إلى بلده اقتعمد به وجعل يختلف به إلى بَاعَايَةً (1) . وأقام دهرا . ثمَّ إنَّ البعير انقطع في اللَّيل من القِطَار، فضرب إلى ناحية مَرمَا جَنَّةً. فبينا أبو سفيان في مسجده إذ أناخ البعير بفناء المسجد وعليه حِمْــلُ تمر . فنظر إليه ، فعرفه وقال : لقد أوْ فَي الكفيلُ بك ، وكتب إلى الموضع بخَبَره . فأتاه صاحبه بالثّمن . فدفعه اليه يجمُلِهِ <sup>(2)</sup> وذهب ليعتذر إليه <sup>(3)</sup> . فقطع كلامه عليه ، وأضافه إلى أن باع تمره، وابتاع قَمْـحا، وانصرف (4) . وكان له في الفضل والعبادة أخبار كثبرة

29 ـ وأمَّـا النَّانِي (قَ) ، فكان يعرف بِالْخُلُوانِي ، وأنه تقدّم حتَّى

<sup>( 1 )</sup> اوب : كذا ؛ اليعقوبي 11 : باغايه ؛ ابن حوقل 84 والمقـــدسي 5 : باغاى ؛ الإدريسي 57 و 91 : باغاية ، و 93 و 96 : باغاى

<sup>( 2 )</sup> ا : كذا ؛ ب : فدفع إليه بحمله . ا : في الطرة زيادة : الباء بمعنى مع

<sup>(</sup> و ) ب: البه: ا: به.

<sup>( 4 )</sup> ب : وانصرف ؛ ا : فانصرف .

<sup>( 5 )</sup> ب : كذا : ١ : بياض ، وفي الطرة زيادة : فاما الثاني .

وصل إلى سُوجْمَار (1). فنزل منه موضعاً يقال له النَّاظُور. فبني مسجداً ، وتزوّج امرأة ، واشترى عبدا وأمّةً . وكان في العبادة والفضل والعلم عَلَمًا في موضعه . فاشتهـر به ذكـره ، وضرب النَّاس من القبائل إليه ، وتشيُّـع كثير منهم على يده من كُتَامَّة ، و نَفْزَة (2) ، وسُمَاتَة (3) ، وكان يقول لهم: يُعِثْتُ \_ أَنَا وأُبُو سُفْيَان \_،فقيل لنا : اذهبا إلى المَغير ب ، فَإِنَّنَكُمَا تَأْتَيَانَ أَرْضًا 'بُوراً ، فَاتْحِيرَ ثَاهَا ، وكُرِّبَاهَا (4) ، وذَ لَّلَاهِـا إلى أَنْ يَاتِيَهَا صَاحِبُ البَذْرِ، فَيَجِيدُهَا مُذَلَّلَةً فَيَنْذُر حَبَّهُ فيها. فكان بن دخولهما المَغْيرِبَ ودخـــول صَاحِب البَـذّيرِ \_ وهو أبو عبد الله \_ مائة وخمس وثلاثون سنة . فمات أبو سفيان منهما بِمَرْمَاجَنَّةَ ، وقبره بها يعرف مكانه ومكان مسجده إلى اليوم . وعـاش الْحُوَاني بعـده دهــرا طويلًا حتَّى لَحِقَ من لَحِقَهُ أَبَا (5) عبد الله . وخلَّف ابنةً له ، يقال لهـ ا أُمُّ مُوسى . ومات بالنَّاظُور من أرض سُوجْمَار . وثمُّ قَبره ومسجده .

<sup>(2)</sup> ا: نَفْسَرَةَ (كذا بعذه الحركات) ؛ ب: تحريف كثير إ

<sup>( 3 )</sup> إ : كذا ب؛ تحريف؛ ابن حوقل 93 : 'سمَّاطه ؛ العبر 32 : سومانة؛

<sup>(4)</sup> ا: كذا؛ ب، تحسريف في الكلمة؛ المهدي 74: أكرياها؛

<sup>( 5 )</sup> اوب: أبو؛ والأصح: أبا

وكان مِمَّنْ لَحِقَه و لَحِقَ أَبَا عبد الله أَبُو حَيَّوْن المعروف بأبي المُفَتِّش؛ وأخذ منه بعض الشَّيْء ، وهو صغير ، وأخد ن بعد ذلك عن رجاله ، ولَحِقَ أبا عبد الله ، وسنذكر خبره معه عند ذكره في موضعه إن شاء الله ( تع ) .

IV \_ ذكر وصول أبي عبد الله دايمي المغيرب إلى صاحب دعوة اليمن وخروجه من عنده .

30 - كان أبو عبد الله هذا من الكُوفَة (1) واشمه الحُسَيْن بن أحمد بن محمَّد بن زَكْرِيًّا (2) . وكان ذَا علم ، وعقيل ، ودين ، ووَرَع ، وأمانة ونزاهة . وكان أكثرُ علمه الباطن ، ونظر في علم الظَّاهر نظرا لم يبالغ فيه . فلمَّا تمكَّنت الدَّعْوَةُ بِالْيَمَن ، وظهر أمرها ، أرسل الإمام أبا عبد الله إلى أبي القاسم (3) داعي اليمن . فكتب إليه في أن يُبَصِّرَهُ ويُرشِدَه ويُلقَنّه . وقيل لآبي عبد الله : امْتَثِلْ سيرته ، وانظر إلى وانظر إلى

<sup>(2)</sup> اوب: كذا؛ الكامل 127 :كذا؛ العبس 31 : أبوعبد الله الحسين بن السبب الله الحسين بن الله المعروف بالمحتسب . . . .

<sup>( 3 )</sup> أي : ابن حوشب

خارج أعماله وبحاري أفعاله فَاحْتَذِهَا ، وامتثلها واعمل (1) عليها ، ثم اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ فَادْعُ . وقيل بل حُدَّ له المَغْيربُ وأرْسِل إلى بلد كُتَامَة . وهذا أثبت الأمرين . فانتهى أبو عبد الله إلى أبي القاسم صاحب دعوة اليمن ، فأنزله عنده ، وقدرَّب مجلسه ، وأدنى مكانه ، ورفع من قدره ، وقد كان يعرفه ـ وأقام عنده ـ من وقت انصراف الحاجِّ من مَكَّةَ ويخرُج معه في غزواته ، لا يفارقه .

31 عند الله معهم إلى مكّة . وأخرج أبو القاسم معه مِنْ قِبَلِهِ رجلا أصحبه عبد الله معهم إلى مكّة . وأخرج أبو القاسم معه مِنْ قِبَلِهِ رجلا أصحبه إيّاه وَأَزَّرَهُ به ، يحسب ما كان مَعَهُ عليّ بن الفَضْل لِنَلّا يحدُث به حدَث، فيكون معه من يخلفه إلى أنْ يَأْتِي عليّ بن الفَضْل لِنَلّا يحدُث به حدَث، فيكون معه من يخلفه إلى أنْ يَأْتِي أُمر الإمام (عم) . وكان الذي أُخيرج معه رجلا يقال له عبدُ الله بن أبي المَلاحِف (2) . فصحبه إلى أن وصل إلى بلد كُتَامَة، فَأَدْكَم أَمْرَهُ . وكان إذا بعث رجلا لوجه من هذه الوجوه لم يُعلِم ذلك الرَّجل بمسيره أحدا من أحدا من أحدا من قريب ولا بعيد ، ولا يعرف إلى أين أن

<sup>( 1 )</sup> ب : واعمل ؛ ا : فاعمل .

<sup>( 2 )</sup> ا: كذا ، ب : الملاحق: الكامل 127 : ملاحف؛ سيرة جعفر 125 : \_\_\_\_\_\_\_ ورد اسمه هكذا « أبو الملاحف » .

قوَّجه ، ولا أين سلك . كذلك كان أبو عبد الله وأصحابه من كُتَامَة . فكانت لعبد الله بن أبي المَلَاحِفِ والدة فقـدت عقلها لمّا فقدته ، وخولِطَت فيه . فَرَقَ لها أبو القاسم ، وبعث إلى أبي عبد الله رجلا يقال له إبراهيم بن إسحاق الزَّبيدي (1) من أهل اليَمَن ، لِيكون معه مكان أبي المَلَاحِف . وكتب إليه بان يَنْصرِفَ إليه ابنُ أبي المَلَاحِف فَفَعَلَ .

32 و حان أبو عبد الله يقال له السَّيِّد بكتامة ، كا تقول العرب لصاحب أمرها ، والشَّريف فيها السَّيِّد . فأجرى ذلك أبو عبد الله على ما يعرفه بالمَشْرق . فَسُمِّي إبراهيمُ هذا لمَّا قدم عليه السَّيِّد الصَّغير (2) . وكان يُعْرَف أيضا بالهُوَّارِي (3) ، وذلك أنَّه أنزله قبل أنيظهر أمرُه عند بعض شيوخ كُتَامَة. فقيل له: من هذا الرَّجل ؟ قال : مُوسَّد مُهُ هذا الاسمُ . ولم يكن إبراهيمُ هذا بحمود الفعل . وكذلك ابن أبي المَلاَحِفِ . ولمَّا انصرف إلى اليَمَن صار في جملة من وكذلك ابن أبي المَلاَحِفِ . ولمَّا انصرف إلى اليَمَن صار في جملة من افتَاتَنَ بها . وسنذكر خبره .

<sup>(1)</sup>و(2)ا وب : كذا؛ البيان 153 : ابر اهيم بن محمد [اليماني المعروف بـ] الهو "اري" ؛ [وكان يلقب السيد الصغير]

<sup>(3)</sup> اوب: الهوازى؛ والأصح: الهُوّارِي( نسبة إلى قبيلة 'هـــوّارة البربــرية)كما هو في البيان 153

33 \_ و لمَّا قدم (1) أبو عبد الله من اليَمَن ِ قِبَلَ إِفْرِيقَيَةَأَظْهَرَ أَمْرَهُ الكُتَامَةَ أَنَّه صَنْعَانِيٌّ . وكان يدعى عليه على منابر بني الأغلب بذلك : يقال اللَّهُمَّ إن كان هذا الكافر الصّنعاني قد اسْتَشْرَى (+) شَرُّهُ ، واسْتَمْرَى مَرْتَعُه ، كافِرًا لِنَعْمَتِكَ ، مُبدَّلاً لِدِينِكَ ، مُخالِفًا لكتابِك ! اللَّهُمَّ فَٱلْعَنْهُ لَعْنَا وَ بِيلاً ، واخْرِهِ خِزْياً طَيويلاً، وأَرِحْ مِنْهُ عِبَّادَكَ وَ طَهِّرْ مِنْهُ أَرْضَكَ و بِلَادَكَ . • وكان يبلغ ذلك أبا عبد الله فيقول : قولهم هـ ذا فِيَّ كقول مشركي العـرب في رسول الله عَلَيْكَ إذا شتموه: اللَّهُمَّ افْعَلْ بِمُذَمَّم وَاصْنَعْ بِمُذَمَّم ! لِئَلَّا يَقُو لُوا مُحَمَّدًا ، فَيُعَظَّمُوهُ. وكان رسول الله عَيْكُ يقول: ﴿ أَمَا تَرَونَ مَا دَفَعَ اللهُ مِنْ شَرُّهِمْ ؟ يَشْتِمُونَ مُذَّمَّمًا و أنا محسَّدٌ . فلمّا خرج أبو عبد الله من عند أبي القاسم من عَدَنَ لَاعَة مع من بعثه معه وأرسل معهماً من يُشَيّعهما إلى أقصى مبلغ لأَعَة من اليَمَين وكتب إلى من يكاتبه فيما يلي ذلك من طَيريق مكَّةً في الوصاية بهما . فخرج أبو عبــد الله من عنــده . فأخبرني من كان بحضرته يوم وَدَّعَه مِنْ لَاعَة ، وهو في مجلس له مُشير ف على الْجبَـل ِ ، فنظر إليه

<sup>(1)</sup> ب: ولما قدم؛ أن بياض قدرة كلية . وفي الطرة زيادة : لما قدم.

 <sup>( + )</sup> ا: زيادة في الطرة : استشرى شره اي تفاقم وعظم استمرى الطمام
 اي استطيب ( ثمر كلمة غير واضحة ) ووجده مريئا .

<sup>4</sup> ـ كتاب الهتاح الدعدوة

مُنْصَبًّا (1) في الجبل بين يـديه ، فجعل يَنْكُتُ بِأَصْبَعِهِ نحـوه ويقول : وإنَّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ لنَجَاةَ خَلْق عَظِيم .

٧ - ذكر اجتماع أبى عبد الله مع الرَّجال الكِتَامِيِّين بمكِّة ووصوله
 معهم إلى بلد كُتَامَة .

34 ـ وصل أبو عبد الله مع جملة الحجيج من أهل اليمن إلى مكة. فلمّا قضى النّاس حجّهم واستقرّ وا بِمِنَى ، جعل أبو عبد الله يشي بِمِنَى ، فرّ على جماعة من رجال كُتَامَة مِمَّنْ حَجَّ تلك السّنة ، وهم في رحالِهم ، فرّ على جماعة من رجال كُتَامَة مِمَّنْ حَجَّ تلك السّنة ، وهم في رحالِهم ، وفيهم من الشّيعة الذين كانوا تشيّعوا بأسباب الحُلُواني رجلان : حرَيْثُ الجيميليُّ ومُوسَى بن مَكَارِم (2) . فسمعهما أبو عبد الله يذكران الجيميليُّ ومُوسَى بن مَكَارِم (2) . فسمعهما أبو عبد الله يذكران فل معها . وحدّثهم طويلا . ثمّ نهض ليقوم ، فشوا لِمِشْيَدِ، فاقبل عليه جميعُهم . وحدّثهم طويلا . ثمّ نهض ليقوم ، فشوا لِمِشْيَدِ، وقالوا : نُحِبُ أن نعرف مكان رَحْلِكَ . فجاء بهم إليه . فلمّا كان من غد

<sup>(1)</sup> أ: منصبًا؛ ب: منصبتًا، وهو لا معنى لم.

<sup>( 2 )</sup> أ : مكارمه (كذا ) ؛ ب : مكارمة ؛ الكامل 127 : مكاد ؛ العبس 32 \_\_\_\_\_\_

وكان منهم موسى بن حريث كبير بني سكان (كذا) من جملة أحد شعـوبهم وأبو القاسم الورنجومي (كذا) من أحلافهم ومسعود بن عيسى بن ملال المساكني (كذا) وموسى بن تكاد . ـ والتحريف حلي في هذه الأسمـاء : سكان يكتب : سكتان ، الورنجومي يكتب : المساكني يكتب : المساكني يكتب : المساكني يكتب : المسالني .

أَتُوهُ ؛ فحدَّثهم ، وأوسع في الحديث وازدادوا فيه رغبة وعليه إِقبـالاً ، فجعل يسألهم عن بلدهم ، فَيُخْــِبرونَه .

35 - فلمّا حضر النّقرُ من مِنَى قالوا له: أين تَوجُهُك؟ قال: إلى مِصْر. فسُرُّوا بذلك. ورَحُلُوا برحيله، وجَعَلُوا يمشون حوله إذا سار، وينزلون بقربه إذا نزل، ويخدمونه، ويعظمونه. فلمّا نَزَلُوا أوّل مَنْهَلِ اشتروا له شاة، فذبحوها، وهيّؤوا له طعاما، ونزلوا (١) معه، فاتوه بالطعام قال: ما هذا؟ قالوا: هذه سنّتنا (٤) في الضَّيف، وأنت صَيْفٌ فيناً. فَذَارا أهُمْ (١٤) في ذلك، وأقسم عليهم أن لا يفعلوا. فقالوا: نحن على ظَهْرِ طُريقٍ . فجعل (٩) يَتَلَطَّفُ لهم في ذلك، وأمره في كلّ يوم يعظم عندهم ويزيد، ويسمعون منه في حكل يوم أمرا جديدا، لم يكونوا سمعوا مثله، ويَسْتَفْتُونَهُ فَيُفْتِيهم. فالت إليه قلوبهم، واجتمع يكونوا سمعوا مثله، ويَسْتَفْتُونَهُ فَيُفْتِيهم. فالت إليه قلوبهم، واجتمع اليه كلُّ من كان حاجًا ذلك العام من كُتَامَةً، فكانوا يمشون حوله إذا مشى، فإن نزل لحاجته وقفوا، ونزل له بعضهم معه حتَّى يَقْضِيَ

<sup>(1)</sup> ا: كذا: ؛ ب: ونزلوا منزله معه .

<sup>(2)</sup> ا: كذا: ب: سنم.

<sup>(</sup> عن ) ب : فدراراهم ، ـ والاصح : فداراهم ؛ ا : مداراة لهم ـ ، والمعنى لا يستقيم ( في ا ) إلا بإضافة فعل كامتنع مثلا، فتصير الجملة هكذا : فامتنع مداراة لهم ( 4 ) ا : كذا ؛ ب : فجعل أبو عبد الله .

حاجته ، ويأخذ ركابه فيركب ؛ وإن مرَّ بماء أَسْتَقَوْا له وإنْ رَحَلَ لَمْ يُرَّحُلُهُ وَيَحْمِلُوه . وإذا نزل منزلا يُرَّحُلُوا لِأَنفُسِهِم رَحْلًا حَتَّى يَرْحَلَ رَحْلُهُ وَيَحْمِلُوه . وإذا نزل منزلا كانوا حوله يَخْدِمُونَه ويَسْعَوْنَ في حَوَاجِّهِ بين يديه . وكذلك شأن كُتَامَة إلى اليوم، يُعَظِّمُونَ من كان عنده أقلُّ شيء من العلم، ويُقَدِّمُونَه، حتى المعلم الذي يكون عندهم ، وإن كان لا يحسن غير قراءة القرآن ، وحالا ، ومكانا .

36 ـ و ان أبو عبد الله يَسْأُ لَهُم في خِلَال حَدِيثِه عن بلاهم وأحوال أهله ، فَيُخْبِرُ و نَه بما يرى أنّه مَوْضِع لما يُبريده . وكان مِمَّا (1) سَأَ لَهُمْ عنه أن قال لهم : كيف طاعتُ للسُّلطان وحكه عليكم ؟ فقالوا : ما له علينامن طاعة ولاحكم أكثر من أنّا نقول: إنّه سُلطان . قال : فبالقرب وكم بينكم وبين موضعه ؟ قالوا : مسيرة عشرة أيّام . قال : فبالقرب منكم أمصار ؟ قالوا : نعم ، وذكروا ميلة ، وسَطيف (2) و بلز مُمة ، وقالوا : هي في حدودنا . قال : فلسُلطان إفريقية بها عُمَّال ؟ قالوا : لا ، فإنّما بها رجال مَلكُوها ، ما له عندهم أكثر من الدَّعُوة على المَنَا ير ، وهم له طاعة ي قالوا : لا ، من هم عليكم أنتم طاعة ؟ قالوا : لا ، بَلْ هُمْ وهم له طاعة ؟ قالوا : لا ، بَلْ هُمْ

<sup>(1)</sup> ب: مما سألهم ؛ ا: عما يسألهم .

<sup>( 2 )</sup> او ب : سطيق؛ سيرة جعفر 117 : سطيق ، أيضا ؛ اليعقوبي 12 وابن حوقل 95 والمقدسي 58 والإدريسي 98 .

يُدَارُونَ مَنْ قَرْبَ منهم مِنّا ، ونحن الغالبون عليهم . قيال : فإلى مَنْ يرجع أمركم؟قالوا ُ لِكُلِّ رجل منَّا في نَفْسِهِ عزيز ۗ، ولنا أكابر مِنَّا في كلَّ قبيلة ، وعندنا قوم نَظَـرُوا في شيء من العلم ومُعَلِّمُـونَ نـسـتـفـتـيـهم في أمر ديننا، ونتحاكم إليهم فيما يكون بيننا، فمن حكموا عليه ليزمَ نَفْسَهُ مَا أَلْزَمُوهُ ، وإنْ عَنِدَ (١) عن ذلك قامت الجهاعةُ عليه ، وما وَجَبَ في أموالنا من تُعشير أو صَدَقَةِ أخرجناها نحن بأنفسنا (2) فدفعناها إلى الفقراء فينا. قال: فـلاسبيل لسلطان عليكم في ذلك؟ قـالوا: لا. قال: فكم مساف\_ة بلدكم؟ قالوا: مسافة خمسة أيام طولا في عرضه (3) مسافة ثلاثة ايّام . قال : فأنتم قبيل واحد ؟ قالوا : يجمعنا اسم كُتَّامَة ، ثُمُّ نفترق قبائـــلَ وأفخاذاً ويُبيُّو تَاتِ. قال: فبعضكم نـاءٍ من بعض؟ قالوا: ما بيننا كثيرُ تباعدِ . قال : فأمر كم مُتَّفِقٌ (4) ؟ قالوا : لاَ، (5) يُحَارِبُ بَعْضُنَا بَعْضًا ، ثُمُّ يَصْطَلِح بعد القتال (<sup>6)</sup> ، ويصالح القومُ مِنَّا

<sup>(1)</sup> ب: كذا: ا: عندنا، وهو خطأ . ﴿

<sup>(2)</sup> أو ب: لأنفسنا؛ والباء أفصح

 <sup>( 3 )</sup> ا : گذا ؛ ب : عرض ـ

<sup>( 4 )</sup> ب : كذا ؛ ا : متنفف ،

<sup>( 5 )</sup> ب : لا ؛ أ : تقص . ـ أ و ب : نحارب ، والياء أفصح قياسا بيصطلح.

 <sup>( 6 )</sup> أو ب : الفتل .

قومًا ، وَيُحَارِ بُون آخرين ، كذا دَأَ بُنَا . قال : فإنْ دهم غير م تَجْتَعِعُون ؟ قالوا : ما رام ذلك مِنَّا أحد قطلُ . قال : ولم ؟ قالوا : يكثرة عددنا وامتناع بلدنا . قال : ولم يكون عدد م ؟ قالوا : ما أحصى ذلك أحد منًا ولا من غيرنا فيما علمناه . قال : فعند كم الخيل والسّلاح ؟ قالوا : فنا ولا من غيرنا فيما علمناه . قال : فعند كم الخيل والسّلاح ؟ قالوا : ذلك أكثر كسبنا ، وبه نَفْخَرُ وَإِيَّاهُ نَفْتَدي (1) يَلاجتنا إليه (2) لما بيننا من حروبنا . وكلّ ذلك يسالهم عن هذا ومثله في خلال الحديث ، ويذكره ويذكر أحوال البلدان والعشائر ، وكلّ ذلك يسالهم ويجريه حديث الغير علّة ، وهو يعي ذلك عنهم ، ويَسْتَخُيرُ ما يُيريدُهُ منهم ، لما يَرْرُن أنَّه يُجري لكنا يَرْبُوهُ ويَا مَلُهُ فيهم ، وهم عَمَّا يريده بمعزل . لا يَرَوْنَ أنَّه يُجري ذلك إلا حديثا على ظاهر ما يَرَوْن منه وهو مُغْتَبِط بكلّ ما يسمعه من ذلك ، و يَرَى أنَّ الأمر ينتهي (8) فيهم .

37 حتى إذا صَارُوا إلى مِصْر (4) أَظْهَرَ لَهُمْ أَنَّهُ يَرِيدُ المُقَامِ. فَأَظْهُرُوا الغُمَّةَ لِفِرَاقِهِ، وقالوا: مَا يُقِيمُكَ هَهُنَا وَمَا نَرَى مَعْكُ مَن تجارة ولا هو بلدك؟ قال: لَطْلُبُ التّعليم. فابتهجوا لذلك وقالوا:

<sup>(1)</sup>أ:نقتد.

<sup>(2)</sup> ب: سقطت هذه الجلم .

<sup>( 8 )</sup> ا : كذا : ب : يتهيّأ .

<sup>( 4 )</sup> ب: كذا؛ ا: نقص.

ما نرىأً نَكَ تَجِدُ بلداً أجدىعليكَ في التَّعْلِيمِ منبلدنا وجَعَلُوا يُخْسِبرُونَه<sup>(1)</sup> بِنَفَاقِ ذلك عندهم ، وتعظيم أهل بلدهم للمُعَلَّمين فيهم وقالوا : إنَّ شئتَ فانظر ما عسى أنَّكَ تَرَى وتَأْمَلُ كَسْبَه في التعليم في كلَّ سنة ، فنحن نيزيدُ فيه على أُمَلِكَ ، و نُوجِبُه لك على أنفسنا ، وندفع إليك الآن منه إن شئت أجر السّنة والسّنتين وما أحببت من ذلك . فأظهر لهم في ذلك أمراً بين الأمرين، ورغبتُهم في ذلك تزيد فيه ، وهم يَتَطَارَ ُحون (2) في ذلك عليه ، ويسالونه ، إلى أن أجابهم إلى الخروج معهم . فَسُرُّوا بذلك سرورا شديدا، وقال بعضهم لبعيض: إنَّ هذا لَمِمَّايكون لنا به الفَخرُ، و إِنَّا لِنَاتِي إِلَى بِلَدَ كُتَامَة بِشِيءٍ مَا جَاءِ بِهِ أَحَدٌ مِمَّنُ كَانَ قَبْلَنَا . فَجَعَلُوا يزيدون في الرَّغْـبَةِ إليْـهِ ، ويقولون : عندنَا كثيرٌ من إخوانِنَا مِمّنْ يَذْهَبُ إلى ما أنت عليه ! فلو رَأُوْكَ ورآك النَّاسُ ما رَضَـــوْكَ إلاَّ لشيوخهم دون صبيانهم ، وليس مِثْلُكَ خَيْلِبُه لتعليم صبيانِ، وما تُـريده لِوَ جُهَالتَّعليم فَانْتَ تَجِد أَضْعَافُه فِي أَمُوالنَّا . فَاسْمُعَهُم خَيْرًا . فَلَمَّا رَأُوهُ وقد عزم على المسير معهم اجتمعوا وقالوا : نَجْمَـعُ له دنانيرَ ندفعها إليه لِتَقُورَى بها نفسُه و نَحْمِلُ مُوْ نَتَهُ. فَجَمَعُوا دنانير أَتُوهُ بها. فامتنع عليهم (3)

<sup>(1)</sup>ب: مِخبرونه؛ ا: مِخبرون.

<sup>( 2 )</sup> ب : بنطار حون ؛ ا : بطار حون

<sup>( 3 )</sup> أ- كذا ؛ ب : فامتنع عليهم من أخــذها فحاولون (كذا ، والاســح فحاولوه ) على ذلك بكل وجه فأبى عليهم .

وقال: لَمْ يَكُنْ مِنَّا مَا يَجِيبُ ذَلَكَ لَهُ (1)، وإذَا كَانَ قَيبِلْنَا مِنْكُمْ. قَالُوا: فَامْنُنْ عَلَيْنَا بِقَبُولِ هذا. فَإَنَّهَا يَدْ لَكَ عِنْدَنَا. فامتنع من ذلك بِتَلَطُّفٍ وشكر يَ فعظُم في أعينهم، وزادت هيبَتُه في صدورهم،

38 - ثمّ خرجوا من مِصْرَ ، وأرادوا حمل مُوْنَتِهِ . فابي عليهم وسايرهم على ما كان في تلطفه ، وكلَّ ذلك أمرُ ه يَعْظُمُ عندهم ، وجلالـتُه تزيد في أعينهم . فكانت طريقهم من طَرَابُلْسَ إلى قَسْطِيلِيَّةَ (٤) لِأَنَّهَا الجَادَّةُ (٤) . فلم يدخلوا إفريقيَّة . حتى إذا ساروا إلى سُوجمار من أرْضُ سَمَاتَه ، تَلَقَّا هُم أهلُ الموضع ، فأ نز لُوهُم عندهم . ولقي حرَيْنًا ومُوسَى أَرْضُ سَمَاتَه ، تَلَقَّا هُم أهلُ الموضع ، فأ نز لُوهُم عندهم . ولقي حرَيْنًا ومُوسَى أَبُو المُفَتِّش وأبو القاسِم الورْفجُومِي وأبو عَبدِ اللهِ الأندَلسِي (٤) ، وكان هؤلاء شيعة ، فلَقُوا صاحِبَيْهِم (+) ، فاخبراهم بخبر أبي عبد الله . فرَغِبَ كلُّ فنظر السَّاتِيُونَ إلى تعظيم الكُتَامِيِّينَ بِجَمَاعَتِيهِم (+) له ، فرَغِبَ كلُّ فنظر السَّاتِيُونَ إلى تعظيم الكُتَامِيِّينَ بِجَمَاعَتِيهِم (+) له ، فرَغِبَ كلُّ

<sup>(1)</sup> ب: كذا؛ أ: ما يكن منا يجب ذلك إليه (وفوق السطى: له)

<sup>( 2 )</sup> ب : كذا ؛ ا : قسطنطينية . وفي الطرة بالكتابة الحفيفة ، قسطيلية .

أعمال 446 : قصطيله: انظر لاويكي ، لغمة 463 : قصطالية ـ قصطيلية :

<sup>( 3 )</sup> ب : كذا ؛ ١ : الجاد .

<sup>( 4 )</sup>كذا في او ب ؛ العبسر 32 : . . إلى ان وصلواإلى بلد سوماته (كذا) وبها محمد بن حمدون بن سماك الأندلسي من بجاية الأندلس نزيلا عندهمر . .

<sup>(+)</sup> أ: زيادة في الطرة : أي حريثا وموسى .

<sup>(+)</sup> ا: زيادة في الطرة: الباء بمعنى مع .

واحد منهم أن يكون نزوله عنده حتى رَمَوا عليه السَّهام ؛ فخر جله سهم أبي عبد الله الأندلسي فنزل عنده ونزل حر يُبث عند أبي المُفَتَّس ، ومُوسَى عند أبي المُفَتَّس ، ومُوسَى عند أبي القاسِم . وأنزل السَّاتِيُونَ كلَّ واحد من الكُتَامِيِّينَ عند رجل منهم بحسب ما يفعلونَه يبالأَضيَافِ الجَاعَة إذا حَلُوا بالقَوْم . فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ شاةً (1) لِضَيْفِهِ واحتفل في يبرِّهِ وإكْرامِهِ .

39 ـ فنظر أبو عبد الله إلى صدق ما وصفوه من أحوالهم ، وأتاهُ أبو المُفَتِّيش وأبو القَاسِمِ الْوَرْ فَجُومِي مع حُرَيْث ومُوسَى مِنَ اللَّيْلِ. فتحدَّثو اعنده مَلِيًّا، ونظر أبو عَبْد اللهِ إلى القَوْمِ لَهُمْ من المعر فَهُوالفَهْمِ أَكْثر مِمَّا رَآه لمن عاينه مِمَّنْ صَحِبَهُ وأصَابَ عندهم من علم الشَّيعَةِ وفضل أهل البَيْتِ أصلًا قيويًّا ، فزاد في الكلام معهم والإيضاح لهم .

40 ـ فلمّا كَانَ آخر المجلس وأرادوا القيام نظر إليه أبُو المُفَتَّشِ وقال : والله إنِّي لاَظُنْكَ (2) صَاحِبَ البَذْرِ الَّذِي يَذكره الحُلُوانِي، وقال : والله إنِّي لاَظُنْك (2) صَاحِبَ البَذْرِ الَّذِي يَذكره الحُلُوانِي، وأخبره بخبره، وقام. فقال أبو عبدالله لأبي عبدالله الأندلسي : شيخ مُحُويِّس، (3) يعني أبا المُفَتِّش \_ فلمّا خرج أبُو المُفَتِّش قال الأصحابه: لَوْلا واحدة كان الحلواني يقولها ما يُخَالِجُنِي الشّكُ في أنَّ هذا الرّجل

<sup>( 1 ِ)</sup> ب: شاة ; أ: تقص .

 <sup>( 2 )</sup> ا : لا أطنك ؛ ب : سقطت الجملة .

<sup>( 3 )</sup> كذا في ا و ب ؛ في ا ؛ زيادة تحت السطر ؛ أي عاقل .

هو الذي كان الحُلُواني يُبَشِّرُ به . قالوا : وما هو يا أبا حَيُون ؟ قال كان إذا وصفه قال في فيه أصبَع . فبلغ ذلك أبّا عبد الله ، فتبَسَّمَ وقال : هذا لا يَكُون . فلمّا أخذ العهد بعد ذلك على من سمع ذلك من أي المُفَتَّش واشْتَرَطَ الكِتْمَانَ وضع أصبعه على فيه وقال : هذا لهو (1) الأصبع الذي يقوله الحلواني ، أمركم بالصّمْتِ والْكتمان ، فأمّا أن يكون في قَم (2) رَبُحل أصبَع فلا . قالوا : كذلك والله هو ! وقام عندهم الشّاهد في ذلك .

4. فلمّا انصرف القوم عنه بقي معه أبُو عبدِ الله الأندَلسي، وكان له فهم وحدّة ومعرفة، وكانَ مُعَلِّمًا بالموضع، ثمّ أوْطَنهُ، وصار إلى درجة العلماء فيه، وتَشَيِّعَ ـ فما زَالَ يُطَسارِحهُ أبو عبدالله، ويجيدُ منه ما يريده، حتَّى كَشَف له الأمْرَ، وأخيد عليه العهد في ليلته تلك. فيُقالُ إنَّهُمَا صَلَيًا الفجر على طُهُيرِ العِشاء الآخِرة فنام أبُو عبدالله بعد الصّلاة، وقام أبو عبدالله الأندلسي فذبح غَنمًا كثيرًا ومشى إلى الكُتَامِيِّينَ وقد أَخذُوا في الرَّحيلِ فاقسم عليهم أن يُقِيمُوا عنده يَوْمَهُمْ، فَشَقَّ ذلك عليهم لِقُرْبِ بَلَدِهم. فقال لهم: إنَّ هذا الضَّيف الَّذِي معكم فَشَقَّ ذلك عليهم لِقُرْبِ بَلَدِهم. فقال لهم: إنَّ هذا الضَّيف الَّذِي معكم

<sup>(1)</sup> ا؛ لھيو؛ ٻ؛ هيو . .

<sup>( 2 )</sup> ب : في فعر : أ : في في .

قد سَهيرَ هذه الليلة، فلمَّا صلَّى نام وكَيرهُتُ إِنْ مشى اليومَ أن تناله علة. قالوا له : أمَّا إذا كان هذا فَنُقِيمُ ، ولَو قدرنا أن نَقِيَهُ بانفسـنـا لَفَعَلْنَا .

|  |  |  | - |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

## القسم الثاني



## ٧١ ـ ذكر وصول أبي عَبْدِ الله إلى بـلد كُتَّامَةً وَابتداء أمره فيه

43 ـ وسار القوم فدخلوا أحد بلاد كُتَامَة يوم الخيس النصف من شهر ربيع الأوّل سنة ثانين ومائتين (1)، ومعهم أبو عبد الله الأُندُليي وأبُو القَاسِمِ الوَرْفَجُومِي. فتنازع أبَا عبد الله كُلُّ واحد من الكُتَامِيِّين ليذهب به إلى موضعه رغبة فيه ، وحر صا عليه، حتَّى صار أمرهم في ذلك إلى التَشَاحِ والْمَنابَذَة (+) ثُمَّ آل أمره إلى أن يُخيِّرُوهُ في حيث يحب أن يقصد عنهم و تراضوا في ذلك فقال في (2) أيّ موضع عندكم فسح يُسمَّى فحج الأُخيَار ؟ فنظر (3) بعضهم إلى بعض ، كَأَنَّهُم رَاوًا أَنَّهُ قد عيلم ذلك قالوا : هو عِنْدَ بني سَكْتَان (4) وطريقُهم من هذا الموضع فيه . قال : قالوا : هو عِنْدَ بني سَكْتَان (4) وطريقُهم من هذا الموضع فيه . قال : فإليه نَقْصِدُ ثُمَّ ناتي كُلَّ قَوْمٍ منكم إن شاء الله في مواضعهم ، و نزُورهم في فإليه وَليه واضعهم ، و نزُورهم في

<sup>( 1 )</sup> ا و ب : كذا ؛ الكامل 127 واتسّماظ 76 : كذلك؛ العبر 32 ؛ سنة ثمان وثمانين ومائتين .

 <sup>(+)</sup> ا: زيادة في أعلى الصفحة : النشاح النبادر إلى الأمر حذر فواته ،
 المنابذة المخالفة والمفارقة عن قبلى .

<sup>(2)</sup> ب: في: ا: تقمص •

<sup>(3)</sup>ب: فنظر؛ ا: فينظر -

<sup>(4)</sup> اوب:كذا؛الكامل 127؛ سليان؛ اتساط 76؛ سليمان؛ العسر 32؛ سكتان من جيلة ، (وهو تحريف لحيملة أحد بطون كتامة ) .

بيوتهم ، ولا نجعل لأحد منكم من نفسي حظا دون أحد ، فارضاهم ذلك، وسار كلُّ قوم منهم إلى جهتهم .

44 ـ وسار أبُو عَبْدِ الله مع حُرَيْثِ و مُوسَى و أَبِي القَاسِمِ الوَرْ فَجُومِي و أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَندُ لُسِيِّ إِلَى إِيصِجان (1) موضع مُوسَى وحريث من بَنِي سَكْتَان . فلمّا صار إلى فَج الأخيار قال لهم : هذا فَجُ الأُخيار ؟ قالوا : نعم : ثمّ قال له مُوسَى و حريث : والله ما نعلم أنّا ذكرنا لك هذا الفج ، فَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ اسْمَه ؟ ثمّ نراك قد عرفته دون أن نُعر قك به . الفج ، فَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ اسْمَه ؟ ثمّ نراك قد عرفته دون أن نُعر قك به . قال : البُلدان تُوصَفُ للنّاس و تُذكر لهم ، وإنْ لم يَرَوْهَا . وكان بعد ذلك يقول : والله ما سُمِّي هذا الفَجُ إلاَّ بكم ولقد جاء في الحديث (2) : ﴿ إِنَّ للمَهْدِي هجرة تَنْبُو عن الأوطانِ \* في زمان محنة وافتتان \* يَنْصُرُهُ فيها للْمَهْدِي هجرة تَنْبُو عن الأوطانِ \* في زمان محنة وافتتان \* يَنْصُرُهُ فيها اللَّمُ خيار (3) من أهل ذلك الزَّمَانِ \* قَوْمُ مُشْتَقُ اسْمُهُمْ من الكِتْمَان (4) . النَّمُ ثُمَّ مَن هذا الفَحَ يُسمَّى فحَ الْأَخْيَار .

<sup>( 1 )</sup> اوب:كذا؛ الكامل 127: انكجان؛ المقدّسي 6: 52، انكجا \_\_\_\_

 <sup>(2)</sup> كذا ؛ الجلة سقطت في ب

<sup>(3)</sup> ب: الأخيار؛ ا: الخيار، (4) كذا نص الحديث في ا وب، العبر 30: وأن النص عنده من المهدي بذلك و بهجرة المهدي وأن أنصار الأخيار من أهل زمانه وأن اسمهم مشتق من الكتمان؛ الكامل 127: ولقد جاء في الآثار أن المهدي هجرة تبو عن الأوطان ينصره فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان قوم مشتق اسمهم من الكتمان . . . ؛ إتعاظ 76: ولقد جاء في الآثار: للهدي هجرة تبو عن الأوطان ينصر «فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان قوم اسمهم مشتق من الكتمان. . . . ؛ إتعاظ 16: ولقد جاء في الآثار: للهدي هجرة تبو عن الأوطان ينصر «فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان قوم اسمهم مشتق من الكتمان.

45 ـ ونزل أبُو عبد الله ِ بإيكْجَان ، فاقام به ، وصدر عنه كلُّ من كان معه من الحجيج من كُتَامة إلى مواضعهم ، فأخبروا مَنْ قَدِموا عليه من أصحابهم باخباره ، ووصَفُوا لهم عِلْمَه وحالَه \_ فأقبل النَّاس اليه من كُلًّ ناحِية ، وتسامعوا به . فكان يجلس لهم ويحدّثهم بظاهر فضائل عليّ أبن أبي طالب ( صلوات الله عليه ، وعلى الأيَّة مِنْ وُلْدِهِ عليهم السلام ). فإذا رأى الواحد منهم بعد الواحد قد لَقِنَ عنه وأحسَّ فيه ما يُبريدُه ألقى إليه شيئا بعد شيء حتى يُجييبَه فَيَا خذعليه .

46 ـ وأخذ قبل ذلك على أبي القاسم الوَرْ فَجُومي وعلى حُرَيث. فقال حُرَيْث: ما كان (1) أطول سَفَر نَا مَعَكَ ! ونحن فى غفلة عن مثل هذا منك . وأتاه هَارُونُ بنُ يُونس بن مُوسَى المَسَا لَتِي (2) الذي كان يقال له: شَيْخُ المَشَا يِخِ (2) مِنْ مَسَا لُتَه، فَدَعَاهُ وجاءه الحَسَنُ بن هارون (3)

<sup>(1)</sup>كذا في اوب، وهو تركيب غير فصيح.

<sup>(</sup> g ) كذا في ا و ب ـ وكنيته أبو موسى : انظر 109 ، وبدعى الاربابي : انظر 282 ؛ \_ العبـر 33 : هارون بن بونس ، و 37 : شيخ المشايخ ؛ اتعــاظ 95 : شيخ المشايخ ؛ اتعــاظ 95 : شيخ المشايخ ( تقلا عن الكامل ) 131 البيـان 160 : شيخ المشايخ .

<sup>( 3 )</sup> كذا اسمه في أوب؛ في العبر 33 : الحسن بن هارون النساني؛ الكامل 127 واتعاظ 78 : الحسن بن هارون وهو من أكابر كتامة .

<sup>5</sup> ركتاب افتتاح المدعوة

الغَشَيي مِنْ غَشْمَان (1) تَازْرُوت (2) ؛ فَدَعّاهُ ؛ وكان شَا بًا عَاقِلًا وَسِيمًا كَيْرِيمَ الْأَخْلَاقِ مِنْ أَهْيِلِ الْجِدَّةِ والْيَسَارِ ، وكان له أفعال جميلة ، وَفَضَائِل مَذكورة . وأتاه من أجّانَة (ق) أَبُو يُوسف مَاكُنُون بنُ ضَبَارَة (4) وَفَضَائِل مَذكورة . وأتاه من أجّانَة (ق) أَبُو يُوسف مَاكُنُون بنُ صَارَة (4) وابنُ أَخِيه تَمَّامُ بنُ مُعَارِك أَبُوزَاكِي (ق) - وهو حَدَث - فدعاهما ، فرأى وابنُ أَخِيه تَمَّامُ بنُ مُعَارِك أَبُوزَاكِي (ق) - وهو مَدَث ودعاهما ، ورغبة في من أَبِي زَاكِي حركة ونباهة ونشاطا في حوائجه ، وخِفَّة ، ورغبة في من أَبِي زَاكِي حريقه و في في ذلك ظَاهِر ".

47 - ثمَّ عَرَضت له عِلَّه من حَصَاة كانت تَعْتَيريه (6) فتبلغ به . فقالواله: لو أصبت حمَّامًا؛ وقيل له الحمّام بِمِيلَة ، وهو قريب منك. فمضى مع رَجَل من بَيني سَكْتَان ، حتّى دخل مِيلَة ، فقصد فُنْدُقًا بها

<sup>(1)</sup> كذا في اوب؛ العبسر 33: غسان.

 <sup>( 2 )</sup> كذا في ا وب ؛ الكامل 128 : ناصرون ، اتعاظ 78 : تاصروت .

<sup>( 3 )</sup> أوب : أجانة ؛ العبر 33 : الجاية .

<sup>(4)</sup> كذا في ا ؛ ب : ابو يوسف المكيون بن صبارة ؛ العبر 33 و 37 ماكنون بن ضبارة ؛ العبر 33 و 37 ماكنون بن ضبارة ؛ البيان 164 : ماقنون بن دبتارة الأثجابي .

<sup>( 5 )</sup> كذا اسمه وكنيته في ا و ب ؛ وفي العبـــر 37 وفي الكامل 133 ؛ وفي اتعــاظ 95 ؛ وفي السان 136 .

<sup>(6)</sup> كذا في أوب ؛ الكامل 131 : علم الحصى وكانت تعتاده.

كان لِفَرْ ْجُونَ مَوْ لَى لموسى بن العبَّاس <sup>(١)</sup> صاحب ميلة <sup>(2)</sup> · فنزل فيه َ وجاء رجل إلى مُوسَى بن العَبَّاس فقال له : إنَّ الرَّجل المَشير قِيَّ الذي انتهى إليك أنَّه نزل بِإيكُجَان وَأَنَّ النَّاسَ مِنْ كُتَامَة يَا تُو نَهُ،قددَخَلَ مِيلَة ونزل في فندق فَرْ جُون وفر جون قائم بين يديه. ـ وكان من جلَّةِ عَبِيدِهِ وَوَ لَدُهُ اليومَ بِمِيلَة في ثروة وجماعة، ويُقَالُ إنَّه مسات عن عِشْرينَ وَلَداَ ذُكُوراً كُلُّهُمْ يَرْكَبُونَ خَلْفَهُ إِذَا رَكِبَ؛ وكان نبيلا ذا همَّة وكرم، فقال لَهُ مُوسَى مَوْلاَهُ : اذْهَبُ فَيجئِّني بَهَذَا الرَّجلِ مِنْ فُنْدُقِكَ، فَمَا ينبغي أَنْ تُهْمِلَ أَمْرَ مِثْلِهِ. فخر جَفَر ْجُون لِيَا ثِنَ بِهِ ، وحاسب نَفْسَهُ فيه، وذلك أَنَّهُ قَدْ صار ضيفه إِنْ نَزَلَ في فُنْــدُقه، وخاف أن بكون من موسى إليه ما يكرهه ، فيكون ذلك نَقْصًا عليه . فَدَسَّ إليه من أنـــذره ، وأمره بالخــروج . وتَرجّــــحَ (3) إلى أنْ عَــلِمَ أنَّهُ قد خرج، فأتَى فُنْدُ قَه، فسأل عنه، فقيل: خرج. فجعل يطلبه ثمَّ

<sup>(1)</sup> ا: موسى بن عياس ؛ ب : موسى بن عباس ؛ العبير 32 : مواسى بن عباس ؛ العبير 32 : مواسى بن عياش؛ اليعقبوبي 11 : (يذكر حصن ميلة فيقول : ) فيه رجل من بني سليم يقال لم موسى بن العباس بن عبد الصمد من قبل ابن الاغلب؛ في الاموال 20 و 21 : ذكر لبنى عبد الصمد من جند صقلية .

ر 2 )كذا في ا و ب ؛ العبر 32 : صاحب المسيله ، وهو خطأ ، فالمسيلة لم تؤسس بعد ، فقد بناها علي بن حمدون بأمر من القائمر الفاطمي :

<sup>( 3 )</sup> أ : ترجع ، ب : ترحج ، والأصح : ترتجع .

رجع إلى موسى فأخبره أنّه وجده قد خرج فأعرض عَن ذكره، وَوَقَاهُ اللهُ شَرَّهُ . والبيتُ الَّذِي نَزَلَ فيه من هذا الفُنْدُق يُعْرَفُ رِبْنُو لِهِ إِلَى النَّهُ مَدُا الفُنْدُق يُعْرَفُ رِبْنُو لِهِ إِلَى النَّوْم .

48 - وقيل إنه جاء على بغلة بَلْقَاء (١) ، وكانت عنده زمانا طويلا يركبها . ورجع إلى إيكجان فَذُكِر طلبُ مُوسَى بْين العَبَّاسِ (٤) ، إيَّاهُ ، وانتشرت أخباره في قبائل كتامة ، وأقبَلوا إليه من كلَّ ناحية . فتسامع النَّاس بأنَّه يدعُو إلى أمر مكتوم لا يعلَمونه ، وأنَّ مَنْ دخل ذلك الأمر لم يُظْهِرْه ولا شيئا منه ، فإذا سأله أخصُّ النَّاسِ به ، وأقربُهُمْ إليه ، وأعزَّهُمْ الله ، وأعزَّهُمْ عليه . عمّا دخل فيه وما قيل لهقال : " ابْلُغْ تُوقِنْ " - وكانت كَلِمة عليه . عمّا دخل فيه وما قيل لهقال : " ابْلُغْ تُوقِنْ " - وكانت كَلِمة علمهُم إيّاها أبُو عبد لله ، فكانت هِجُيرَاهُمْ (+) عند السّوال . وسَمّاهم إخوانًا ؛ وكان إذا دَعاهُم (١) ، قال : يا أخانا ! وكانوا يَتَداعونَ بيذهم كذلك .

49 ـ وُغِيرِفَ أَبُو عَبْداللهِ وَشَهْرِ أَمَرُهُ بِالْمَشْيِرِ قِيَّ. وَمَنْ دَعَّاهُ ودخل في أَمْيِرِهِ نُسِبَ إِلَيْـه فقيل إِنَّـهُ مَشْرِقِيُّ ، فَسُمُّوا الْمَشَارِقَـةَ . ورأى

<sup>(1)</sup> كذا في ا و ب ؛ البيان: 125 : شهباء.

<sup>( 2 )</sup> ا : عياس ؛ ب : عباس .

<sup>(+)</sup> أ : في الطرة زيادة : الهجّيرا العادة والدأب .

<sup>( 3 )</sup> ١ : كذا ؛ ب : إذا دعا عادة أحدهم . . .

أهُلُوهُم منهم من الإقبال على الصَّلَاة ، والصَّيام وأعمالِ الحَيْير ، وأفعال الير ، وتجنّب المعاصي ، وصلاح الأحوال مَا دَعَاهُم إلى الدُّخول في ذلك ، فاقبلو المله من كل وجه . فكل مَنْ جَاءُهُ دَعَّاهُ (1) ، وانصَرَف في ذلك ، فاقبلو المله من كل وجه . فكل مَنْ جَاءُهُ دَعَّاهُ (1) ، وانصَرَف إلى بَلَدِهِ ، ومَوْضِعِهِ ، وأهلِه ، واختَلَف إليه يَسْمَعُهُ . ومِنْهُمْ مَنْ أقام بإيكُجَان رَغْبَةً في القربِ منه ، ودَعَا جماعة من بَيني سكتان فأخلوا له بإيكُجَان رَغْبَةً في القربِ منه ، ودَعَا جماعة من بَيني سكتان فأخلوا له بالسَّاع ، وكانوا يُقيمُون ضِيافَة مَنْ ياتيه ، ويَيردُ عليه ، ويحملُ بعلما للسَّاع ، وكانوا يُقيمُون ضِيافَة مَنْ ياتيه ، ويَيردُ عليه ، ويحملُ المؤمنون إليه، ويُنْفِقُون في ذلك، رغبة في النَّواب، وتقرَّبُ إلى الله (عوج) بعمل الخير . وكان ذلك أوَّلَ ما حَظَّهم به من النَّفقة عليه، و نَدَبَهُم إليه .

50 - وصار مَنْ وَصَل إلى الدَّعْوَةِ فِي قومهم كَالنَّجُوم فِي أَفْعَال الحير، يُشَارُ إليهم بالأصابع، ويَعْجَبُ النَّاسُ من سوءِ حالهم قَبْل دُخُول الدَّعْوةِ ، وَمَا صَارُ البَهْم بالأصابع، ويَعْجَبُ النَّاسُ من سوءِ حالهم قَبْل دُخُول الدَّعْوةِ على وَمَا صَارُ البَعْد ذلك إليه ، وجَعَلَ مَنْ لم تُطَاوِعُهُ نفسه الحَسيسةُ على ترك المعَاصِي وريَاسةِ الدُّنيَا يتغامَزُ بهم ، ويَنْسُبُ الكُفْرَ ، والحزوج عن المقاصي وريَاسةِ الدُّنيَا يتغامَزُ بهم ، ويَنْسُبُ الكُفْرَ ، والحزوج عن الملَّة إلَيْهم ، ويقول : لوكان هذا الأمرُ فيه خيرٌ مَا سَتَرُوهُ ، وما هُو إلاَّ حَلَافُ دِينِ الإنسلامِ ، وما هذا الذي يَتَصَنَّعُونَ (2) به إلاَّ ريَالاً يَجُونُونَ به النَّاسَ .

ا 5 ـ و كَثْرَ القَوْلُ فِي ذلك بكلّ ناحية ، واتَّصَل اشتهارُ ذلك ومــــــا

<sup>(1)</sup> ا : دعاء ؛ ب : تقص .

<sup>( 2 )</sup> ا : يتضعفون ؛ ب : تحريف في الكلمة .

يُقال فيه بمُوسَى بن العَبَّاسِ (1) صاحب أمر (2) ميلة. فأرسَل إلى بَيني سَكْتَان أن يُرسِلُوا أَبَا عبد الله ليستخبر أمْرَه ، ويَجْمَع بينه وبين العُلَمَاءِ عنده . فانفُوا مِنْ ذَلِك وَرَدُّوا إليه وَقَالُوا : مَا كُنَّا يَمَن يُسَلِّم ضِفَنَا (3) إليك . فحاولهم في ذلك ، وردَّ االرَّسول إليهم ، ولطَّف يُسلِّم ضِفَنَا (3) إليك . فحاولهم في ذلك ، وردَّ االرَّسول إليهم ، ولطَّف بهم ، وحذره عواقب الأمور وأنَّ أمرر وان أتصل بإبراهيم بن أحمد أخرج إليهم العساكر، ونالهم من ذلك ما يَكُر هون . فأغلطُوا له في الجواب . وقالوا : مَا كُنَّا رَبَن يُسلِّم، (4) ولا يَخْذُلُه ، ولا يَدعُ أحدًا عَتَدُّ يدُه إليه ، وهو ضيفُنا وبين أظهر بن أشكه ، (4) ولا يَخْذُلُه ، ولا يَدعُ أحدًا يُطِيعُونَه حَاوَلَ أَن يَضُرَّهُمْ بِغَيْسِرِهِمْ مِن كُتَامَة . فأ نِفُوا من ذلك أن يُطيعُونَه حَاوَلَ أن يَضُرَّهُمْ بِغَيْسِرِهِمْ مِن كُتَامَة . فأ نِفُوا من ذلك أن يكُونُوا له يَدًا على أهل بيوتاتهم مع غيرهم .

52 - واتَّصَلَ خبرُ أيِي عَبْدالله بإبراهيم بن أحمد صاحب إفيريقيّة فكتب إلى مُوسَى بن العبّاس (5) عن خبره. فضعّف مُوسَى بن العبّاس (5) من قدوم إبراهيم بن أحمد إنْ قدم أن يُوقِعَ به ، أو يَعْيِز لَهُ ،

<sup>(1)</sup> أوب: عياس.

<sup>(2)</sup> ا: كذا ؛ ب: تق*ص .* 

<sup>( 3 )</sup> ا : ضيفنا ؛ ب : ضيفا .

<sup>( 4 )</sup> ١: كذا؛ ب: تسلم.

<sup>( 5 )</sup> ا : عباس ؛ ب : عباس .

- لِأَنَّهُ لَم يكن يَثِقُ (1) به ، وإنَّمَاكان يُكَاتبه على سَبِيلِ الْمُدَارَاةِ ـ وَذَكر جُمْلَةَ خبره في كِتابه ففطن إبْراهيم بن أحمد الأمر مُوسَى في ذلك .

VII \_ ذكر جواب إبراهيم بن أحمدلوسي بن العبَّاس (+) معرسول من قبيله إليه وإرساله إلى أبي عبدالله :

53 - قال: لَمَّا وقف إبراهيم بن احمد على جواب موسى بن العبّاس (+) وعَيلَمَ مُسرَادَهُ حَتب إليه حَتابا ، وبَعَث إليه بابن المُعْتَصِم (2) المُنجَّم ، وأمَرَهُ أن يَتَلَطَّفَ فِي إيصاله إلى أبي عَبْد الله ؛ وأمَرَهُ أن يَخْتَبِر آحواله ، ويَأْتِيهُ بصحيح خبره ؛ وأوصاه بوصايا إليه ، وأمره أن يُبلّغهُ إيَّاها . فانتهى إلى مُوسَى ابن العبّاس (3) فأرسل مُوسَى إلى بعض بَنيي سكتان يُخْيبرُه بأنَّ إبراهيم بن أحمد بَعَث برجل إلى أبي عبد الله ، ليجتمع معه ، ويَسْأَلُهُ فِي إيصاله إليه . فرفع ذلك إلى أبي عبد الله ، فأذن فيه – فبعث مُوسَى بن العبّاس (3) بابن المعتصم سِرًّا إلى أبي عبد الله ، فأذن فيه – فبعث مُوسَى بن العبّاس (3) بابن المعتصم سِرًّا إلى أبي عبد الله ، كا أمره إبراهيم – وَأَنْفَذَهُ إلى الرّجل الذي كَاتَبَهُ بذلك فأو صَلَهُ إليه .

<sup>(1)</sup> ب: شق؛ أ: يشقا.

<sup>(+)</sup> ا عياس ؛ ب : عباس

<sup>( 2 )</sup> كذا اسمه في او ب ؛ في العبر 32 ، والكامل 127 ، واتعاظ 77 : اشير إلى الرسول ولم يذكر اسمه . – الارجح أن اسمه اسماعيل بن يوسف القيرواني المعروف بالطللاء ، انظر الزبيدي 263 والقفطي 313 .

<sup>( 3 )</sup> او ب : عياس .

54 \_ فَقَرَّبَهُ أَبُو عَبْدِ الله ، وَأَقْبَلَ عَلَيْه ؛ وَقَالَ لهُ ابْنُ الْمُعْتَصِم: (1) إِنَ الْأَمِيرَ إِبرَاهِيمَ بِن أَحْمَدُ وَجَهِنَى إِلَيْكَ،وأَمَرَ نِي أَنْ أَبْلِغَكَ عَنْهُ ، وأنا رَ سُولُهُ (2) وإن أذِ نتَ لِي في تأدِيَةِ ما أرسلني به إليك أدَّيت إليك، قال له أبو عبد الله : أدُّ رِسَالتك فما على الرُّسُولِ إِلَّا البلاغُ. قال وأنَّا آمِن ؟ قال: أنت آمِن بامَان الله فَقُلْ كُلُّ مَا قَالَ لك .قال : يقُولُ لك الأمير : مَا حَمَلَكَ عَلَى تَعَـــرُّضِ سُخْطِي والتَّو ثُبِ عَلَى (<sup>3)</sup> مَمْلَكَتِي وإفساد رعيَّتي والخروج عَلَىٌّ ؟ إِنْ كُنْتَ تَنْتَغِي عَرَضا مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنيَــا ، فإنَّ ذلك مًّا يَجِدُهُ عِنْدِي، إن كنتَ تلافَيْتَ نَفْسَكَ ورجعت عن غَيْكَ فَاقْدَمْ إلَّى، فأَنْتَ آمِنْ ، فإن <sup>(4)</sup> أرَدْتَ المقام ببــلدى أقمت ، وإن أَحبَبْتَ الانصِرَافَ إلى الموضع الذي جئت منه، انصر فْتَ، وان كان قصدُك قَصْدَ مَنْ سَوَّ لَتُ له نفسه الخلافَ على الأَعْتَةِ، واستفساد جَهَلَة الْأُمَّة ، فقَدْ لَعَلَّكَ عَرَفْتَ كَمْف كَانَتُ (5) عَوَاقِبُ مَنْ مَنَّتُهُ نَفْسُهُ أَمْنِيَتَكَ وَسَوَّلَتُ لَهُ مَا سَوَّلَت نَفْسُكُ لكَ ، من العلاك العاجل قَبْ لَ سوءِ المصير في الآجل . فلا يَغُرُّنْكَ ما

 <sup>(1)</sup> انظر النص مختصرا في أعمال 445 ؛ والحلاصة 32 \_ 33 .

<sup>( 2 )</sup> ا : رسوله ؛ ب : رسول .

<sup>(</sup> g ) ب: على ؛ ا: **ن**ى .

<sup>( 4 )</sup> أ : قان ؛ ب : قادا .

<sup>( 5 )</sup> ب: كانت: ا: كان.

رَأْيِتَه مِن إِقبال هؤلاء الأُوْبَاشِ عليك، وا تباعِهم إِيَّاكَ، فإنِّيلُوْ قَدصرَ فْتُ وَرَّجِهِي إليك ، لأَسْلُوك ، وتَبَرَّ وَوا منك، واعلَمْ أَنِي إِمَّا أَرَدْتُ الْإَعْذَارِ اليك ، لإظهار الله المُوك ، وتَبَرَّ وَهذا أوَّلُ كَلاَمِي إليك وآخره ، لنُ اليك ، لإظهار الله عِده (1) تَوْبَةً ، ولا أَقْبَلُ لك عَثْرَةً ولا أَجْعَلُ جَوَابِ ما يَكُونُ مِنْكَ إِلَّا النّهُوضَ بنفسي إليك بجميع أبطال رجالي ، وأنصار دولتي، ونُجلة أهيل تَمْدَدُمُ إِنْ جَمَحْتَ الْآنِ فِي الغَيِّ حِينَ لا وَجُملة أهيل تَمْدَدُهُ ولا يُقبَل منك التوبة . فإن نظرت في يومك لغيدك ، وقد و أغذر إليك من أَنْذَرَكَ ،

55 \_ قال أبُو عبد الله ، قد قُلْتَ فاشَمَعُ وبِلَغْتَ فَأَ بُلِعْ . قُلْ لَهُ : وَالْمِعَادِ وَلَا وَالْمِعَادِ وَلَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(1)</sup> بَ : بعدلا : ا : بعد .

<sup>(2)</sup> ب: كذا: ١: الدين، وفوق السطر بالكتابة الحفيفة: نيا.

الصَّايِرِينِ )(1). فامَّا ما أطمع به من دُنياه، وعَرَّضَهُ من زَّبَدِها و حُطَّامها، فلستُ من أهل الطُّمَع فامِيلُ إليه ،ولا يُمِّن برغَبُ فيا عِنْدَهُ ومَاعَرَ ضَه (2) فَيَأْتِيهِ ؛ وإنَّمَا بُعِثْتُ وَرَسُولاً لأمر حَمَّ وَقَرُب ، وانْتِجَازِ وعدِمناللهِ سَبَسَقَ ، ـ واللهُ لا يُخْلِفُ الميعادَ ولا يظلم إلَّا من ظلم نفسَه من العباد . ـ فإن سوَّلتُ له نفسُه ما توعَد به،ودَعَتُه إليه، فسوف يَعْـلَمُ (3) أنَّ الله مِنْ ورائه، و لَنْ تُغْنِي عَنْهُ فِئَةٌ ولو كَثْرَتْ، وأنَّ اللهَ مع الْمؤ مِنِينَ (4) فهذا جواب ما جِئْتَ به ، فَبَلِّغْهُ . ثُمَّ تَحْمِلُ رِسَالتِي إليه ، وبلِّغْ عني ما حمَّلتُكَ إِيَّاهُ : إِنِّي أَدْعُوهُ إِلَى الله (عوج) وإلى كِتابه ، وإلى الإمام الَمهْديّ من ذُرُّيَّةٍ رُشْدَه ، فَإِنْ عَنِدَ فقد قدَّمْتُ إليه المعذِرَةَ . ولو كان صاحبي لعَجَّلتَ السَّير (5) نحوَّهُ و لَكِنَّ لَهُ و لِمَنْ بعده مَتَاعٌ إلى حين، حتى إذا بلغ الأَجل، وَحَانَ الِحِينُ . ( وَسَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَىُّ مُنقَلبٍ يَنَقَلبون )(6)

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة ، جزء من الآبة 249 .

<sup>( 2 )</sup> ا : من ؛ ب : تحريف في هذه الجملة . – أسقطنا مِن ُ ليستقيم المعنى .

<sup>( 3 )</sup> ب: يعلم؛ أ: تعلم

<sup>(4)</sup> الجُملة مقتبسة من الآية 19 من سورة الأنفسال: ( و َ لَنْ 'تَغُرِيْ ) عَنْكُمْ فِئْتَنْكُمْ تَشْيْنًا و َ لَوْ كَتُنْرَتُ وأَنْ اللهَ مع المُؤْمنِينَ ).

<sup>( 5 )</sup> ب : كذا : ١ : السير اليم نحود .

<sup>( 8 )</sup> سِورة الشراء، جزء من آية 227 ؛ ا و ب : تَفْسَيَعْنَامُ ،

56 \_ ثُمَّ صرف أبو عبد الله الرَّسول على أفضل حــال . فبلُّغَ إبراهيمَ قولَه. وسَأَله عن صفته، فَوَصَفه حتَّى كَأَنَّهُ يَرَاهُ. فامتقع لون إبراهيم، وتعاظم أمر أبيعبد الله ، واستهالَ خبره ، وأعرض عن ذكره ، وعَـلِمَ أَنَّه صاحبُ قطع ِ دولته . وقد كان يُعْنَى بعلم الحَدَّثـان ِ ، وأخبارِ مـا يكونُ ، وإنَّمَا بعث إليه ليَخْتَبِر أمرَه ، فلمَّا عَلِمَ ذلك وصحَّ عنده أَسْقِط في يديه . فكان إذا ذُكِر له في المُللاءِ (1) أظهر التهاون بأمره ، وقِلَّةَ الاكتراث به . وإذا ذُكِر له في آلخلًاءِ ومع خَاصَّتِهِ قَــال : و للهِ لو وللهِ لَكَأَنْنِنَى أَنظرُ أَكْسِيَةً أصحابه منشورةً على شُر فَات قَصْيري هذا ا وقد كان يميل إلى التُّشَيُّع ِ. وكثيرٌ من أهل بيته والخاصّة منهم ـ منهم السَّالِمِيُون (2)، قَوْم يَجْذَمُونَ (3) \_ فلذلك يقول ابن حَسَن (4) الشَّاعِر يهجو بعضهم:

<sup>(1)</sup> ا: الملاء؛ ب: الحلاء: والمسَلاء أصح من الحلاء وسبب الحط أهو سوء الترتيب حتى سقط جزء من الجملة .

<sup>(2)</sup> ب: منهم السالميون وقدكان منهم قسوة (كذا) ؛ ا: تقص . . وهمر يُنسَبُون إلى سَالِم بن تَغلُبُون (أي الأغلب) بن عبد الله بن الأغلب ، الذي ثار على محمد 1 سنة 233 و قبيل لذلك .

<sup>(3)</sup> لعل المعنى ينقط عُمُون عَنْ أَصليهِمْ والجِيدُمُ هُو الأَصلُ.

<sup>(4)</sup> كذا في اوب؛ رياض 427 : أبو عقال بن علون ؛ معالم ج 2 ، 142 : ابو عقال كَفْـلْبُـون بن الحسـَن بن غلبون .

## لُوْ تَقَطُّعْت جِذَامًا (1) أُوتدَيَّنْتَ عَلِيًا

لم تَكُنْ فِي السَّالِمِيِّنَ حَقِيقًا سَالِمِيًّا (2) 57 ـ واسْتَعْمَلَ إبراهيمُ عَلِيَّ بَنَ أَبِي حَجَر (3) على قَفْصَة و قَسْطِيلِيَّة وأوصَاهُ لمَّا أراد الحروج فقال: سر فيهم سِيرَةَ العُمَرَيْنُ (+1. فقال: لا والله لا أسيرُ فيهم إلاَّ بسيرة علِيِّ بن أبي طالب (عم) (4) فإن شئت وإلاَّ فَهَذَا عَهْدُكَ ، \_ وكان من أهل بَيْتِه يَّمَن تشيَّع \_ . فقال له إبراهيم: أفضلُ سيرةِ والله ! فيسرُ بها . وَمَا أراك تَفْعَلُ (5) .

58 ـ وكان محمَّد بن الأغلب (<sup>6)</sup> قد ولَّى سحْنُون بن سَعِيد القَضَاء ، وكان ما لِكِيًّا ـ ، أراد أن يَسْتَر ضِيَ بذلك عامَّة أهل القيروان لِمَا كان

<sup>(1)</sup> ا: جذاما ؛ ب : جذما .

 <sup>(2)</sup> هكذا كتب الشعر في النسختين، وهو من مجزوء الرّمل. فلذلك ينبغي
 كتات، هكذا :

لو تفطعنت جداما أو تسعابنت عليسًا لسم تكن في السالميسين تحقيسقا سالميسًا

 <sup>( 3 )</sup> ا : كذا ؛ ب : على ابن حجر (كذا) . ـ كنيته أبو الحسن انظر (289 . . .
 وأبو حجر أبو مكان واليا لإبر اهيمر بن احمد على صقلية . انظر أعمال 474 .

<sup>(+)</sup> ا: في الطرة زيادة : بمعنى أبو بكر وعمر .

<sup>(4)</sup> ا: كذا؛ ب: تقص . ـ الشيعة يدعون على على بالصلاة والسلام؛ أما السنة قلا يدعون إلا بالسلام ، كما هو الامر هنا . لان القائل من السنة .

<sup>( 5 )</sup> تفعل معناه : تقدر على دلك .

<sup>( 6 )</sup> هو الامير محمد 1 ، كنيته ابو العباس .

بينه وبين أَحْمَدَ (١) أخِيه ما كان . فنصَرُوهُ . فأنكَرَ عليه ذلك أهلُ بَيْتِهِ فَلَمَّا مَاتَ سَحَنُونُ ، اجْتَمَعَ أَصِحَا بُهُ، فَدَبَّرُوا مَعَ ابنَهُ مُحَمَّدُ أَنْ يَاتِي محمَّد بن الأغلب فَيُخِبرَه بموت أبيه ، ويَذْكُرَ له أنَّه (2) أوْصَاهُ أنْ يُصَلِّيَ عليه ، وقالوا فهو لا يَسْتَبِد (3) من ذلك ، وإذا أتَّى وصلَّى تَكَلَّمْنَا فيكَ أَنْ يَسْتَقْضِيَكَ . وواعَدُوا جماعة من العَامَّةِ إذا كان ذلك أن يَصِيحُوا ويتكلُّموا . فيأتي محمَّد بن سَحنون إلى محمَّد بن الأغلب بذلك ، ووَاعَدَهُ صلاةَ العَصْرِ . وأخرجَ نعشُ سَحنُون إلى السَّبْخَةِ مَّا يلي دَارَهُ . وخرج محمَّد بن الأغلب فخــرج جماعــــةٌ من أهــل بَيْتِيهِ ورجَالِهِ من القَصْر القديم . فلمَّا انتهوا إلى الْهَارُونِيَّةِ ، نزلوا إليه ، فوقَف لهم ، وقال : مَا الَّذِي أَنزِلَكُم ؟ قَالُوا : خرجت لتصلُّى عَلَّى سَحَنُون، فَلَمْ ثَمْ كُنْنَا التَّخَلُّفُ عنك ، وقد علمْتَ ما بَيْنَنَا وبَيْنَهُ وأَنَّهُ (4) يُكفِّرُنَّا و نُكفِّرُهُ ، فإن صلَّنْنَا عليه رأى النَّاسُ أنَّا قدر رَضِينَا حَالَهُ. قال : فما تُوريدُون ؟ قالوا: تُعْفِينًا مِنَ الصَّلاةِ عليه . قال: قد أعفيتُكُمْ . قالوا: فَنُقِيمُ هَهُنَا

<sup>( 1 )</sup> أحمد بن زيادة الله بن إبراهيم بن الاغلب ، تار على أخيه محمد I .

<sup>(2)</sup> ب: انه: ١: ان .

<sup>( 8 )</sup> ا : فهولاء يستبد ؛ ب : تحريف كثير في الجلمة.

<sup>( 4 )</sup> ا : ان ؛ ب : تحریف .

لِأَنَّا إِنْ وَصَلْنَا مِعِكَ إِلَى الْجَنَازَةِ لَمْ يَرَ النَّاسُ إِلاّ أَنَّا (1) صلَّيْنَا عليه. قال افْعَلُوا (2) . فنزلوا في الْهَارُونِيَّة وفْيرشَت كَلْمُ اللُّبُودُ وجلسوا . وتقدّم محمّدُ بنُ الأَغلبِ في عَبِيدِه ؛ فَصَلَّى عَلَى سَحنُون . وأُخبِرَ أَهِلُ القيروان بخبرهم ، فَحَلَّ ذلك يمّا عَقَدُوهُ ، وَتَكَلَّمُ وا فِيمَا كَانُوا يُدَبِّرُونَهُ (3) . فلم يَلْتَفِت إليهم مُحَمَّد ، وانصَرَف (4) .

59 ـ وكانوا لهذا التَّشَيِّعِ الَّذِي كان فيهم يَرْوُونَ أَخبار المهدي (5) (ع م ) وما (6) جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويَدرُسُون كُتُبَ الحَدَثَانِ والإُخبَارِ عَمَّا يَكُونُ . وَكَان إبراهيم قد أوْعَبَ (7) من كُتُبَ الحَدَثَانِ والإُخبَارِ عَمَّا يَكُونُ . وَكَان إبراهيم قد أوْعَبَ (7) من

<sup>(1)</sup> ب: أنا: ان.

<sup>(2)</sup> انظر رباض 288 ومعالم ج 2 ، 66 (تقلاعن رباض): واستعفى رجال ابن الأغلب من الصلاة عليه وقالوا: «قد علمت ما بيننا وبينه وانه يكفترنا ونكفترة يد لان اكثرهم كانوا معتزلة . . « وإنما خرجنا طاعة لك . فإن صلينا عليه رأى الناس أنا رضينا حاله » ، فأعفاهم فتقدم وصلى في عبيدة وعامة أهل السنة وجاعة المسلمين .

<sup>( 8 )</sup> ا : پدېرونه ؛ ب : پدېرونه .

<sup>(</sup> a ) ا : كذا ؛ ب : زيادة بعد وانصرف : عليـه السلام ؛ وهو دليــــل على سقوط سطركامل .

<sup>( 5 )</sup> هذا السطر سقط من ب .

<sup>( 6 )</sup> ب : كذا ؛ ١ : بياض قدره كلمة وفي الطرة ما جاء ،

<sup>( 7 )</sup> ب : أوعب ؛ ا : كمال .

جميع ذلك وطلبه وانتهى إليه عن شَيْخ ِ بِقَرْيَةٍ من قرى تونس يُقَالُ لَمّا قرية الحِرْبَتَيْن ، ـ أَنَّ قِبَلَهُ عِلْمُ الحَدَثَان ِ ، وكان شاءرا . فامر مجمله إليه ، ـ وكان قد خَرُف ـ ، فَسَأَلَهُ . فَاعْتَذَرَ بِالكِبَر ، وأَنّه سَقَطَ عَنْهُ عِلْمُ أَكْثَر ذَلِك . فَلاَطَفَهُ ، وبَـ نَلَ لَهُ ، وقَالَ : لَا بُدَّ أَن تَذْكُر لِي عَلْمُ أَكْثَر ذَلِك . فَلاَطَفَهُ ، وبَـ نَلَ لَهُ ، وقَالَ : لَا بُدَّ أَن تَذْكُر لِي مَا عِنْدَك فِي ذَلِك . فَقَالَ (1) لَهُ فيه شِعْراً كان قد فَشَا ، وكانوا يَرْوُونَهُ ويُنشِدُونَهُ وعَرَّضَ لَهُ فيه ولَمْ يُفْصِحْ .

60 ـ وهو الشعر الذي أوَّله :

أُقْـــولُ وَأَسْلَمْتُ القَيرِيضَ لِأَهْلِـهِ

وَعِشْتُ زَمَاناً وَهُوَ خَــــيْرُ مُكَاعِبِ (2)

أمِنْ بَعْدِ تِسْعِينَ سِنِينًا أَعْدُهَا

وَأَرْبَعَةٍ مِنْ بَعْسِدِ ذَاكَ رَوَاتِبِ (8)

أزَاحِمُ أَهُلَ الشَّعْيِرِ بِالشَّعْيِرِ تَاجِزًا

أَبَى اللهُ هَذَا بَعْدَ أَنْ بُجبٌّ عَارِبِي (4)

<sup>(1)</sup> ب: فقال ؛ ا : وقال .

<sup>( 2 )</sup> من الطــويل .

<sup>﴿ ﴿</sup> وَ ﴾ ا : رواتب ، أي ثابتہ ؛ ب : روابت ، ولا معنی لمه .

<sup>(4)</sup> ا: حب ، أي 'قطيع والكسر؛ ب: تحريف كثير في الكلمة .

وَ لَكِنَّـنِي أَرْجُـــو مِنَ اللهِ عَفْــوَهُ

ِ بِأُوبَةِ مَا مُونِ السَّيرِيرَةِ تَائِب (1)

وآمَلُ عُفْرَانًا بِفَضْلِ تِللَّوةٍ

أَرَدُدُهُ اللَّهِ لِيلِلِي رِبفِكُرَةِ آرِيب

صرَفْتُ أُمُورِي لِلَّــنِي أَنَا عَبْـــدُهُ

إِلَاهِي رَبِّ العَرْيش مُعْطِي الرَّغَايْبِ

فَلَسْتُ حَيَا تِي سَائِـلًا غَيْرَ ذِي العُـلَا

وإِلَّا قَحَفْتُ (2) من يَمِينِني رَوَاجِبِي (2)

أَلَا يَا أَمِدِينَ اللهِ وَابْنَ أَمِينِــهِ

وَ عَاشِرَ سَادَاتِ الْمُلِلُوكِ الْأَغَالِبِ (3)

وَ جَدْتُ حِتَابًا قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ

رِوَايَةً أَشْيَاخٍ حِكْرَامِ الْمُنَاسِبِ (4)

<sup>( 1 )</sup> أ : كذا ؛ ب : تحريف كثير في العَجُز والصّدر الذي يليمه.

<sup>(2)</sup> ا: فحبت ، ولا معنى له ؛ ب : تحريف كثير في البيت . ـ ومضى العَجُزِ : قَحَمُونَ أَصَابِعي مِنْ يَمِينِي : قطعتُ مَفَاصِلَ أَصَابِعي مِنْ يَمِينِي : قطعتُ مَفَاصِلَ أَصَابِعي مِنْ يِمِينِي : قطعتُ مَفَاصِلَ أَصَابِعي مِنْ يِمِينِي . يَدِي البِمنى .

<sup>( 3 )</sup> إبراهيم بن أحمد تَاسِعُ المُسُلُوكِ الْأَعْالِبِ لَا عَاشِرُ هُمَّ .

<sup>( 4 )</sup> لعل هذا الكتاب هو كتاب الجير بي (والأصح الحير بي نسبة إلى قرية الحير بَيْنَ التي منها هذا الشيخ الشاعر ) الذي ذكره البّكيري 69 و 87 .

رِوَايَةً وَهُبِ عَنْ سَطِيحٍ وَدَنْيَالٍ مَشَارِيخِ عِلْمِ صَادِقٍ غَيْرِ كَاذِبِ مَشَارِيخِ عِلْمِ صَادِقٍ غَيْرِ كَاذِبِ تَـتَابَعُ رَايَاتٌ مِنَ الشَّرْقِ سَنْعَـةٌ

إِلَى الغَـــربِ سُودُ خَافِقًاتُ أَ لَذُّوَا يُبِ (1)

يَسِيرُ بِهَا خُــزْرُ العُيُونِ تَرَاهُمُ

مَبَاسِمُهُمْ سِمْطُ طِـوالُ الشُّوارِبِ

وُلَاةُ (2) بَيني العَبَّاسِ عِشْرُونَ وَالِيَّا

تَدِينُ لَهُمْ بِالرَّغْمِ أَرْضُ المَغَارِبِ

و فِي السُّتُّ وَالتُّسْعِينَ تَهْبِطُ رَايَـةٌ

مِنَ الغَرْبِ فِي جَمْعِ كَثِيفِ الْمَوَاكِبِ

يُمَزِّقُ أَرْضَ البَرْبَيِرِيَّةِ جَمْعُهُمْ

بِخَيْلٍ كَأَمْشَالِ القَطَا الْتَسَارِبِ

وَّ تَطْلُعُ شَمْسُ اللهِ مِنْ غَرْبِ أَرْضِهِ

فَلَا تَوْبَـةً تُرْجَى هُنَـــاكَ لِتَايِنبِ

وَيَظْهَرُ مِنْ أَبْنَاءِ فَاطِمَــةَ آمُرُوُّ

تَقِي نَقِي العِرْضِ جَــم المَوَاهِبِ

<sup>(1)</sup> ب: سبعة ؛ ا: سبقه ، وهَـذَا تَضْعِيفُ الْمُعْنَى .

<sup>( 2 )</sup> ا : بياض قدر؛ سطران ؛ ب : ويقول فيها أيضا .

سَمِـــيُّ نَيِبِيَّ اللهِ وَابْنُ صَفِيبًــهِ وأَكِيرَمُ مَوْلُودٍ وَأَشْرَفُ طَـالِب

فَيَمْلَأُ أَرْضَ اللهِ عَــدُلًا وَرَخْمَةً

الأيّام وسدق طيبات الكاسب

وَ بِالْأَعْـوَرِ الدَّّجَـالِ يَنْهَــدُ جَمْعُهُ

سِوَى عُصْبَةٍ فِي بَاذِخِ الطُّوْدِ رَاتِبِ

وَيَقْتُلُهُ مِنْ بَعْدِ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ

بِقُدْرَةِ رَبِّ مَالَهُ مِنْ مُغَالِبِ

وَ مَنْ بَعْدِهَا مَوْتُ ابْنِ مَرْثَمَ مَقْضِيًّا إِلَى الله ِ فِي تُحكُم ِ مِنَ اللهِ وَاجِبِ

ا6 ـ فَعَرَّضَ له (1) فيها، ولم يُصَرِّح ، وَفَرَّقَ بَيْنَ أَبْيَاتِهَا وَأَغَضَ لَهُ مِعَانِيهَا . وَكَانُوا يَرْوُونَهَا ، وَيُنْشِدُونَهَا . وَيُنْشِدُونَ شِعْرَ ابْيِن لَهُ مِمَعَانِيهَا . وَكَانُوا يَرْوُونَهَا ، وَيُنْشِدُونَهَا . وَيُنْشِدُونَ شِعْرَ ابْيِن عَقْدِي لَا يَعْدُونَ اللهِ عَقِيبِ (2) الَّذِي يَقُولُ فيه :

(2) ا: شعر بن عقب ؛ ب : شعر ابن أبي عقيت ؛ المقدمة 341 : ابن عقاب : الجاحظ ج 2، 231 : ابن العقب ؛ الاغاني ج 1، 189 : ابن أبي عقب ... واسمه يحيى بن عبد الله بن ابي عقب الله يثي.

<sup>(1)</sup>أي للهددي.

قَدْ قُلْتُ لَمَّا طَارَ عَنِي الكَرى تحتَّى مَدتَى ذَا اللَّيْدِ لُ لَا يُصْبِيعُ (١) تحتَّى مَدتَى ذَا اللَّيْد لُ لَا يُصْبِيعُ (١)

عَذَّبَنِي الحُــزْنُ وَفَقْــدُ الْكَرَى

حِكَلاهمَا أقسمَ لَايسبرَحُ

وَ كَيْفَ لَا يَحْزَنُ مَنْ لَا يَعِرَى

بِأَنَّهُ يَبلُغُ يَا مَسْطَحُ (2)

دَهُرًا يَرَى فِيهِ إِمَهَامَ الهُدَى بالله بالمغنيرب يُستَفَتَحُ

وَ يَبِنْتَ فِي البَيْضَ البَيْضَ الْجَلَةِ

خَـــضَرَاء فِيهَا نُونُهَــا يَسْبَــحُ

يَنْجُسُو مِنَ الأَهْــوَالِ سُكَّانُهَــا

والأَرْضُ مِنْهَا كُلُّهَا تُفْتَحُ

لَوْ مُدَّ مِنْ عُمْرِي إِلَى تُمْرِهِ

لَحُنْتُ فِي القَرْنِ الَّذِي يَفْلَحُ

<sup>(1)</sup> من السّيريع ،

<sup>(2)</sup> لعل في هذا تلميح الى الكاهن سطيبح.

<sup>( 3 )</sup> هو َلقَبُ اللهُـــدِيَّةِ فِي حَدَ ثَانَ الشَّيعَةِ وَمَــلاَ حِمِهِمْ ،

أنظر: 296.

هَمْهَاتَ مَدِاذًا العُمْدِرُ مُمَّالًا أَرَى فِيمَا أَرَى الْمُوتَ بِهِ يَسْمَدِحُ

62 \_ و كَوْلُهُ أَنْضًا

اسْتَمِع الحَقُّ وَدَعُ عَنْدِكَ اللَّعِبُ وَ هَاكَ قَــو لَا صَادِقًـا غَنْرَ كَـذِب (1) إِذَا أَرَى الكُوْكَبَ الطُّبويلَ الذُّنَبُ (2) فَذَاكَ حَدَثُ ظَاهِبُ وَقَد اقْتَرَبُ

فِ السِّتُّ وَالتُّسْعِينَ (3) يَأْتِيكَ العَجَبُ بَعْدَ كَمَالِ المَاتَنينِ مِنْ رَجِبُ مِنْ جِيجِلْ بَنْقَضْ جَنْشُ ذُو لَجَبَ أمضى مِنَ الجَمْرِ إذًا الجَمْرِ التَّهَبُ مِنْ بَرْبَيِر يَسْعَوْنَ فِي نُكُلُّ حَدَبُ

رُكْبًا رِجِالًا مَا يَمَلُّونَ التَّعَبُ

<sup>( 1 )</sup> من الرّجز .

<sup>( 2 )</sup> هو زُرُحل ويعرف باللّغة العامية التونسية . بِنَجْم بُوذِيكُ ، أي النَّجُمُ ذُو الذَّيلِ.

<sup>( 3 )</sup> أي في السنة ( 296 هـ ) التي يفتح فيها أبو عبد الله الداعي إفريقية.

قَدْ مَلَوْوا المَشْيرِقَ خَوْفَــا وَرَهَبْ

وَأَنْــزَلُوا بِالغَــرْبِ ذُلاً وَنَصَبْ

تِسْعُونَ أَلْفًا بَيْنَ رَأْسٍ وَذَنَبُ

سِيَاهُمُ الحِقْدُ وَإِظْهَالُ الغَضَارُ الغَضَا

وَقِيهِمُ خِلْطُ تُسِرَيشٍ وَعَسَرَبُ

بِكُلُّ سَيْفٍ قَاطِعٍ إِذَا ضَرَبُ

حَتَّى إِذَا جَازُوا صُعُـودًا وَصَبُّ

فِي كُلُّ جَيْشٍ رَايَةٌ مِنَ العُصَبُ

يَغْيِر زُهَا الرَّاكِبُ فِي عُـودِ الرَّكَبُ

يَقُــودُهُمْ كَهُلُ عَلِيمٌ بِالكُتُبُ

يَأْ وِي إِلَى الحَزْم ِ إِذَا الخَطْبُ اصْطَرَبُ

وَيَأْخُذُ الْأَمْرَ البَعِيـــدَ مِنْ كَثَبُ (+)

تَنْقَلِبُ الدُّولَةُ فِيمَا تَنْقَلِبُ

مَهْدِيَةً فِي نَص أَسْفَارِ الكُتُبُ

عَنْ دَانِيَالٍ وَسَطِيحٍ فِي العَرَبْ.

63 ـ وكَمَّا صَارَ أَبُوعَبْدِ اللهِ إِلَى رَقَادَةَ أَنْشَدَهُ أَبُواليُسْرِ (1) هَـــذَا

(+) أ: في الطرة زيادة: أي قريب.

(1) أوب : كذا ، البيان 163 : أبو اليسر ابراهيم بن محمد الشيباني

البغدادي المعروف بالريباضي .

الشَّعْرَ ، وقالَ لَهُ : كُنَّا نَرْ وِيهِ فِي سَنَةِ التَّسْعِينَ (1) يَأْ تِيكَ الْعَجَبْ ، فَلاَ نَرَاهُ إِلَّا كَانَ مُسْتَحِيلاً وصِحَّتُهُ فِي السِّتِّ وَالتَّسْعِينَ . وكَذَلِكَ جَاءً مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ إِنَّا هُوَ فِي سَنَةِ التَّسْعِينَ . فَلَمْ يُعْلَمُ اسْتِحَالَةُ ذَلِكَ حَتَّى كَانَ دَخُولَ أَبِي عَبِد الله إفريقية في سَنَةِ سِتَّ وَتِسْعِينَ (2) فَفِيهَا كَمُلَ أَمْر أَبِي دَخُولَ أَبِي عبد الله إفريقية في سَنَةِ سِتَّ وَتِسْعِينَ (2) فَفِيهَا كَمُلَ أَمْر أَبِي عَبْدِ اللهِ ، وَقَيْوِيَ ، وَاشْتَدَّ ، ولَّا أَنشَدَ أَبُو اليُسْرِ هذا الشَّعر أَباعبد الله وكان يَحَضُرَ تِهِ شُيُوخُ أَهُلِ القَيْرَوَانِ قال ابن عَبْدُون (3) :

ما سمعنا بشَيْءٍ مِنَ الحَدَثَانِ كَأَنَ أَصَحَّ مِنْ هَذَا .

64 \_ وكان إبراهيم بن أحمد قد اعتقل رجلا في حبْسِه من أهل بَاغَايَة يقال له كَيريمُ بن زُرْزُرْ، (٩) لأمر نَقَمَهُ عَلَيْهِ. فَهَيربَ مِنْ حَبْسِهِ، فأتى يقال له كَيريمُ بن زُرْزُرْ، (٩) لأمر نَقَمَهُ عَلَيْهِ. فَهَيربَ مِنْ حَبْسِهِ، فأتى بَنِي مَا لِكِ بِيبِلُزْ مَة مُسْتَجِيراً بهم من إبراهيم بن أحمد، فأجاروه. وذلك قبل أبى عبد الله بزمان طويل. فوجه إبراهيم في طلبه، فَمَنعُوهُ. فخرج

<sup>(1)</sup> أي في سنمَ 290 .

<sup>(2)</sup> كذا ورد كامل هـ ذا الـ طر في ب، وهـ و ضروري في النـ ص ليستقيم النص ؛ ا؛ سقط هذا السطركما بدل على ذلك بياض جلي .

<sup>( 3 )</sup> او ب : كذا ؛ طبقات 140 و 237 محمد بن عبدون بن أبسي َوْر ، أبو العباس .

<sup>(4)</sup> اكذا ب: زرزور ، ويقال بالعامية التونسية زَرَّزُورُ ، وهو نوع من العصافير .

إليهم بنفسه في عسكير، فلم يستطيعهم . فإنصرف عنهم (1) وأظهر لهم الصَّف عَ والعَف إلى أن أتاه قدوم منهم ، فَكَسَاهُمْ وَحَمَّلُهُمْ (1) ، وأحسن إليهم ، وولَّاهم الْـولَايَاتِ . فَتَسَارَ بُوا إليه . وجعل يفعل ذلك فيهم حتَّى اجتمع منهم نَحُو مِنْ أَلْفِ رَجْلٍ. (2) وكان قد أنزلهم برَ قَادَة في مكان أَدَارَ عليه سُوراً ، وجعل عليه بَابًا ، ـ وكان بقرب فُنْدُقِ البِبلُّز مِيِّينَ . فلمَّا اجتمعوا، وأيْقَنَ أنَّهُ لا يأتيه غيرُهم، أغلق عليهم الباب في اللَّيل من خارج وأحاط عليهم بالعبيد ، فقتلوهم عن آخرهم <sup>(3)</sup> . وكان ربيبلُّز مَــةَ رجل من أهل نَفْطَة ، كان شِيعِيًّا، وكان يذكر انقطاع أمر بني الأُغلب؛ فَطُلِبَ، فصار الى بِلُزْمَة. ـ وكان شاعرا، يقال له مُحمَّد بن رَمَضَان ـ. فَتَحَرُّمَ بِبَينِي مَا لِكُ ، \_ وكان يَمْدَ حُهُمْ \_ فَحَمَوْهُ ، ومَنَعُوهُ . فاتَّصل بهم قَتْلُ إبراهيم البِبلُّزُ مِيِّينَ ، وهو عندهم ، فقال في ذلك :

<sup>(1)</sup> ا كذا؛ ب: سقط هذا السلطر.

 <sup>( 2 )</sup> كذا في ا و ب : البيان 123 : سبعمائة رجل .

<sup>(3)</sup> البيان 128: ركب (أي إبراهيم بن أحمد) الى دار البدرميين فقتلهم عن آخرهم بعد ان دافعه الى وقت الفهم عن الفهم إلى وقت العمر ...

65 - جَلَّ الْمَصَابُ لَيْنُ كَانَ الَّذِي ذَكَرُوا مِمَّا أَتَتْنَا رَبِهِ الْأَنْبَاءُ وَالْخَسَرُ (1) عَنْ أَلْفِ أَرُوعَ كَالآسَادِ قَدْ تُتِلُوا عَنْ أَلْفِ أَرُوعَ كَالآسَادِ قَدْ تُتِلُوا لِسَاعَةٍ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ إِذْ نُحَسِدِرُوا لِسَاعَةٍ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ إِذْ نُحَسِدِرُوا لَوْ كَانَ مَنْ بَيْتَ (2) الآسَادَ أَيْقَظَهُمْ

حَلَّتْ بِهِ مِنْهُمُ الأَحْــدَاثُ وَالغِيرُ

قُمَلُ لِابْنِ أَحْمَدَ إِبْرَاهِيمَ مَالِكَةً

عَن ِ الخَرِبِيرِ رِبمَا يَأْ تِنِي وَمَا يَذَرُ

عَن ِ المُشَرَّدِ فِي خُـبُ الأَيمَــةِ مِنْ آلَ النَّهِيُّ وَخَيْرِ النَّاسِ إِنْ ذُكِـرُوا آلَ النَّهِيُّ وَخَيْرِ النَّاسِ إِنْ ذُكِـرُوا

إعلَمْ بِأَنَّ شِرَارَ النَّاسِ أَطُولُهُ مِ

يَـدًا بِمَـكُرُوهِمِمْ يَوْمَـا إِذَا قَدِرُوا <sup>(3)</sup>

لَاسِيَّمَا الضَّيْفُ والجَارُ الغَيريبُ وَمَنْ

أُعطَـوهُ ذِمَّتُهُمْ مِنْ قَبْلِ مَـا خَفَرُوا

<sup>(1)</sup> من البحر السيط.

<sup>( 2 )</sup> أ : بيت؛ ب:بني ، بني الآساد: لا معنى له ولا يستقيم به الوزن وبيّت الآساد بمعنى هجم عليها ليلا .

<sup>( 8 )</sup> ب : تحريف كثير في البيت كما في الابيات السّابقة .

أتَيْتَهَا عَامِدًا إِنْ قَامَ مُعْتَذَرُ (1)

جَرَّعْتَ ضَيْفَكَ كَأْسًا أَنْتَ شَارِبْهَا

عَمَّا قَلِيلٍ وَأَمْــرُ اللهِ يُنْتَظَــرُ

فَدَوْلَةُ القَائِمِ المَهْدِيِّ قَدْ أَزِفَتْ

أَيَّامُهَا وَالَّذِي أَنْبَا يِهِ الْأَثَرُ

عَن ِ النَّبِيُّ وَفِيهَا قَطْعُ مُدَّتِكُمْ

يا آل أُغلَبَ أَهلَ الغَدرِ فَاقْتَصِرُوا

وَقَطْعُ أَمْرِ بَينِي العَبَّاسِ بَعْدَكُمْ

وَقَطْعُ آلَ بَينِي مَرْوَانَ (2) إِذْ بَطِيرُوا

٥٥ - فَيُقَالُ إِنَّهُ لَمَا انتهى هـ نَا الشَّعر إلى إبراهيم، سَأَلَ عن قائِله ، فَأَخْبِرَ بِخَبَيرِهِ . فِقَالَ : لَعَنَ اللهُ مَنْ طَلَبَهُ ، وَشَرَّدَهُ ، فَمَا مِثْلُ هَـذَا يُوْذَى . وَلَوْ أَتَانَا لَصَفَحْنَا عَنْهُ وَأَحْسَنًا إِلَيْهِ ، وَلَقَدْ أَحْسَنَ فِي الْوَفَا وَوَقَدْ أَجَارَهُ وَصَنَعَ الْمَعْرُوفَ إِلَيْهِ . ومِثْلُ هَذَا تُذْكَرُ عِنْدَهُ الصَّنَائِعُ لِمَنْ أَجَارَهُ وصَنَعَ الْمَعْرُوفَ إِلَيْهِ . ومِثْلُ هَذَا تُذْكَرُ عِنْدَهُ الصَّنَائِعُ وَمَا يُنْقَمُ (8) عليه تَشَيَّعُهُ ، بل ذلك مِمّا يُقَرِّبُه مِنَّا ، ويُدْنِيهِ عِنْدَنَا . وَمَا يُنْقَمُ وَا عَنْدَا مع فَا أَيْلُوهُ عَنَّا ، فَهُ و آمِنْ وله عندنا مع فَأَ يُلِغُوهُ عَنَّا ذَلِك ، فإنْ أَحَبُّ القُدُومَ إِلَيْنَا ، فهُ و آمِنْ وله عندنا مع

<sup>(1)</sup> معتدر مصدر مبمي من اعتدار.

<sup>( 2 )</sup> أي بنو مروان بالأندلس .

<sup>( 8 )</sup> ب: ينقم ؛ أ: ينتقم .

ذلك الجَاهُ (1) والإكْرَامُ . فانتهى قـولُه الى محمَّد بن رَمَضَان فَعَيلُمَ أَنَّهُ إِنَّكَ الْجَاهُ (1) وقـال لَهُ بَعْضُ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ ، وقـال لَهُ بَعْضُ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَأَنْشَأَ يَقُول :

لَوْ لَمْ أَعَايِنُهُ يَصِدْ بِجُبِّهِ لَلْقَطْتُ ثُحبَّهُ أَعَايِنُهُ يَصِدُ بِجُبِّهِ اللَّهَ لَا أَنْ يَخَاف اللهَ رَبَّهُ مَنْ ذَا يُغَدِّرُ بِغَدَادِر مَا أَنْ يَخَاف اللهَ رَبَّهُ

67 ـ وكان محمَّد بن رَمَضَان هـذا يذكر المَهْدِي كثيرًا في شِعره يَقُولُ فِيه :

سَلَا ظَبْيَـةَ القُنَّاصِ أَيْنَ احْتِلَا لُهَا

فَقَدُ مُ الْجَنِي تَقْتِيرُ هَا وَامْتِذَا لُهَا (3)

لَعَلَّ الَّتِي عَنْهَا تَفَرَّقَ أَهُلُهَا

فَبَادَتْ (4) مَغَانِيهَا وَطَالَ الْخَتِبَالُهَا

<sup>(1)</sup> ا: الحيا (كذا) ؛ ب: الحياء ، لعلته الجاه ؟

<sup>( 2 )</sup> أ : يصيد . أثبتنا « يَصِد » لضرورة الوزن ؛ ب : تحريف كثير في البيتين . ـ والشعر من مجزو الكامل؛ مستفعلن ـ متفاعلن ـ مستفعلن ـ متفاعلانن.

<sup>( 3 )</sup> من الطويل . ـ ا : تفتيرها وامتدا لها ؟ ب : سقط هذا العجز .

<sup>( 4 )</sup> ب: فبادت ؛ ا: فبادرت.

أَرِقْتُ لَهَا مِنْ بَعْدِ أَنْ نَامَ إِنْسُهَا حَنَاطٌ فَمَا (١) رَامَ الظَّبَاءَ جَمَاكُما حَنَاطٌ فَمَا (١) رَامَ الظَّبَاءَ جَمَاكُما

فَعُدُ عَن ِ الدَّارِ الَّـِتِي بَـانَ أَهْلُهَــا وَعَنْ كَيْفَ مِنْ بَعْدِ البِلَى صَارَ حَالُهَا (2)

فَهَذَا أُوَانُ الْحَقِّ قَـدْ حَـانَ حِينُـهُ

ودَوْلَةُ أَهْلِ البَغْيِ آنَ زَوَالْهَـا

كَأَنِّي بِشَمْسِ الأَرْضِ قَدْ طَلَعَتْ لَنَا

مِنَ الغَسَرْبِ مَقْرُونًا إِليْهَا هِــــلَا لُهَا

فَيَمْ لَا أَرْضَ اللهِ قِسْطًا بَعَدْلِه

بِمَا ضَمَّ مِنْهَا سَهْلُهَا وَجِبَالُهَا

وَآمَنُ فِيهَا مَا أَخَافُ وَأَتَّقِي

وَأَظْفَرُ بِالزُّلْفَى بِهَا (3) وَأَنَّالُهَا

فأدرك محمَّد بن رَمَضَان هذا أَيَّامَ اللهُدِي (عم) ، وَقَدْ خَرُفَ ، وَالْسَتَقْضَاهُ عَلَى مِيلَة. وكَانَ بِهَا، وَمَاتَ (رحمة الله عليه) وهو قارض عَلَيْهَا.

ر 1 ) ا : حاظیلا (كذا ) ؛ ب : حناطیل (كذا ) ؛ الحَـتَـاط ُ ، ذات الجلد الاحمر ، وهكذا پستقیم المعنی لان لون الظبی قد یمیل الی الاحمر القانی.

<sup>( 2 )</sup> ب:ورد هذا البيت قبلالبيتالسابق،وهذا الترتيب عقيم لايلائمالسياق.

<sup>( 3 )</sup> بعاً . أي بالأرض كما يقتضي السياق والوزن ؛ ا : منه وفوق السطر :

26 و كان يَعْقُوبُ بْنُ الْمَا، (1) مِنْ بَدِي الْأَعْلَب ، له ضِيَاعٌ بناحية جَمَّة . وكان رجَّا أتاها ، فياتي الجَيزيرة الَّتِي بُنِيَت عَلَيْهَا المَهْدِيَّةُ ، فيقفُ بِهَا و يَدُورُ فيها ، و يَنْظُر إليها ، و يقول : هذه صِفَةُ الجزيرة التي يقال إن المعديّ يبني مدينته عليها . والله ما أعلم على ساحل إفريقينة موضعاهو أشبه عا وُصِفَ مِنْ هذا المكان . والأخبار والأشعار في هذا كثيرة تخرج عن حدِّ هذا الكتاب . وإنَّ الشِّيعة يَرْوُونَهَا ، و يَذْكُرونَها . وقد جاءت بها الرِّوالات (2) والأخبار و بُشِّر بها كا جاءت الأَّخبار ببعث بالله ( صلى الله عليه وعلى آله ) من قبل أَنْ يُبعَث . ورواها وذكر ها كثير من العَرب في الشَّعْر والأُخبار ، كَأُمَيّة بن الصَّلْت (3) و وَرَوَاها ووَرَقَة بن فَوْفَ لله ) وزيد بن عَمْرو (5) وأسعد بن

<sup>(1)</sup> اسمه يحقوب بن اللضّا بن سوادة بن سُعْسِان (أخو الاغلب) بن سالم بن عِقال ، ابناؤه كانوا قوادا بصقليم، انظر اعمال 473 – 474 ·

<sup>(2)</sup> ب: كذا ؛ ا: وقد جاءت الرواية والاخبار وبشر بها ( بياض قــدرلا كلمة وفي الطرة: كما جاءت ) الاخبار . . .

<sup>(4)</sup> ا : كذا؛ ب : تحريف ـ

<sup>(5)</sup> اسم ، زید بن عمسرو بن تنفیشل ، ، ، بن عبد العزمی بن لسؤی ،

كرب (1) وتُسُّ ابن سَاعِدَة (2) وخالد بن سِنَان (3) وغيرهم . 69 \_ وكَلَّ (4) قيويت أمور أبي عبد الله وظهرت ، صنَع إبراهيم ابن أحمد صُنْع محمّد بن يَعْفُر ملك اليَمَن الَّذي قدَّمنا ذكره. فانسلخ من الإمارة وأظهر التوبة وردَّ أكثر ما اقتطع ، وفرق الأموال في النّاس ولبس الصُّوف ، وأظهر النّسك ، وخرج الى مَلِكِ الرَّوم ِ غازيا ، وأقام ابنه أبا العبّاس وسنذكر أخباره .

70 – وكان خروج إبراهيم بن أحمد من إفريقية وركوبه البحر، في رجب، سنة تسعين التي جاءت في رجب، سنة تسعين التي جاءت بها الروايات قد قَرُبَت . ووصل الى صقِلْية ، وخرج منها الى طَبْرَمِين فَافْتَتَحَهَا يوم الأحد لِسَبْع بَقِينَ مِنْ شَعْبَان من هذه السنة. وكان عندما أراد الحروج في البحر بـذل العطايا للفارس عشرين ديناراً، ولِلرَّاجِيل عشرة . فاجتمعت له عماكو كثيرة . وكان يقول لا أرجع الى إفيريقية

<sup>(1)</sup> ا:كذا؛ ب؛ تحريف، والارجح أنه: 'تبّان أسعد أبوكرب ('تبّع II) بن كُلُى كرب بن زيد ('تبّع I) بن عمرو . . . ، انظر في شأنه ابن هشام ج 14,1 .

<sup>(2)</sup> ا: قيب بن ساعدة: ب؛ قيس بن ساعمة (كذا)

<sup>( 3 )</sup> ا : سبليّ (كذا) ؛ ب : ببلي (كذا) .

 <sup>(4)</sup> ا: بياض وفي الطرة: لما ؛ ب : ولا .

أبداً. وتَقَدَّمَ مِنْ طَبْرَ مِينِ الى كُشْتَه (1). فحاصرها. فاعتلَّ وهو محاصر لها بعِلَّةِ البَطْنِ (2). فات يوم السّبت لشلاث عشرة ليسلة مَضِينَ من ذِي القعدة (3) من هذه السّنة. وكان تَسَاقُطُ النُّجوم قبل موته لخس ليال، ليلة ثمَّانِ من هذا الشّهر (4). وكانت ليلة عشر من تشرين الاول \_ وهو اكتبر (5) \_ وكانت ولآيتُهُ منذُ ولي الى ان مات ثماني وعشرين سنة، وستَّة أشهر وأياما (6). وانصرف العسكر إلى صقلية وجيء بإبراهيم ميتا فدفن بها (7) وانصرف بالجيش زيادة الله إلى أبيه أبي العبَّاس واتصل به أنّه يريد الوثوب عليه فقبض عليه ، وقيَّدَه ، واعتقله وسنذكر أخباره بعد هذا ، ان شاء الله (تع ).

 <sup>(1)</sup> كذا في ا و ب ؛ الكامل 6 وأعمال 443 : كسنتم .

<sup>(2)</sup>كذا في أو ب؛ الكامل 6: عله الذرب.والذِّر بُ داءٌ في الكبد.

<sup>( 3 )</sup> كذا في ا و ب ، الكامل 6 : ليلـــة السبت لاحدى عشرة ليلــة بقيت من ذي القعدة سنة تسع وثمانين وماثنتين ؛ أعمال 443 : ليلــة السبت لاثنتي عشرة ليلـــة بقيت من ذي القعدة سنة تسع وثمانين ومائنين .

 <sup>( 5 )</sup> ا : اكتبر ؛ ب : اكتوبر . .

<sup>( 6 )</sup>كذا في ا و ب ؛ الكامل 6 ؛ وكانت ولايته خمــا وعشرين سنة .

٧١١١ \_ ذِكْرُ قيام ِ الجَماعةِ من كُتَامَة على أَبِي عَبْدِ اللهِ ليأُخذُوهُ
 بإيكْجَان .

الرواشتشهر (1) أمر أي عبدالله ببلد كُتَامَة و سُمّي المشرق المشرق الشرق . ثمّ نسب إليه كلّ من بايعه ، ودخل في دَعُوتِه ، وسُمّوا المَشَارِقَة . وإذا دخل الواحد منهم في ذلك قيل : تَشَرَّق . ورأى النّاس من صلاح أحوال مَنْ دخل دعوته وتورَّعهم عمّا كانوا يعرفونهم عليه ، من الفساد، وإقبالهم على الصّلاة والصّيام، وأعمال البرّ، ما رَغَبهم في الدخول في ذلك . فتسارب النّاس إليه وأطلق الدَّعُوة لِن ارْتَضَاه في الدخول في ذلك . فتسارب النّاس إليه وأطلق الدَّعُوة لِن ارْتَضَاه منهم من قبائلهم فلمّا نظر رؤساء القبائل، وو لاه البلادان ذلك ولم يَروا منهم من قبائلهم من أحد في أمره، وخافوا على زوال رئاستهم من أيدهم، وتقدّم مَنْ سَارَعَ الى أمره و عَن كانوا يَرو نُهُم دونهم عليهم، كتب بعضُهم الى بعض في ذلك، واجتمعوا ، وتراسلوا ، وتعاقدوا .

72 ـ وكان مِمَّنُ تَعَاقَدَ على ذلك مُوسَى بن العَبَّاسِ (2) صاحبُ مِيلَة ، وَعَـِلَى بن تُعِيم (<sup>(5)</sup> صاحب مِيلَة ، وَعَـِلَى بن تُعِيم (<sup>(6)</sup> مصاحب مَطيف (<sup>(4)</sup> ، وَحَـيٌ بن تَعِيم (<sup>(6)</sup> ، صاحب مَطيف (<sup>(4)</sup> ، وَحَـيٌ بن تَعِيم (<sup>(6)</sup> ، صاحب

<sup>( 1 )</sup> ا : كذا ؛ ب : واشتهر .

<sup>( 2 )</sup>كذا رسمر اسمه في النسختين .

<sup>( 8 )</sup>كذافي النسختين انظر في شأنه 155 ؛ العبر 82 : على بن حفص بن عسلوجة

<sup>( 4 )</sup> ب : ستطيق ؛ ا : سطليق .

<sup>( 5 )</sup>كذا في ا و ب ؛ العبـــر 32 : وجاء بن تميم .

بِلْزَمَة . وهؤلاء أَمَرَاء هذه المدائن (1) الذين عندهم العدَّةُ وفيهم النّجدة ولديهم العدد والقوّة وفي أيديهم الأموال الكثيرة (2) . ومن مُقَدَّمِي قبائل كُتَامَة وَكِبَارِهِمْ ، وَوُلاَةِ أَمُورهم : قَتْح بن يَحْيَى المَسَالُتِي يقال له الأمير (3) ومَهْدِي بن كِنَاوَة (4) ، رئيسُ لَيهيصَة (5) ، وفَرَحُ بن يجيرَان (6) ، رئيسُ أَجَانَة ، وتَمِيمُ بن فَحْل (7) رئيسُ لَطَايَة (8) ، ويزيَادُ المُتُوسِي (9) ، رئيسُ مَتُوسَة (10) . وهؤلاء مع رياستهم وتَقَدَّمِهم ويَزيَادُ المَتُوسِي (9) ، رئيسُ مَتُوسَة (10) . وهؤلاء مع رياستهم وتَقَدَّمِهم

<sup>(1)</sup> ب: المداين: ا: تقص.

<sup>(2)</sup> كذا في ا: ب: سقط السطى السابق كله .

 <sup>( 8 )</sup> العبر 32 وكان يدعى بالأمير .

<sup>(4)</sup> ا : مهد بن كناوة ؛ ب : مهـد ابي كناناوة ؛ العبـر 32 : مهـدي بن ابي كماره .

 <sup>( 5 )</sup> كذا في او ب؛ العبر 32 : لهيعة .

<sup>( 6 )</sup> ا : فرح بن جیران ؛ ب : وح بن حیران ( کذا ) ؛ العبـر 31 : فرج بن حیران ، و 33 : فرج بن حیران .

 <sup>( 7 )</sup> كذا في اوب؛ العبر 32 : ثمل بن بحل .

<sup>( 9 )</sup> ا : زياد ؛ ب : زياده .

<sup>( 10 )</sup>كذا في او ب؛ انظر ؛ لاويكبي ، إباضية 39 ، 40 ؛ مَالحوس ، مَا ُطُوسَة مَثْسُوسَه .

ابطالُ ، كُلُّ واحد منهُم يَعْدِلُ الكَتِيبَةَ . فأَدَارُوا الحِيَلَ ، واستعملوا الآراء في أخذ أبي عبد الله ، فلم يَرَوَّا أَنَّهُمْ يقدرُون على أخذه عَنْوَةً من أيدي بني سَكْتَانَ ، لأَنَّهم لم يَشُكُوا أَنَّهم يَمْنَعُونَه (1) ، فإذا مَنَعُوهُ احتَمَى اليهم جميعةُ جيمُلَة (2) ومن تقرّب منها من قَبَائِل كُتَامَة . فخافوا إنّ هم فعلوا ذلك أن يكون ما فعلوه منه دَاعِيةً الى ان يجعلوا له أنصارا، و يَصِيرَ جميع كُتَّامَة فِرْ قَتَّين، ولم يامنوا سُوءَ العَوَاقِب في ذلك . وكان الذي اجتمع عليه رَأْيهُم أن يقصِدوا في أمره بَيَّانَ بن صَقْلَان (3) ، وكان وَ جُهًّا مِنْ وُ 'جُوه بني سكتان ، ولم يكن يومئذ دخل في أمر أبي عبد الله . فقالوا : نقصِده في أمره وَ نَسْتَعِيلُهُ ، و نَبْذُلُ له ، فإن أجابنا افترق أمرُ بني سَكْتَان وأمكننا فيه ما نُـر يـدُه . واسْتَخْفَى (4) حينئذ أبو عبد الله لَمَّا بَلَغَه ذلك . فلم يكن يَظْهَرُ عليه ، ولا يَعْسرفُ مكانَه إلاَّ مَنْ كَانَ مِنَ المُؤْمِنِينَ .

<sup>(1)</sup> ب: يمتمونه ، ا: يمتعولا ،

<sup>(2)</sup> كذا في اوب، العبس الله : جميلة ، وهو خطأ . - تدل هذه الجلمة على ان جيملة أقرب بطون كتامة الى سكتان وان منازلهم قريبة من حبل ايكجان حيث ينزل بنو سكتان .

<sup>( 3 )</sup> كذا في أو ت ؛ العبر 32 ، بيان بن صفلان ،و 33 بيان بن صقلاب .

<sup>(4)</sup> ب: استخفى ؛ ا: بان قدرة كلم .

73 \_ فيارسل القومُ جماعةً منهم إلى بَيَان وبعثوا إليه أربعة أفر اسومائة شاة هديَّةً، وقالوا: إنَّ هذا الرَّجل قد بدِّل الدِّينَ وفرَّقَ الْجَمَاعَةَ، ووشَتْت الكَلِمَةَ ، وأَدْخَلَ الشُّتَاتَ بَيْنَ الأَقَـارِبِ . وقد قصدناك في أمره وأملنا قيامُك في قطع هذا المكروه عنًّا ، بأن تَقْيِبض على هذا الرجل فَتُخْيِر جَه مِنْ بلدنا إن كَبِر هُتَ قَتْلَهُ و تَنْفِيَهُ عَنَّا ، ونجعل لك بعد ذلك التَّقدِمَةَ على جميع كَتَامَةَ والعَرَبِ، فيكون لك بذلك فَخْرُ الدُّنيا وشرفُها، وثواب الآخرة وأجرها، وتُريل عن أهل بيتك مكروها، وتقطع عنهم شرًّا فَإِنَّهُ إِنْ تَمْ النَّاسُ ، ولا تُونِهِ عندهم ، لم يَدَّعْهُمُ النَّاسُ ، ولا تُوثَّمِن حركةُ السَّلطان اليهم. فإنْ أَعْطَوْهُ عند ذلك، أَعْطَوْهُ على غَلَبَةٍ. وإن مَنْعُوهُ لم يُوْمَن عليهم سوة العاقِبَة ، مع ماينا لُهُمْ من ذهاب النَّعيم ، ويَلْزَمُهُمْ من النَّفَقَاتِ عليه ، وعلى مَنْ يَلْجَأَ إليهم من

74 ـ فَقَال لَهُم بَيَان : هذا الرّجلُ قد نزل بين أظهُر نَا وصار ضيفا عندنا ، فكيف ينبغي لنا أن نفعل فيه مثل هذا ؟ قالوا : فَأَخر جُوهُ مِنْ حَدَّكُمْ ، فإنْ قَبِلَهُ غَيْرُكُم كان المكروهُ رِبهِمْ دُونكم ، فإن أراد الحروجَ الى بَلَدِه ، أو حَيْثُ أراد أنْ يَقْصِدَ غَيْرَ بَلَدِ كُتَامَة ، تَرَكْنَاهُ ، ولم نَعْرضْ لَهُ . قال لهم بَيَان بنُ صَقْلان : وفي إخراجنا إيَّاهُ وطَرْدِنَا لَهُ أَيْضًا نَقْصٌ عَلَيْنَا ، وعَيْبُ ، و لكِنْ ، مِنَ الرَّأْيِ انْ نَجْمَعَ العُلَمَاة ،

وَيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ ، وَيُنَاظِرَهُمْ ، فَإِنْ (1) كان على حقّ فَمَا أَوْلَانَا وإِيَّاكُمْ رِبَنَصْرِ حَقَّ وَاتْبَاعِهِ ، وإِنْ كَان على بَاطِل عَرَفَ ذلك من اتَّبَعَهُ ، وَرَجَعَ عَنْهُ ، وَوَسِعَنَا وأَمْكَنَنَا إِخْرَاجِهُ . فَحَاوَلُوهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَرَادُهُ عَنْهُ ، وَوَسِعَنَا وأَمْكَنَنَا إِخْرَاجِهُ . فَحَاوَلُوهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَرَاجُهُ . فَحَاوَلُوهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَلَا يَعْدُوهُ عِنْدَهُ .

75 ـ فرجعوا الى أصحابهم فاخبروهم بما كان منه فلم يقع ذلك بموافقتهم وخافوا أن تَقُومَ (٤) حُجَّنُهُ ، فَيَسْتَحْكِمَ أَمْرُهُ ، وتَزُولَ رِئَاسَتُهُمْ مِنْ أَيْدِييهِمْ بِسَبَيبِهِ ، ويَا يِيهم مَا يَتَخَوَّفُونَهُ مِناجِله . ولَمْ يُيردِ القَومُ أَيْدِييهمْ بِسَبَيبِهِ ، ويَا يِيهم مَا يَتَخَوَّفُونَهُ مِناجِله . ولَمْ يُيردِ القَومُ مَن ذلك إلا إِقَامَة دُنْيَاهم ، لم يَطلُبُوا إِقَامَة حَقَّ ، ولا إِزَالَة بَاطِل . فَتَدَبَّرُوا مَن ذلك إلا إِقَامَة دُنْيَاهم ، لم يَطلُبُوا إِقَامَة حَقَّ ، ولا إِزَالَة بَاطِل . فَتَدَبَّرُوا أَمْسَرَهُمْ ، واجْتَمَعُوا على أَنْ يَمْضُوا في جماعة وعُدَّة ، ويُرونَ أَنَّهُمْ أَتَوْا بِالعُلَمَاءِ فَإِذَا خَرَجَ إليهم قَبَضُوا عليه ، فَقَتَلُوهُ ، وانصَرَفوا على حَمَايَتِهِ (١٤) . إليهم قَبَضُوا عليه ، فَقَتَلُوهُ ، وانصَرَفوا على حَمَايَتِهِ (١٤) .

مناجتمعوا، وساروا في جمع عظيم من الحَيْــل والرَّجــل مَن الحَيْــل والرَّجــل مَن الحَيْــل والرَّجــل مَن الحَيْـ فَا مَا بِين تَاكُوت وَوَادِي النَّجَاةِ (4) . فلمّا رآهم بَنُو سَكْتَان ثارت فيهم الصَّيْحَةُ ، فركبوا خيْلهم ، وأخرجــــوا رَجْلَهُمْ ، وعُدَّتُهُمْ ، فيهم الصَّيْحَةُ ، فركبوا خيْلهم ، وأخرجـــوا رَجْلَهُمْ ، وعُدَّتُهُمْ ،

 <sup>(1)</sup> ا: فال ، ب : فاذك .

<sup>( 2 )</sup> ا و ب : يقوم .

<sup>( 3 )</sup> ا : كذا ؛ ب : تحاميته.

<sup>(4)</sup> كذا في أو ب. والتاكوت نبوع من الشَّجر ذو عِلنُكُ كعلك الصّنوبر . \_ يدل السياق على أن المكانين يقعان قريبا من فيج الاخيار جبل ايكجان.

و تَلَقَّوْهُمْ (1). و تَوَاقَفَ الفَير يقان ، فقالوا لِبَيَان : إِمَّا أتيناك لِمَا كان بينا وبينك. قال: ماهذا بيني وبينكم أن تجييئونا يالزَّحف والعُدَّة ، إِمَّا قُلْنَا: يُوْتَى بِالعُلَمَاءِ فَيُنَاظِرُونَ الرَّجل . فغراكم جِنْتُمُونَا (2) بِالْمَلَا ، تريدون أنْ يَالعُلَمَاءِ فَيُنَاظِرُونَ الرَّجل . فغراكم جِنْتُمُونَا (2) بِالْمَلَا ، تريدون أنْ تَنْزُعُوه مِنَّا بِالغلبة . وعَلَا الكلامُ بينهم ، وكان فيهم (3) جماعة من الأولياء ، فَهَجَمُوا فيهم (3) ، وأنشَبُوا القتال ، فَالْتَحَمَ . وتداعت جيمُلة ، وكان للأولياء في ذلك مقام لم يُشَاهِدْ منهم مِثْلَهُ غَيْرَهُ . وانهزم الجمع وولُوا الدُّبُر . وانصرف عنهم بَنُوسَكُتَان . ومضى القوم مَنْكُو بِينَ مَهْزُومِينَ . وقيوي أمرُ الأولياء واشتدً ، وبقي أبو عبد الله مستترا ، وخاف عليه الأولياء إنْ ظَهَر .

77 ـ وانصرفت الجماعـةُ فَأَدَارُوا أمرهم، فلم يَرَوْا إِلَّامعاودةَ بَيَان . فارسلوا إليه ، وقالوا له : قد كنَّا أخطأنا فيما أتينا من الجمع ، ولم يكن ذلك عن قصد منَّا وإثمّا تسامع النَّاس بنا، فَا تَبَعُونَا . وقد رَجَوْنَاكَ لِصَـلاحِ جَمَاعَيْنَا ، وقد رَجَوْنَاكَ لِصَـلاحِ جَمَاعَيْنَا ، وقد مُنَاكَ على عَامِّيْنَا ، واخْتَرْنَاكَ لِأَنْفُسِنَا ، لِتَحْقِن (1)

<sup>(1)</sup> ب: تلقوهم ؛ أ : تلقوتهم .

<sup>( 2 )</sup> ا : جئمون ؛ ب : جئموتا (كذا).

<sup>(</sup> عداء الداعي .

 <sup>(4)</sup> ب: كذا ؛ ١: تحريف في الكلمة .

دِمَاءَنَا ، وَتَلُمَّ مَا تَشَعَّتُ (أ) من أمرنا ، و تَجْمَعَ مَا تَبَدَّدَ مِنْ شَمْلِنَا . فقد عادى من أجل هذا الرَّجل الاخُ أَخَاهُ (2) ، والابْنُ أَبَاهُ ، والقريبُ قريبَه ، وَكَفَّرَ مَنْ صَارَ إِلَيْهِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ . وهذه فتنة قد بَدَتْ ، وَرِدَّةُ قد ظهرت ، فانت أَوْلَى من اكتسب أُجرَهَا ، و نَفَى من نفسه ، وأهل بيته ، ثارَ هَا وشَرَها ، وأَخسَنَ النَّظَرَ مَهُمْ فِيها . وهذا رَّجلُ مِنْ أَهْلِ بيته ، ثارَ هَا وشَرَّها ، وأَحسَنَ النَّظَرَ مَهُمْ فِيها . وهذا رَّجلُ مِنْ أَهْلِ الشَيْرِ قِ ، وَهُمْ كَمَا (أَنَّ عَلِمْتَ شَيَاطِينُ ، وَعُلَمَاوُ نَا بَرَابِيرِ وقَوْمٌ لَيْسَ لهم الشَيْرِ قِ ، وَهُمْ كَمَا (أَنَّ عَلِمْتَ شَيَاطِينُ ، وكَلَمَاوُ نَا بَرَابِيرِ وقَوْمٌ لَيْسَ لهم الشَيْرِ قِ ، وَهُمْ كَمَا (أَنَّ عَلِمْتَ شَيَاطِينُ ، وكَلَمَاوُ نَا بَرَابِيرِ وقَوْمٌ لَيْسَ لهم الشَيْرِ قِ ، وَهُمْ كَمَا فَلَا وَأَهُمْ اللَّهُمْ عَلَيْهُم بِحَجَّتُه ، وكان ذلك زِيَادَةً (أَنَّ فَي فَتَدَتَه ، وتقوية لأمره (أَنَّ ) . فَتُرَى بها عليه ، وكان ذلك زِيَادَةً (أَنَّ فَي فَتَدَتَه ، وتقوية لأمره (أَنَّ عَنْ مَعْنَ مُعْلَى النَّاسُ كُلُهُمْ ؟ أَوْ يَكُونُ هَذَا يَقَعُ وَاحَدُ أُنَّ وَاحِدُ (أَ ) سِيَّا أَنَّ أَمْرَهُ مَكْثُومٌ ، والَّذِى يدعو اليه غيرُ معلوم ي والقَلْبِ وَاحِدِ (آ) بِسِيَّا أَنَّ أَمْرَهُ مَكْثُومٌ ، والَّذِى يدعو اليه غيرُ معلوم ي القَلْبِ وَاحِدُ (آ) بِسَيَّا أَنَّ أَمْرَهُ مَكْثُومٌ ، والَّذِى يدعو اليه غيرُ معلوم ي القَلْبِ وَاحِدُ (آ) بِسَيَّا أَنَّ أَمْرَهُ مَكْثُومٌ ، والَّذِى يدعو اليه غيرُ معلوم ي المَارِعُ والمَدِ اللهُ عَلَيْ معلوم المَا عَلَمَا اللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى النَّاسُ وَاحِدُ اللهِ عَيْرُ معلوم المَارِعُ اللهُ عَلَى المَامِ المَارِعُ الْمَاهُ مَا وَالْمَاهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى السَامِ اللهُ عَلَيْ المَالِهُ المَا المَامِ المَارِعُ المَالِي المَامِلُ المَامِ المَالِي المَامِلُ المَامِلُ المَامِ المَامِ المَامِلُ المَامُ المَامُ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِلُ المَامِ المَامِلُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامِ المَامُ ال

<sup>. (1)</sup> ب: تشعث : ا : تشعب .

 <sup>(2)</sup> ب: كذا؛ ا: اخا الاخ اخاه، وقد يصح احد الوجهين: اخا الاخ الحسود.

<sup>(3)</sup> ب: كا، ا: ما.

<sup>( 4 )</sup> ب: زيادة ؛ ا: زائدة .

<sup>( 5 )</sup> في اوب : إسره .

 <sup>( )</sup> ا : كافة ؛ ب : كلهم ، ثم يلي الكلمة تحريف كثير .

<sup>(7)</sup> ا : کذا ؛ ب : احد .

وَلَوْ كَانَ تَحَقَّا وَصَوَابًا لأَظْهَرَهُ ، وَمَا كَتَمَهُ . وَجَعَلُوا يُعَدَّدُونَ لَهُ مَا وَعَدُوهُ بِهِ مِنَ التَّقْدِمَةِ وَالجَلالِ .

78 – فأصغى إليهم ، ووعدهم أن يسعى ويَتلَطّف في إخراجه ، وجعل يَتكَلَّم في ذلك ، ويَحتَج على أهل بيته ، ويُخوَفْه م ، وقال لهم : قد كانت الحرب واحدة كان لكم الظفر فيها . والحرب تارات (1) ولا تأمنون (2) أن تكون الأخرى عليكم . فَأْخِر جُوا هذا الرَّجل من ذات انفسكم ، من غير أن يُوصَل (3) إليه ضيم ولا إليكم ، وانتم على عز من أمركم من قبل أن يُعلَب (4) عليه وعليكم .

IX ذكر خروج أبي عبد الله من إيكُجَان ومسيره الى تَازْرُوت. 79 \_ فلَمَا أ<sup>(6)</sup> اتَّصَلَ كلامُ بَيَان بن صَقْلَان بابي عبد الله وبجماعة المؤمنين ، اجتمع مَنْ كان منهم من بَيني سَكْتَانَ الى بَيَان ، وذكروا ما اتصل بهم عنه ، وما يدخل من أجله نَقْصُ عليه وعليهم ، إن طَرَدُوا أَصْفَهُمْ وأَسْلُوا جَارَهُمْ . فجعل يَذْكُرُ لَهُمْ مِثْلَ مَا بَلَغَهُمْ عَنْهُ وَيُحَذّرُهُمْ فَيْهُمْ وَأَسْلُوا جَارَهُمْ . فجعل يَذْكُرُ لَهُمْ مِثْلَ مَا بَلَغَهُمْ عَنْهُ وَيُحَذّرُهُمْ فَيْهُ مَا بَلَغَهُمْ عَنْهُ وَيُحَذّرُهُمْ فَيْهُ فَيْحَذّرُهُمْ فَيْهُ فَيْعَانِهُ فَيْحَدّرُهُمْ فَيْهُ فَيْحَدّرُهُمْ فَيْهُ فَيْحَدّرُهُمْ فَيْهُ فَيْحَدّرُهُمْ فَيْهُ فَيْحَدّرُهُمْ فَيْهُ فَيْحَدّرُهُمْ فَيْكُولُونَا مِنْ فَيْحُدُونُ فَيْعُونُونَا فَيْعُونُونَا فَيْعُونُونَا فَيْعَانُونَا فَيْحَدّرُهُمْ فَيْ فَيْحُونُونَا فَيْعَانُونَا فَيْحَدُونُونَا فَيْعَانُونُ فَيْحَدُونُونَا فَيْعَانُونُ فَيْحُونُونَا فَيْعَلَى فَالْوَلَانُ فَيْعُونُونَا فَيْعَانُونَا فَيْعَانُونُ فَيْعُونُونَا فَعَلْهُ فَيْحَانُونُ فَيْعَانُونَا فَيْعَانُ فَيْمُ فَيْعَانُونَا فَيْعَانُونَا فَيْحَانُونُ فَيْمَانُونَا فَيْحَلُونُونَا فَيْعَلَيْهُ فَيْعَانُونَا فَيْعَانُونُ فَيْعَانُونُ فَيْعَانُونُ فَيْعَانُونُ فَيْمُ فَيْنُ فَيْعَلَعُونُ فَيْعَانُونُ فَيْرُونُونَا فَيْعَانُونُ فَيْعَانُونُ فَيْعَانُونُونُ فَيْعَانُونُ فَيْعَانُ فَيْعَانُونُ فَيْنُ فَيْعَانُونُ فَيْعِلُونُ فَيْعِلُونُ فَيْعَانُونُ فَيْعَانُونُ فَيْعِلُونُ فَيْعِلُونُ فَيْعَانُونُ فَيْعُونُ فَيْعَانُونُ فَيْعِلُونُ فَيْعَانُونُ فَيْعِلُونُ فَيْعَانُونُ فَيْعَانُونُ فَيْعَانُونُ فَيْعِلُ فَيْعِلُ فَيْعِلُ فَيْعِلُ فَيْعِلُونُ فَيْعَانُونُ فَيْعَانُونُ فَيْعَانُ فَيْعُونُ فَيْعُونُونُ فَيْعِنُونُ فَيْعُونُونُ فَيْعُونُ فَيْعُونُونُ فَيْعُونُ فَيْعُونُ فَيْعُونُ فَيْعُو

<sup>(</sup> ر ) تارات جمع تارة : الحرب تارة لك و تارة عليك .

<sup>( 2 )</sup> من أَمِنَ يَأْمَنُ ؛ ا : تؤمنون ؛ ب : نامنون .

<sup>( 3 )</sup> أ : يوصل ؛ ب : يصل .

<sup>( 4 )</sup> ب: يغلب؛ ا: تغلب.

 <sup>(5)</sup> ا: قلما ؛ ب ، واتصل .

العَوَاقِبَ فِيهِ . واتَّصَلَ الْخَبَرُ والْحَسَن بن ِ هَارُونَ الْغَشَيِيِّ ، وكان وله أدب دخل في الدّين ، وكان رجلا من خِيَار (1) المؤمنين ، وفيه عقل ، وله أدب وحسن خُلُيق ، وكرم تفيس ، وله نعمة ، وكان مطاعا في قومه ، وسكنه كان يتازُرُوت (2) ، فأتى إلى أبي عبد الله ، فذكر له ما اتصل به ، وسال ورَغِبَ اليه في الكون عِنْدَهُ ، والنُّقلَةِ الى مَكَانِهِ . وَوَعَدَهُ الذَّبَّ عَنْهُ ، والله وماله . فَشَاوَرَ الْأَوْلِيَاء في ذلك ، فأشاروا والله عليه ، في سكتان ، فَإِنَّهُ عَظْمَ ذلك عليهم ، وكير هُوهُ (3) وقالوا : نحن ندفع عنك بانفسنا حتَّى نُقتَل كُلُّنَا دُو نَك . فشرون فشكر لهم قو لهم ، ورأى جماعة المؤمنين أنَّ كَوْنَهُ عند الْخَسَين بن هارون أعَزُّ لِلدِّينِ ، وأَمْنَعُ لَهُ وَلِلْمُوْمِنِينَ .

80 \_ فانتقل (4) أبو عبد الله وانتَقَلَ معه (5) من استطاع النَّقْلة من جوني عبد الله وانتَقَلَ معه (6) من المؤمنين. فاستَخْلَفَ (7) على بَيني سَكْتَانِ وَمَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَيْهِ (6) من المؤمنين. فاستَخْلَفَ (7) على

<sup>( 1 )</sup> ا :خيار؛ب: اخيار.

<sup>(2)</sup> ا : كذا ؛ ب : ومسكنة بتازروت ، يصلح هكذا : مسكنه

<sup>(3)</sup> ب: وكرهوه؛ ١: وكرهوا

<sup>(4)</sup> ب: انتقل ؛ ا: بياض قدره كلمة وفي الطرة كلمة غير ظاهرة الكتابة.

<sup>( 5 )</sup> كذا في ب ؛ إ : ومن معه من استطاع . . .

 <sup>( 8 )</sup> كذا في ب ؛ ا : هاجروا .

<sup>( 7 )</sup> ا : فاستخلف ؛ ب : واستخلف .

الضعَفَاءِ منهم ،وَمَنْ لم يستطع السُّيْرَ معه الحكمَ (1) بْنَ نَاسِب. وسار به الحسن بن هارون إلى تَازْرُوت، فَتَلَقَّاه مَنْ بها من المؤمنين وغيرهم، وأنزلوا مَنْ كَانَ مَعَهُ عَنْـدُمْ . وأنزله الْحُسَنُ بْنُ هَـارُونَ عِنْـدَ نَفْسِهِ ، وقــام الغَشْهَانِيُّونَ بما احتاج إِلَيه المؤمنون ، وَقَاسَمُو هُم أموالهم ، وأحلُّوهم فيها عَجَلَّهُمْ ، وَأَرَوْهُم من الغِبْطَةِ وَالشُّرُورِ بهم ما سَرُّهُم . وأقبل المؤمنون من كلُّ ناحية اليهم ، وَجَعَلَ كُلُّ واحد منهم يأتي بما 'يُمكِنُه وَ يَسْتَطِيعُ تقويةً وَ نُزُلًا لِلْمُؤْمِنِينَ . وجعلوا يُرْسِلُون (2) من ذلك الى مَنْ بَقِي بِإِيكُجَان من ضُعَفَاءِ المؤمنين. حتى رُبِّمَا تَعَـــذَّرَ عليهم إيْصَالُ ذَلِكَ فَيَرْكُبُون خَلْهُمْ وَيَحْمِلُ (3) كُلُّ واحدِ منهم في خُرُوجِه تَحْتَهُ على سَرْجِهِ من الطمام قَدْرَ مَا يُمكِنُه، فَيَصِلُون بِهِ إِلَيْهِم، فَيُعْطُونَهُمْ إِيَّاهُ، وَيَنْصَير فُون. وَ يَذَلَ الحَسنُ بن هارون مِنْ مَسالِه في ذلك وأموال خاصّة أهسل بيتــه ما أوْسَعَ المؤمنون به .

ا 8 \_ وصار أبو عبد الله بالقرب من بَلَدِ أَجَّانَة ، وَمَلُوسَة، وَ لَهِيصَة وَ لَهِيصَة وَ لَهِيمَة وَ لَهُ يَسَار بِ إليه النّاس ، وظهر أمره، وعزّ جانب ،

<sup>(1)</sup> ب: الحكم ؛ ١: حكم ،

<sup>(2)</sup> ب: يرسلون: ١: يراسلون.

<sup>( 3 )</sup> ب : يحمل ؛ ا : يجمل ، وفي الطرة بالكتابة الخفيفة جدا : يحمل .

<sup>( 4 )</sup> اي فريا من مبلة تغثر بيها.

واجتمع عَشْهَان على نصرته ، و مَنعه . فاجتمع (1) إليه خلق عظميم من سائر قبائل كُتَامَة من المؤمنين، وأقاموا عندهم مُرَابِطِين مع أبي عبد الله، و مُنتَّصِبِينَ لِلْجهَادِ دُونَهُ ، و مَنْعهِ عِمَّنُ (2) اراده. و نَدِمَ بَيَانُ بن صَقْلَان فيا كان منه إليه ، و دخل الدَّعوة ، فَعَزَّ بِجَانِيهِ (3) من كان قِبَلَهُ من المؤمنين بإيكْجَان. و عَظُم شان الحسن بن هارون بما فعل من ذلك، وعلا ذكره ، و شُكر كه مَا كَانَ مِنْهُ و مَمَا بَذَلَ من ماله ، و اتّصلَت (4) الأخبار بذلك في نواحي (5) كتَامَة وعند و جُوهِ أهلها .

82 ـ وكان اللّحسين بن هارون أخ ، يُقال له : تَحْمُود (6) ، أَسَنْ منه . فوجد في نفسه من ذلك ، و عَظْمَ عليه ما جرى من ذكر أخيه ، وكان هو قبل ذلك اللّقدَّمَ عليه السِنّهِ ، وكان مع ذلك أيضا (7) مُطَاعًا في أهل بيته ، فانصرفت و بُجوهُ النّاس الى أخيه الما فعَل. فَشَقَّ ذلك أهل بيته ، فانصرفت و بُجوهُ النّاس الى أخيه الما فعَل. فَشَقَّ ذلك

<sup>( 1 )</sup> ب : فاجتمع ؛ أ : وأجتمع .

<sup>( 2 )</sup> ب: ومنعه من : ١ : منعة من

 <sup>(3)</sup> ں: کذا: ا: وعز جانبه من . . .

<sup>( 4 )</sup> ۱ : به ؛ ب : كذا .

<sup>( 5 )</sup> ا : كذا : ب: قص.

<sup>( 6 )</sup>كذا في ا و ب ، العبس 33 : ثم انتفض على الحسن بن هارون اخوه محمد

<sup>(7)</sup> ب: وكان ايضامع ذلك : 1: وكان ذلك ايضا.

عليه ، وتَكَلَّم به ، وفَشَا عَنْهُ . وكان الحسنُ (1) في ذلك يُــــدَارِيهِ ، ويُقدَّمُه ، ويُظهِـرُ برَّهُ ، ويَستعطفُه خوفا من أن يُفَرَّقَ جماعة غَشْبَان، أو يدخل فيا بينهما بالشَّتَاتِ (2) .

83 \_ وكما صار (3) أبو عبد الله إلى ما صار إليه يتَازْرُوت ، وانتهى ذلك الى القوم الذين كانوا تعاقدوا عليه أشقِطَ في أيديهم . وعَظُمَ أمرُهُ عليهم ، وكَثْرَ له عَمْهُمُ .

لا \_ ذِكْرُ اجتماع الجَماعة لِلْحِيلة في أُمير أَ بِي عَبْدِ الله (4) .

84 ـ ولما اتصل بالجماعة ما كان من غَيْرَةِ مَحْمُود بن هَارُون باخيه الحسن رَجَوْا أن يدخلوا من ذلك الى ما يريدون من أسر أبي عبد الله . فاجتمعوا إلى مَهْدِي بن كِنَاوَة (5) اللّهيصي ، وكان أحدهم في عَقْدِ ذَلِكَ، فذكرُوا له ما بلغهم عن محمود ، وقالوا له : وهو جارك وصديقك ولعلّك أنْ تستميله ، فَتُفَرِّق به جماعة غَشْهَان ، فَيُمْكِنُنَا مَن ذلك ما نُريده .

<sup>(1)</sup> ب: الحسن ؛ ا: تقص .

<sup>( 2 )</sup> ب: بالشتات ؛ أ : من الشتات .

<sup>( 3 )</sup> ب : ولما صار ؛ ا : بياض قدره كله ، وفي الطرة بكتابة خفيفة جدا ؛ ولما صار .

 <sup>(4)</sup> كذا في ب ؛ ا : سقط هذا السطر ، والبّيّاض في الصفحة دليل على
 هذا النقص .

<sup>( 5 )</sup> ب : معدي ابن كناوة ؛ ا : معدي بن كنان .

28 ـ قرَكِبَ مَهْدِي عند محود ، فنزل عنده فذكر له اجتاع وجوه كُتَامَة إليه ، وأنّهم أرسلوه إليه ، ليلقاه ، وعَلِمُوا ما بينه وبينه ، وقالوا له : • قَدْ أَجْحَفَ أَخُوكَ بنفسه وأهل بيته ، وجاء الى عَشْهَان يبيليّة قد تَعَافَى منها بَنُو سَكْتَان ، وتخلّصوا من شَرِّها ، فادخلهم فيها ، وجعل بُحَذِّرُهُ من سوء عواقب الامور ، ويذكر له من أحوال أبي عبد الله ، مِثْلَ الذي ذكر القوم لِبَيّان ، ويَسْتَمِيلُهُ بِتَطَارُح لِ الجَماعة عَلَيْهِ ، ورَجَائِيم قَطْع ما دهمهم من ذلك على بديه ، ويَعِدُه عنهم التَّقْدِمة على أنفسهم ، والتَّاشُويد فيهم ، والتَّامُيرَ عليهم فاستَمَالُهُ ذلك مع ما تَداَخَله من الحَسْد لِآخيه ، والعَيْرَة به .

86\_ فقال له: القولُ في ذلك ما قلت ، وما أنا إلاَّ في غَمَّ من أمره ولكنّه قد تَمَكَّنَ ، وقَوِي ، وكَثُرُ أَتباعه . وليس هو الآن كمثل ما كان في بَنِني سَكْتَان ، قد أَجَابَهُ عَامَّمةُ غَشْهان ، وكثيرٌ من قبائل كُتَامة ، وارتحلوا اليه ، وساروا حوله . فهم يَمْنَعُونَهُ ويقاتلون دونه من أراده . ومتى دَعَوْتُ مَنْ يُطيعني من غَشْهَان إلى أخذه صِرْنَا فرقتين وكانت كلتا الدَّائِرَ تَيْنِ فينا ، وأهلك بعضُنا بعضا ، وما (1) أرى في أمره الآ ما رآه بيان : أَنْ يُوْتَى بِالْعُلَمَاءِ فَيُنَاظِرُوهُ . فان ظهرت الحُجَّةُ عليه ما رآه بيان : أَنْ يُوْتَى بِالْعُلَمَاءِ فَيُنَاظِرُوهُ . فان ظهرت الحُجَّةُ عليه وجدنا السّبيلَ إليّه ، وان يكن الاخرى دَبَّرْنَا رَأْيًا آخَرَ فِيه .

<sup>(1) 1:</sup> كذا؛ ب: سقطت الاسطر الثلاثمة التالية الى حد قوله: دبرنا.

87 ـ فانصرف مهديّ إلى القوم ، فاخبرهم بذلك . فقالوا له : مَنْ هَذَا الذي يُنَاظِرُهُ مَن علمائنا ؟ أنت ترى الواحدَ من جُهّا لِنَا إذا دخل في أمر ه ناظرهم فقطعهم . فكيف به هو في ذات نفسه ؟ فقال لهم مهديّ : قد رأيت مِنْ عَمُود شَهْوةً في قَتْلِهِ ، ومَيْلًا الى ما وعدناه به من التّقدِمَةِ ، مع ما تَدَاخلَهُ من الحَسَدِ لِأَخِيه ، ولَمْ أَجدُ عِنْدَهُ غَيْرَ ما فارقته عليه ، وما علينا أَنْ نَا تِي (1) بالعُلماء ؟ فإذا أخر جوه ، وقعننا عليه فَقَتَلْنَاهُ وما علينا أَنْ نَا تِي (1) بالعُلماء ؟ فإذا أخر جوه ، وقعننا عليه فَقَتَلْنَاهُ فاذا فعلنا ذلك ، كان بعده ما عَسَى أَن يَكُونَ ، وقطعنا أَصل الدّاءِ . فاجتمع رأيم على ذلك . فارسلوا في طلب العلماء من كُلِّ ناحية ، واختاروا من أبطال الرجال وحُمَاتِيم مَنْ يَسِيرُ خَوْوهُ مَعَ العُلمَاء وقالوا : لا تَحِيية في الاحتِفالِ أيضا كما جسننا الى بَيني سَكْتَان فَيَكُونَ من ذلك مِثْلُ مَا كَانَ .

88 ـ و اتّصَلَتْ أخبارهم بالحسن بن هارون وبسابي عبد الله ، فقال لهم أبو عبدالله : يَجْتَمِع عَشْمَان إلى مَعْمُودٍ ، فَيُلَاطِفُوهُ ، و يَذْكُرُوا له ما اتّصل بهم عنه ، و يُحَذُّرُوه المَارَ في ذلك ، والنّقْسَ ، وسُوء العَوَاقِبِ ، و يُقَدِّمُوهُ على أَنْفُسِهِم ، و يُعظّمُوه ، و يَوْفَعوا (2) من شانه مَا قَدَرُوا عليه ، و يَنْظُرُوا

<sup>(1)</sup> ا : ناتي ؛ ب : بأتي .

<sup>( 2 )</sup> ا كذا ; ب : سقط ما يلي من هذا السطر ومن السطر التسابع الى حد" قولم : ذلك .

ما يكون منهم . ففعل ذلك . وأتاه الحَسنُ وجَمَاعة عَشْمَان ، فذكروا له ما أتصل بهم عنه وعن الجماعة وقالوا له : نَحْنُ أهْلُ بَيْتِكَ وعَشِير تُكَ وأنت مُقَدَّمْنَا ، وأمير نَا . وهذا ضَيْفُكَ وضَيْفُنَا ، وقد اجر نَاهُ ، وقد رأيت ما لحق ببني سكتان في اخراجه من النَّقْص ، وأنَّهُمْ قد نَدِمُواعل ذلك ، وأنَّ بَيَانًا قد دخل في أمره ، فحاول رَدَّهُ إليه لِيُصْلِحَ ما أفسده على نفسه فَلَمْ يُحِيبُهُ الى ذلك ، فلا تجعل علينا عارا ، ونقصا . وأتوه بالمضحف ، وحَلفُوا به ، وقدَّمُوهُ على أنفسهيم . فاستماله ذلك، وجَمَع بأنفسهيم . فاستماله ذلك، وجَمَع بأي عبد الله .

89\_وأقبلت الجماعة على ما أبرموه . فلمّا عَيلمَ محمودُ أنّهمْ قد قر بُوا من تَازْرُوت ، ركب في جَمَاعة من عَشْمَان ، في عُـدة ، وهَيأة . وقال أبوعبد الله جماعة المؤمنين : اركبُوا معهم ! وان قَدَر تُم على أن تُلقِحُوا (1) الحرب فافعلوا . فلمّا التّقَو اقالوا (2) لِحمُود : هؤلاء العُلماء ! قد جِنْنَا بِهِيمْ ، \_ وعَز لُوهِم نَاحِيةً ، \_ فقـال لهم محمود : فَانْصَرِفوا ، ودَعُوهمْ عِنْدَنَا حَتّى نَجْمَعَ بَيْنَهُمْ وبين الرَّجل مَعَ عَشَرَة مِن وُجُوهِكُمُ وَخِيَا رِكُمْ في جَمْلِس ، و نَنْظُر ما يكون من أمرهم وأميره . قَأْخَلُ (3)

<sup>(1)</sup> ب: تلقحوا ؛ ب: تلحقوا - ألقمح الحرب: أهاجها.

<sup>( 2 )</sup> ب : كذا ؛ ا : تفص .

<sup>( 8 )</sup> ب : فانحل ؛ أ : ونحل .

في أيديهم ما عَقَدُوهُ ، وقالوا له : وما عليك أنْ نُخْرِ جَهُ لِيَشْهَدَ ما يكون مِنْهُ وَمِنْ العلماء جميعُ مَن حَضَرَ ؟ فيكون ذلك أشهَرَ في النَّاسِ وأقطع للأَمْرِ ؟ قال لهم محود : ليس هذا وَ جَهَ المناظرة ولا مجيئُكم هذا مجيء مَنْ أَرَادَ ذلك . وقد بلغنا أَنْكم عَقَدْتُمْ أَمْراً . وتكلم الحَسَنُ أُخُوهُ فقال : هذا مجيئُ مَنْ أطمع نفسه فينا ، وأراد أنْ يَـنْزَعَ ضيفنا من أيدينا بالتَّغلب علينا .

90 ـ فَرَدُّوا عليه . فَحَمَلَ فيهم ، وحمل الأولياء . والْتَحَمَّ القِتَالُ ، وغَضِبَ محود ، وقاتل قستالا شديدا ، وقاتسل الأولياء قتسالا لم يُرَ مِثْلُه ، ومُجرِحَ محود . ثمَّ افترقوا . فمات محود مِنْ جراحه ، فَسَرَّ أخاه مَوْثُه ، وسَرَّ أَبَا عَبْدِاللهِ ، وسَرَّ الأولياء ، وأظهر وا الطَّلَبَ بِدَمهِ . واجتمع أمر غَشْمَان ، وصاروا إلبّا واحدا ، ودخل الدَّعوة عامَّتُهم . وصحت الرِّيَاسَةُ لِلْحَسَنِ ، وَوَلَّاهُ أَبُو عبدالله أعنة الخَيْلِ (١) ، وقووَّده على الرِّياسَةُ لِلْحَسَنِ ، واستعلت الحرب فيا بين غَشْمَان وكَهِيصَة بسبب موت محود ، واجتمع أمرُ مَلُوسَة لابي عبدالله مع أكثر القبائل .

ا9\_وظَهَرَ أبو عبـد الله ، وأبدَى نفسه . وكان يَشهَد الحَـرْبَ

<sup>(1)</sup>كذا في اوب؛ العبس 33: وولى أبو عبد الله الشيعي الحسن بن هارون على خروب ، الكامل 128 واتعاظ 78 ( تقلا عن الكامل) : وصارت الرياسة للحسن بن هارون ، وستلم اليه ابو عبد الله أعنت الحيل .

و يُبَاشِرُها . وكان جميع المؤمنين أنصار غَشْمَان، والجماعـةُ أنصــارَ (<sup>(1)</sup> لَهِيصَة . وكان صاحبُ أمرهم مَهْدِيٌّ بن أَيِي كِتَاوَة (2) . وكان أخوه أُبُو مُدَّيِنِيٰ<sup>(3)</sup>قد دخل الدَّعوة،وصار الى أَبِي عبدالله مهاجرًا.وكانت له بصيرة ونِيَّة ونجدة . وكان أخوه مهدى أشدَّ فارس كان (4) في عصره وأهوَ لَهُ مَنْظَرًا : يُقَال إِنَّهُ كَانَ أَشْعَرِ البَّدِن كُلُّهُ ، هَائِلَ المنظر ، شديدً الضُّر بة . فَيُقَالُ إِنَّ الْأُولِياء احتالوا عليه في بعض تلك الحروب، وقــد زحف اليهم ، والتحم القتال ، \_ و في موضع المعركة مقبرة فيها قبــور مُحَجَّرٌ عليها \_ ، فادخلو اله رجالا مِنْ أَشَدُّ مَنْ قَـــدَرُوا عليه في ذلك التَّحْيِجِيرِ ، و قَدُّمُوا إليه فارسا لِيَجُرُّهُ إليهم . فَشَتَمَهُ، وأغضبه . فحمل عليه . وانجرُّ له الفارس الى موضع الرُّجَّالَةِ . فرماهمهدىٌ برمح فأصابه َ فَأَ نَفَذَهُ وسقط الرّمح بين يَدَي الفَارس. وظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ قد (<sup>5)</sup> أَخطَأهُ. فما علموا أنَّهُ أصابه حتَّى رَأُوهُ قد سقط عن بِرذُونِهِ . وخـرج الرَّجال على مهديٌّ ، فأخذوا عنـانه ، وأحاطوا به ، وحملت الخَيْــــلُ عليه .

<sup>(1)</sup> ا: تحت السطر : اي مخالفون .

<sup>(2)</sup> ا . أ بي كناوة ؛ ب : كناوة .

<sup>( 8 )</sup> ب: أبو مديني ؛ ا: مديني ، العبر 35 : أبو مديني و 35 : أبو مديني و 35 : أبو مديني و 35 : أبو مديني بن فر و خ الله هيمي ( والصواب : اللهيمي ) ، البيان 175 أبو مَد يَن . ( 4 ) ا : من اشد فارس وكان ؛ ب : من اشد فارس كان .

<sup>(</sup> ۵ ) ب: انه ؛ ا: نقص -

فضرب في الرّجالة (1) ، ففرقهم ، وحَمَى نَفسَه من الحيل ، وحَلُصَ منهم عَنْوَة . وكان من شانه (2) يومئذ أعجُوبَ ـ قُلْم ير الناس مِثْلَهَا . وإغّا يكون مِثْلُ هذا ويُعجَبُ (3) منه في النّبل أنّها ربّما أنفذَت الرّمِية ، وسرعة وخروجه . ومِنْ ذلك الحديث عن النّبي (عَيَّلُهُ) في الحَوَارِج أنّه وصفهم فقال : يَمْرُ قُونَ مِنَ الدّين كا يمرُق السّهُمُ من الرّمِية . أي يخرُجون منه لا يتعلق ون منه بشيء . فأمّا أنْ يكونَ مِثْلُ هذا الذي كان مِن مَهْدِيّ عن ضربة كَف برمح طويل فهذا ما لم يُسمع به لِمَنْ قبله ولا لمن بعده . والحبر فيه ثابت عنه . فطاكت الحرب بين الفريقين ينتصف بعضه من بعض .

92 ـ فلمّا نظر أَبُو مُدَيْنِي إلى تمادي أخيه مهديّ في غَيِّهِ وإصراره، اغتمّ لذلك وأسّاءهُ . وكان رُبَّمَا وقف إليه ، فَوعَظَهُ ، ودَعَاهُ الى الله وَخَوَّفَهُ ، وحَدَّرَهُ عِقابه، فلا يَزْدَادُ على ذلك الله عَيًّا ، وتَمَادِيًا. فلمّا رآه لا ينصرف عن ذلك ، اجتمع مع فَتَى (4) مِنْ لَهِيصَة كان قد صار الى

<sup>(1)</sup> ب: الرجالة ؛ أ: الرجال،

<sup>( 2 )</sup> ب ؛ كذا ؛ ا : من يومئذ .

<sup>. ( 3 )</sup> ا : كذا؛ ب : العجب .

<sup>( 4 )</sup> ب : فتى من لبيصة ؛ ا : فتى لبيصة .

الدَّعْوَةِ ، وهاجر الى تَازْرُوت فيمن هاجر من المؤمنين ، يُقال له : لاوْهُ بن صُوحَانَ (1) ، \_ وكانت له شِدَّةٌ و خَدْدةٌ \_ . فقال له أَبُو مُدَيْنِي ، وقد خلا معه : ويحك ! فقد ترى تمادي مهدي ، وما أكسبنا مِن العارِ ، وقد خلا معه : ويحك ! فقد ترى تمادي مهدي ، وما أكسبنا مِن العارِ ، وأو حَد أَرَاحَ الله (تَع) وأوْحَل (2) كَلِيصة (3) فيه مِنَ الخِلَافِ والعِصْيَانِ . وقد رأيت أن خَبْتُوم منه لافترَق أَمْرُ لَهِيصة وصاروا الى الدِّين . وقد رأيت أن خَبْتوم عَ الله على حسب ما كنت أفعله لنعظه و نُكَلِّه و أَنْ التَّقَيْنَا، و خَرج ناحية اليه على حسب ما كنت أفعله لنعظه و أيد أن التَّقي ناحدها ولعل الله ان يريح منه ، ويقطع قإن اتّقى ، فلعله أن يَتَقِي احدها ولعل الله ان يريح منه ، ويقطع أثرَهُ ! فاتفقا على ذلك ، وتعاقدا عليه .

93 ـ فَلَمَّا أَلْتَقُوْ اللحرب، خَرَجَا ناحية ، ودَعَوْ ا بِهِ . فاقبل اليها. وكلَّه أخوه ابُو مُدَيْدِي بِمِثْلِ ما كان يكلِّه حتّى أَ نِسَ إليه ، ثمّ ضرباه جميعا، ضربة رجل واحد، فاختلف رُنحَاهما (\*) فيه . فسقط الى الارض . وحمل الاولياء ، وحملت كَلِيصَة ، فاستنقذته ، وحملته . فات

<sup>(</sup>١) ا: لاوة بن صوحان ؛ ب : لاوة بن صيوجان

<sup>( 2 )</sup> ا : اوجل ؛ ب : تجريف : واحلان (كذا ) . والأرجح أو ّحل . .

<sup>(3)</sup> ب: يقص من قوله: فيه من الخــلاف الى حدّ قــوله وصاروا: اي كامل هذا السطر الاخسر من الصفحة.

<sup>( 4 )</sup> ب: فيم، ا: نقص.

من جراحه تلك بعد أن وصل إلى موضعه و تفرق أمر كيصة من بعده و أقبلوا الى الدَّعْوَة (1) و واصطلح عَشْمَان و كيصة ، و تالفوا على الدين فعز أمر الدّين و قيوي ، واشتد . وحاربوا مَنْ يَليهم من القبائل ، و مَنْ الغبارات على مَنْ بَعْدَ مِنْهُمْ . و خرجت لهم خيل مُخيل مُخيرة على مُزاتة ، ومئذ يُوسف العطاشي (3) . و كان قد قدم على ابراهيم بن أحمد فَحَبَاه ، و وَصَلَه ، و كَساه ، و حَبَّله ، و اعطاه جارية في ابراهيم بن أحمد فَحَبَاه ، و وَصَلَه ، و كَساه ، و حَبَّله ، و اعطاه جارية في ابراهيم بن أحمد فَحَبَاه ، و وَصَلَه ، و كَساه ، و سَبَوا الجارية التي أعطاه إياها فكَبَستُه الخيل و أخذوا جميع ما كان له ، و سَبَوا الجارية التي أعطاه إياها إبراهيم بن أحمد ، ولم ينج الآ بنفسه في مَطْمُورَة تَغَيَّب (4) فيها ، وقتلوا إبراهيم بن أحمد ، ولم ينج الآ بنفسه في مَطْمُورَة تَغَيَّب (4) فيها ، وقتلوا مَنْ قَدِرُوا عليه من أصحابه . و وصَلُوا بالغنيمة إلى أبي عبد الله ، فاصطفى الجارية لنفسه ، فَهِي أَمُ ولَدِه ولم يكن له غيرها .

<sup>(1)</sup> العبس 33: وكان لمهدي بن أبي كارة شيخ لهيعة أخ اسمه أبو مديني وكان من أحباب ابني عبد الله فقتل أخالا مهديا ورأس على لهيعة مكانه فصاروا جميعا الله ولايدة أبى عبد الله وأبى مديني شيخهم .

<sup>(2)</sup> اوب: مزانة ، ابن حوقل 108: مزاتة ، الادريسي 120: مزاتة و ( في نسخة منه ) مزانه ، الحاج صادق 13 ، 158 : مُوزَاتة ؛ لاويكي ، الحاج صادق 15 ، 158 : مُوزَاتة ؛ لاويكي ، الباضية 66 ، مَوزَاتة .

<sup>( 3 )</sup> ب : العطاشي ؛ ا : العطائي .

<sup>(4)</sup> ب: تغيب؛ أ: يغيب.

XI \_ ذِكْرُ زَ حَف ِ جميع القبائل إلى أبي عَبْدِ اللهِ والفَتْع ِ له عليهم (1)

94 \_ ولمّا رأى الذين قاموا على أبي عبد الله ظهور آمره ، وانقطاع أمر لهيصة عنهم ، وقَتْلَ مهدي ، وأنه لا حيلة لهم الا المناجزة ، مشى بعضُهم إلى بعض ، ومَشَوْا في القبائل ، واسْتَنْفَرُوا (2) العَامَّة ، وتجر دوا للحرب. فارسلوا إلى مُزَاتَة (3) ، فاجابوهم لما كان من ايقاع الاولياء برثيسهم. فاجتمعوا على أن يَنْتَقِلَ القبائل (4) بالعيالات اليه ، وتَحْيط (5) به من كل ناحية ، وتَحْصُرُه (6) من كل جهة حتى يُسَلِّمه (6) عَشْان أه أو يَا تُوا عليها .

95\_واتصل الحَبَرُبابي عبدالله، فأمر جميع الأولياء بالانتقال الى تَازْرُوت، فَانْتَقَالُوا مِنْ كُلُّ مَا مَنْ عَلَى الحَبِيةِ. وجاءت كُتَامة من أطر افها، فأحاطوا به. فكان أهل المدائن ناحية في عسكير. واجتمع أَجَانَة و لَطَايَة وجميعُ مَنْ يلي مِيلة من القبائل في عسكر. واجتمع جميع من يلي سَطِيف (7) من

<sup>(1)</sup> ب: كذا بالحبر الاحمر ؛ ا: نقص ،كما يدل عليه بياض قدرة سطر .

<sup>( 2 )</sup> ا : استنفروا ؛ ب : استفروا . وهو خطأ . ـ واستنفر من النّــفير .

<sup>( 3 )</sup> او ب : مزانة .

<sup>(4)</sup> ا: كذا؛ ب: ينقل كل القبائل.

<sup>( 5 )</sup> ا : كذ<u>ا</u> ؛ ب: ويحيط .

<sup>( 6 )</sup> تحریف فی ب .

<sup>( 7 )</sup> في أو ب : سطيق .

كُتَّامة مع فَتْح بن يجيى تاحية ، ومُزَاتَة (1) ناحية ، وكَان أقربُ من نزل اليه منهم لَطَايَة وأُخَانَة .

96 \_ فلمّا رأى ذلك أبو عبد الله ، برز بمّن معنه عن تَازْرُوت (2) ، وعَسكر بناحية منها ، وخنـــدق على نفسه واجتمع الأولياء والدُّعــاة والمشايسخ الى أبي عبد الله ، فقالو : أَ نْتَ قُطْبُ أَ مُرِرَنَا ، وعَلَيْكَ مَدَارُنَا جَيِعًا، وأنت نعمةُ الله وفَضَّلُهُ علينًا ، وَبِكَ هَدَانًا ، وعَرَّفَنَا من الحقُّ ما عَرَّفَنَا ، فَبَقَاوُكَ بَقَاءُ الدِّينِ ، وَجَمَّ شَمَلَ المؤمنين . فقد رأينا رأيا نَعْرِضُه عليك، فَتَرَى فِيه رَأْيَكَ ، فتأذن لنا في ذِكْرِهِ لَكَ ؟ قال : اذْكُرُوا مَا بَدًا لَكُمْ . قالوا : قد ترى ما اجتمع علينا من الخلائق ، \_ ونحن بينهم في قِلَّةِ ، والحرب خِندُغُ (3) ، وقد كان القومُ أَمِلُوا الوصولَ الينا بِالحِيَلِ، والمَكْير، والتَّلَطُّفِ، فلم يَجِيدُوا ذلك ، ولم يُمكِنُّهُمْ وَحَمَاكَ اللهُ ، ومَنْعَكَ مِنْهُمْ -، تَجَرَّدُوا كَا تَرَاهُمْ لِلْحَرْبِ، وَنَحْنُ مَنْ لَا نُلْقِي بِأَ يُدِينَا إِلَّا أَنْ يَفْتَحَ اللهُ (ع وج) لنا، أو نَمُوتَ عن آخرنا، فإن كان الظُّفَرُ لنا في ذا (4) ، فذلك الذي نرجـوه من الله ، ولن يَضُرُّنَا

<sup>( 1</sup> أوب: مزانة:

<sup>(2)</sup> تحريف كثير في هذه الجملة في ب.

<sup>( 3 )</sup> أ : خدع ؛ ب : خدعة .

<sup>( 4 )</sup> ا : في دا ؛ ب : تقص

أن نكون بايدينا (1) قد حطناك ، وفعلنا بالعَزْم والرَّأْي فِيك . وإن تَكُن الأُخرَى ، وعُلِبَ عَلَيْنَا ونعوذ بالله ! \_ فَمَا مِنَّا مَنْ يَشُكُ فِي أَنَهُ (2) يَصِيرُ إلى رَحْمة الله . وكعلَّ الله أن يُعوِّ صَكَ عَيْرَنَا ، ويُظهر أَمْرَهُ عَلَى يَسِدُ إلى رَحْمة الله . وكعلَّ الله أن يُعوِّ صَكَ عَيْرَنَا ، وليس قصد أُمْرَهُ عَلَى يَسِدَيْكَ ، رَبَنْ شَاءَ مِنَّا ، أَوْ مِنْ غَيْرِنَا ، وليس قصد القوم الأَ إليك ولا هُنهُم عَيْرَك . فنرى أن تُخرِجك سِرًّا من هذا الموضع ونُصَيِّرَك الى مكان لا يُوْبَه (3) لَهُ ، تكون مُسْتَيِرًا فيه عِنْد مَنْ يَكُلُونُك (4) ، ويَعْفَلُك (5) ، ويَعْفَلُك (6) ، ويَعْفَلُك (1) ، ويَعْفَلُك (1) ، ويُقابِلُ بك هذا العَدَدَ ، و نَلْقَى بك هذه (6) الكَثْرَة والقُوَّة .

97 ـ فجز َاهم أبو عبد الله خَيْرًا ، وأسمعهم جميلًا ، وحظهم على الجهادِ والصَّبْرِ ، و تَلَا عليهم قولَ الله (ع وج) : • كُمْ مِنْ فِئَمَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَيْهَا وَالصَّبْرِ ، و تَلَا عليهم قولَ الله (ع وج) : • كُمْ مِنْ فِئَمَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَيْهَا فَعَلَمَ عَلَيْهُمْ وَاللهُ مَعَ الصَّا بِيرِينَ (7) ، مع كلام كثير عَلَيْهَ فَعَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ مَعَ الصَّا بِيرِينَ (7) ، مع كلام كثير

<sup>(1)</sup> ا: كذا؛ ب: نقص

<sup>( 2 )</sup> ب: في انه ؛ ١ : . فانه ،

<sup>( 3 )</sup> ا: كذا ؛ ب : لا يوبه أن لا يبالي له .

<sup>(4)</sup> ب تحریف .

<sup>( 5 )</sup> أ : كذا ؛ ب ؛ ولا نكون تحملك،

٠ ( ٥ ) او ب : هذا .

 <sup>( 7 )</sup> البقرة، جزء من الآية 249 .

يعظهم به ، في مجلس عَظُمَتُ بركتُه ، واطلعهم على كثير من الحكمة فيه وأكّد عندهم تمام أمره، وظهورَه على اعدائه وأنّه على ثقة من الله (عوج) بإنجاز وعده لوليّه وتمام أمره على يديه ، وقال لهم : ما كنت بمّن يَسْتَأْثِرُ بِنَفْسِهِ دُو نَكُمْ ، ولا يمّن يَرْعَبُ بها عن الجهاد معكم ، فَأْحسِنُوا باللهِ ظَنَّكُمْ وَلَا تَهِنُوا فَتَفْشَلُوا ، وَتَدَذْهَبَ رِيحُكُمْ . وَلْيُنْفِقُ قَيويُّكُمْ عَلَى ضَعِيفِكُمْ ، وَغَنيْكُمْ عَلَى فَقِير كُمْ ، وَتَوَكّلُوا عَلَى اللهِ رَبِّكُمْ ، وَيْقُدوا فَتَفْسُومُ بِذَلِكَ، وَقَويَتُ قُلُو بَهم ، وَزَادَ فِي بَصَائِيرِهِمْ وَنِيَّ اللهِ رَبِّكُمْ ، وَيَقْدُوا وَنَيْسُومُ وَنَقَعَلَمُ مُ اللهِ مَا اللهِ رَبِّكُمْ ، وَيَقْدُوا وَنَقِيرِكُمْ ، وَقَويَتُ قُلُو بُهم ، وَزَادَ فِي بَصَائِيرِهِمْ وَنَيْسَامِهِمْ .

98 ـ وقام أبو عبد الله الأندلسي قاعلى قدميه ابتهاجا بما سمع من ذلك ورأى من المؤمنين، فقال: والله ! لَقَدْ تَبَتَ أَمْرُ اللهِ فِيكُمْ كَمَا تَبَتَ فَالَ ورأى من المؤمنين، فقال: والله ! لَقَدْ تَبَتَ أَمْرُ اللهِ فِيكُمْ كَمَا تَبَتَ هذه فيه في هذا ـ وَأُومًا (1) إِلَى أَذْنِهِ وَرَأْسِهِ ـ ، وَاللهِ !لو قَابَلْتُمْ هذه إلجبال (2)، عذه النّيات ، لَأَنْزُ لتُمُوها! وانصر فوا من عند أبي عبد الله . فأخرج كلُّ واحد منهم ما كان عنده من مال ، وكُرَاع ، وَسِلاَح ، فأتى به . فَحَمَلُوا مِنَ الرَّجَالَةِ عَلَى الْخَيْيل يم ن كان يُحْسِنُ الرُّكُوب ، فأقى به . فَحَمَلُوا مِنَ الرَّجَالَةِ عَلَى الْخَيْيل يم ن كان يُحْسِنُ الرُّكُوب ، وأعطَوْ اللهُدَّة كَانُ لا عُدَّة لَهُ ، وفَرَّ قُوا مَا عِنْدَهُمْ بعضهم على بعض ، حتى وأعطَوْ اللهُدَّة كَانُ لا عُدَّة لَهُ ، وفَرَّ قُوا مَا عِنْدَهُمْ بعضهم على بعض ، حتى

<sup>( 1 )</sup> ا : واومي ؛ ب : واوي .

<sup>( 2 )</sup> أي جبال بلاد القبائل الصغرى التي تقع شرقي جبل ايكجان وشمالي تازروت وهمي اليوم : جبل بوشرف ، جبل تمامنتوت ، جبل تمامسغيدة ، . .

اسْتَوَوْا فِي الْهَيْ الْهَيْ أَةِ اوَالْأَمُوالِ اوَالْعُدَّةِ . وَاعْتُرْضُوا (1) ، فبلغت عُدَّتُهُم سَبْعَ مِائَة فَارِ سِ لا يَيزيدُونَ ولا يَنْقُصُون . وبلغت رَجَّالتُهُم غُو الْفَيْ رَاجِلِ بعد أَن خَلَّفُوا جَمِيعَ مَنْ فِيهم مِن الضَّعَفَاءِ و يمَّنْ لا يقدِرُ على الحرب، وخَلُصُوا في أهل الشَّدَةِ والنَّجْدَةِ ، في هذه العُدَّةِ (2). وكان مُعَسْكَرُهُمُ (3) وخَنْدَقُهم على وَادِي تَافَوْت (4) وكان أقرب من نُوحٍ في لَطَايَة .

99 ـ فدعا أبُو عبد الله المشائِخ ، فقال : أرَى لكم أنْ تُرْسِلُوا منكم رجلا بدينه وبين فَحْل بن نُوح خُلُطة ، فَيَلُطُفَ به ، ويَدْعُوهُ الى السَّلْم . فَلَعَلَّنَا أنْ نُفَرَّقَ هذه الجماعة ! فقالوا : سَهْلُ بنُ بِرْكَاس (6) ، بدنه وبينه مِهْر ، وهو له نُحنالط. فأوصاه بما يقول له ، وأرسله اليه . وبينه مِهْر ، وهو له نُحنالط. فأوصاه بما يقول له ، وأرسله اليه . ومعا من مَناخ لَطَايَة ، ودعا فَحْلًا فَحْرج اليه ، وسلّم عليه ، وساله عن حاله ، وقال : يا أَبا تَمْييم !

<sup>( 1 )</sup> اعترض القائد جنوده : عرضهم الواحد بعد الآخر .

 <sup>(2)</sup> ب. في هذه العبدة ، مع ارفي في الاسطر السابقة تحريف كثير ؛
 ا : في هذا العدة .

<sup>( 3 )</sup> ب : معسكرهم ؛ ١ : بعسكرهم ،

<sup>( 4 )</sup> ا : تنافرت ؛ ب : تبافرنت .

<sup>( 5 )</sup> ا و ب : كذا ، العبر 33 : سهل بن فوكاش .

أنت مُقَدُّمُنَا. وا مِيرُنَا ، وابنُ أمِيرِنَا، وصهرُنا، أَفَتَرْضَ الإخوانكَ أَنْ يسْدِيهُنَّ البَرْ بَرْ .. يَعْيِني مُزَاتَة (1) ـ وَأَنْ يُقْتَلَ إِخْوَانُكُ و يَنُو عَمُّكَ عَلى أيديهم ؟ قال له أَبُوعَــيم : والله ! ما احبُّ هذا ولا أرْضَاهُ ، ولا بَيْنَـنَا وبينكم ما يُوجِبُ ذلك . وإنَّمَا مَطْلَبْنَا عندكم هذا الرَّاجلُ الذي بَدَّلَ الدُّين، وأوقع بيننا هذه الفِتْنةَ فَأَعْطُو نَا إِيَاهُ (2) أَو أَخْبِر جُوهُ من بَلَدِنا، ينقطع هذا من بيننا فقال له: سبحان الله ! يا أَبَا تَمْهِم ! أَفَتَرُضَ أنت ، لَوْ كَانَ عِنْدَكَ وَاسْتَضَافَ بِكَ ، وَتَحَرُّمَ بِحُرْمَتِكَ ، وَعُيرِفَ بِكَ ' أَن تفعلَ فيهِ مِثْلَ هذا الذي تَأْمُرْنَا بِهِ أَنْ نَفْعَلَهِ؟ فسكت فَحْلٌ. فقال له سهلٌ : مَا كُنت ـ وَاللهِ! ـ ترضي بذلك ولا تَفْعَلُه فيه. فلا تَرْضَ لنا عِمَا لا ترضاه لنفسك ، فنحن اخوانك وعشير تك و بنو عمَّك وأصهارك . فقال فحل: وما عسى أنْ افْعَلَهُ أنا في جماعة (3) هذا الخلق؟قال له سَهْلٌ: أنت عِمَادُهُم، و قُطْبُهُم، و لو كنتَ على أمْرِ ما خا لَفُوك فيه. وجعل يَعِظُـه، و بَرْ فَعُ مِن قَدُرِهِ. فقال له فحل : فَنَفْعَل مَاذَا ؟ فقال له سهل : نَصَالحَكُمْ،

<sup>(2)</sup> ا: او اخروجوه : ب : واخروجوه .

<sup>(3)</sup> ب: حـذا؛ ا: عذات .

و تُصَالِحُونَا (1) ، و تُعَاهِدُكُمْ ، و تُعَاهِدُونَا ، و خَلِفُ لَكُمْ ، و تَحْلِفُونَ لَنَا على قطع الحرب بَيْنَنَا و يَرْجِعُ كُلُّ قوم الى مواضعهم ، ونكون كأهل مذهب من المسلمين : مَنْ أرادَ منكم الدّخول في مذهبنا ، دَخل فيه ، ومن أرادَ الله عليه ، رجع اليه ، لا يُكرَهُ أحد على أرادَ (2) مِنَّا الرُّجوعَ الى ما أنتم عليه ، رجع اليه ، لا يُكرَهُ أحد على ذلك ، ولا يُو خَدُعليه فيه ، بحسب ما عليه أهلُ المَذَاهِ في البلدان ، وبكلٌ و جسه و مَكان . فما الذي يُو جب حرابنا (3) مِنْ دُونِهِمْ ، وتُسْتَحَلُّ بِهِ دِمَاوْنَا من بينهم ؟ فقال له فحل : دَعيني حَتَّى أَجْتَمعَ مع أصحابنا و أعودَ إليك . قال : افْعَلْ .

101 ـ ومضى فَحُلُ . فارسل إلى فَرَح بن ِ جِيرَان ، وَجَمِيع ِ مَن كان بالحَضْرَةِ من وُجُوهِ القَبَائِلِ ، فَاجْتَمَعُوا . فاخبرهم بما كان من كان بالحَضْرَةِ من وُجُوهِ القَبَائِلِ ، فَاجْتَمَعُوا . فاخبرهم بما كان من كلام سَهْل إليه لم يغادر منه شيئا . فجعل فَـرَحُ بنُ رِجِيرَان يَصْفَرُ وَجُهُهُ ، وَيَنْكُتُ الْأَرْضَ بِرُنْجِهِ ، ويَطْيرفُ (4) إليها رِبعينه ، وهم في وَجُهُهُ ، وَيَنْكُتُ الْأَرْضَ بِرُنْجِهِ ، ويَطْيرفُ (4) إليها رِبعينه ، وهم في ذلك رُكُوبُ على خُيُو لِهِم . فلمّا فَرَغَ فحلٌ من كَلَامِه ، قبال له قَرَح ذلك رُكُوبُ على خُيُو لِهِم . فلمّا فَرَغَ فحلٌ من كَلَامِه ، قبال له قَرَح

<sup>(1)</sup> ب: تصالحونا: ا: تصالحون.

<sup>(2)</sup> ب: منا: ا: بنا.

<sup>( 3 )</sup> من ، غير موجودة في النسختين ، ولعل الافصح : من دونسهر ، كما اثبتنا ذلك ,

<sup>(4)</sup> ا: يطرف ؛ ب: يطرق .

بنُ جِيرَان : يَا أَبَا يَمْ عِيرٍ ! هذا مِنْ حِيلِ هذا الكافير وَسِحْيرهِ ، وما للقوم \_ والله ! \_ عهدٌ ، ولا ذمّة ، ولا دين ، ولا أمانة ، وإنّا أرادوا أن يتخلّصوا من أيدينا كمّا رَأَو أنهم في قَبْضَتِنَا . لا \_ والله ! \_ ما كُنّا يَمْ نُهُ يُفَارِ قُهُمْ حَتّى يَدْفَعُوا إلينا هذا الرّجل أو يحكم الله بيننا وبينهم . وقال مِثْلُقول فَرَح بن جِيرَان جَعِيعُ مَنْ حَضَرَ . فقال لهم فحلُ بنُ نُوح إِنّا هذا كلام جاء به الرّجلُ ، فَبَلَّغْتُه إليكم ، فإذا عَزَمَ رَأْ يُمكُمْ على ما عَزَمَ عليه ، فها رَأْ بِي إلّا رَأْيكُمْ ، وَلَا قَوْ لِي إلّا قَوْلكُمْ . فَأَثْنَوا (1) عَلَيْهِ خيراً . وانصرف الرّسول الى سهلٍ فأخبَرَه الْخَبَرَ ، وأخبَرَ والخبَرَ .

102 فقال أبو عبد الله : هذا \_ والله ! \_ دليلُ النّصر لكم ، وسَبَبُ الفتح عليكم ، فقال أبو عبد الله ، هذا \_ والله ! \_ دليلُ النّصر لكم ، وسَبَبُ الفتح عليكم ، فاستعينُوا بالله ، و نَا جِزُوا القوم أوَّلًا فَأُوّلًا من قبل اجتماعهم إليكم . وكان جميع مُزَاتَة (2) في ناحية بلد مَلُوسَة ، وتجميع المدائِن وكُتَامَة وسَطيف (3) بناحية مَسَا لُتَة مِمَّا يلي مَلُوسَة ، فَعَبَّأً (4) أبو عبد الله مَن مَعَه ، ومشى تاجية كُتَامَة و مِيلَة وهم أَجَانَة ، و لَطَايَة ، و جيمُلَة ، ومَمْلُوسَة ،

<sup>(1)</sup> ا: فاتنوا ؛ ب: تحريف كما في كثير من الكلام السابق.

<sup>(2)</sup> ا: مزانة ؛ ب: مرانة ،

<sup>( 3 )</sup> أو ب : سطيق.

<sup>( 4 )</sup> ا : عبتى ؛ ب : عبي .

ودَنْهَاجَة (1) وغَشْمَانُ سَجَّا (2)، وأو رِسَّة (3)، وأهلُ مِيلَة. فقاتلوهم، و قَتِلَ فارس من فرسان الجماعة . وكان من أشدَّهم . ، وافترق القتال ، ولم يُصَبْ أحد من الأولياء . فقويت قلوبهم إذراوا نهم قَاوَمُوهم .

103 - ثُمَّ عَاوِدُوهُم من غَدٍ . فقتل من الجماعة عَدَدُ كبيرٌ . وسَلِمَ الأُولِيَاء . والْفَرَرُ تُوا . وزادهم ذلك ثِقَةً بالله (عوج) وبنصره، وقَبِو يَتْ قُلُو بُهم.

104 وعاودوهم في اليوم الثالث في أوّل النّهار . فأقام القتال بينهم الى وَ قُتِ صلاةِ الظّهر ، واستَحَرَّ ، واشتَـدَّ ، وعَلبَ (4) بعضهم على بعض . وفي ذاك اليوم بَـدَتْ تَجُـدَةُ عَزْ ويَة (5) ، وأَبْلَى بَـلاءً عظيما ،

<sup>(1)</sup> أن ديهاجة ؛ ب: ديهاجة ، الادريسي 78 و169 : دنهاجة ، اليعقوبي 12 : ( مَر ْ سَى ) دَانهَا جَة ( أو ديهاجة في نسخة منه ) .

<sup>( 2 )</sup> أو ب : سجا . يظهر أن سجّا هذه بلد وأن قبيل غشمانهذا يتميّز عن غشمان كَازُ رُوت الذين دخلوا في دعوة أبي عبد الله .

<sup>( 3 )</sup> ا : وآورسه (كذا) ؛ ب : واوورثت ،والتحريف بيّنكا في كثير من الاسماء السابقة . انظر : 294 .

<sup>( 4 )</sup> ا : غلب ؛ ب : كلب

<sup>( 5 )</sup> ا: كذا : ب: غزوية بن يوسف – واسمه عَزْ وِيَة بنُ يُوسف المَلُوسِي. وهو المعروف في كتب السُّنَة ِ يعرُوبة ، انظر العبر 38 : عروبة بن يوسف الملوشي ( كذا ، ويوجد اليوم بالفيروان من يسمى الملوشي ) ، البيان 149 و 150 : عَرَوبة بن يوسف الملوسي ، و162 ، 164 : عَرُوبة بن يوسف الملوسي ، و162 ، 164 : عَرُوبة بن يوسف الملوسي ، الكامه المكامه عروبة بن يوسف ، الكامه المكامه عروبة بن يوسف ،

وكان في الرَّجَالَةِ وجرح غَزْ و يَهُ بن يُوسف الجُرْح الذي انقطع منه صوته . فلمّا فَاءَ الفَيْء ، وزالت الشَّمس ضرب غز و يَة رجلا كان أبلى في القتال من رَجَالة الجماعة ، فقتله . وحمل الأولياء واجتهدت الجاعة أن يُسْتَنْقِنُوا جُتَّة الرَّجل فلم يَقْدِرُ وا على ذلك . وشد الاولياء عليهم ، واستوت الهزية فيهم ، فطلبوهم ، يقتلون فيهم ، ويَحْير قون دِيار مُ ويَغنمون أمو الهم الى أن حال الظلام دونهم . ولم يتعرضوا لا مرأة ولا حرقة ، ولا كشفوا عورة . وانصر فوا إلى مناخهم ، قد ملئت من الغنائم أيديهم . وتفرق ذلك الجمع فدخل من دخل منهم مِيلة . ورجع مَنْ رجعم من القبائل الى مكانه .

105 ـ وأصبح أبو عبد الله والأولياء الى عساكر سَطِيف (أ) وما وَالاَهَا، فقاتلوهم. فعزمهم الله بين أيديهم ،وأمكنهم من ظهورهم،فقتلوهم وَتُلَا ذَرِيعاً ، وغَنَمُوا أموالهم .

06 ا ــ وعطَفُوا على مُزَاتَة (2) في اليوم الرابع (أنَّ فقاتلوهم. فانهزموا من بين أيديهم ، واحتوى الأولياء على قِيطُونِهِيم ، وجميع أموالهم ، وما في من بين أيديهم ، واحتوى الأولياء على قِيطُونِهِيم ، وجميع أموالهم ، وما

<sup>(1)</sup> او ب: سطيق.

<sup>( 2 )</sup> أ : على مزانة : ب : الى مزانة ،

<sup>(3)</sup> ب: الرابع؛ ا: الشالث - وهو بحسب السياق: اليــوم الرابع من القنبال.

كان لهم بعد أن اتَّبغُوهم بِالقَتْل ، وآفنوهم ، وحازوا جميع أموالهم ، وما كان لهم . فَبِيعَت الْجُهَالُ يُومئذ ، عِشْرِينَ بَعِيراً بدينار . وَربيعَ الْجَمَـلُ بِخَمْيس بَصْلَات . وأمّا الغيم والأمتعة فما أطاقوا الجمَّلُ الله بخميس بَصْلَات . وأمّا الغيم . وغنموا من الخيل ما لا يُحْصَى عدده (2) . فانصرفوا الى تَازْرُوت، وفرّق الله بَحْعَ مَنْ تَأَلَف (3) عليهم ، وقتل عامّتهم على أيديهم ، وأورثهم أموالهم وأغنمهم أمتعتهم ، عليهم ، وسلاحهم ، وأصابوا من أموال المدائن من السُّرُوج واللَّجَم وخيلهم ، والخيل ، والغنائم ، والغنائم ، والغنائم ، والخيل ، والغنائم ، والخيل ، والغنائم ، والخيل ، والغنائم ، والغنائم ، والغنائم ، والغنائم ، والأموال والسلاح والبنود ، والطّبول ما لا يحصى عدده كثرة (4) .

XII ـ ذكـــرُ ابتناء أبي عبد الله بتَازْرُوت ، واتّخَاذِها دارَ هِجْرَةٍ، ونُحاربتِهِ القَبَائِلَ منها .

107 ـ وابتنى أبو عبد الله بتَازْرُوت قصراً سكنه بنفسه ، وأقطع الأولياء دُوراً حوله . وارتحل اليه المؤمنون من كلّ ناحية . وبَنّوا ، وسَكَنُوا وواطنُوا ، وقيوي أمرُهم . واستَأْمَنَ كثير من القبائل

<sup>(1)</sup> ب: حلها؛ ا: حلعن.

<sup>( 2 )</sup> كذا في ا ، ب: زيـادة بعد هذه الجملة : فصار الى الاوليـــاء من النعمرُ والاموال ما لا يحصى عدد (كذا ) .

<sup>( 3 )</sup> ب: تَأْلف ، أ: الف .

<sup>( 4 )</sup> ا : كثيرة ؛ ب : كثيرا . ـ والارجح كثرة كما اثبتناه .

إليهم، وحاربوا مَنْ عَنِيد منهم عليهم رِمَّن قَرْبَ مِمَا لَدَيْهم، وَحَاوِلُ الْغَاراتِ عَلَى مَنْ بَعُدَ منهم، فَقَلَّ يوم اللَّ وَلَهم فيه رقعة بموضع، وحاولُ بساحة قوم ، وأسلم (1) أكثر الناس اليهم، وأقبلوا يسالون الدّخول في الدّعوة رغبة ورهبة . و خَلْصَ جميع غَشْمَان تَازْرُوت، ومَلوسَة و لَهيمَة لَابِي عبد الله ، و اجتمعت كَلِمَتُهُم على الإيان ، وأطبق على ذلك عامّة أجانة .

108 وكان رئيسُ المؤمنين يومئذ أبُو يُوسف ما كُيُون (2) بن ضَبَارة. وقَبَتَ أَبُوزَاكِي عَمَّامُ بنُ مُعَارِك \_ وهو ابنُ أخي أبي (3) يوسف، وكان يومئذ شابا ، \_ فَقَرُبَ من أبي عبد الله فخاف فَرَحُ بنُ جِيرَان على نفسه ، وجماعةٌ معه من رؤساء أجانة أنْ يَغُلُبَ عليهم العامّة ، فارتحلوا الى مِيلَة . وكان مِمَّنُ ارتحل منهم فرحُ بنُ جِيرَان، ويُوسُف بنُ مُحمَّد (4) ووَزُرَة بن نَصْر (5) في جماعة منهم . فلمّا صاروا الى مِيلَة خَلُصَ لاَ بِي عبد الله بن نَصْر (5) في جماعة منهم . فلمّا صاروا الى مِيلَة خَلُصَ لاَ بِي عبد الله

<sup>(1)</sup> اوب: وسلم.

<sup>( 2 )</sup> ا : ابن ماكيون ؛ ب ، ماكيون – والارجح : مَاكَـنـُون كما أنبـتـناه ، اظر ذلك 48 .

<sup>( 3 )</sup> ب : أخي أبي يوسف ؛ ا ؛ أخي يوسف .

 <sup>( 4 )</sup> كذا اسمه في ا و ب والعبر 33 : وشمود في 134 .

<sup>( 5 )</sup> أ : ووزره بن محمد نضر ؛ ب : تحريف أثبتنا اسمه كما ورد في 134.

جميعُ أجانة ، ولِحَقَ بِمِيلَة فحلُ بنُ نُوح في جماعـــة من لَطَايَة (1) . واستقام أمرُ باقيهم لأبي عبد الله . فاتصلت طاعتُـــه ، وظهرت في هذه القبائل دعوتُه ، وعز فيها أمرُه .

109 - وجمع فَتْحُ بنُ يحي اليه مَنْ أَطَاعَه مِنْ مَسَالُته أَهل بيته، ومَنْ قَارَبَهُمْ (3) وتسبّب بأسبابهم ، وبَيني عِفْنِيت (8) - لأنهم يذهبون إلى مذهب الإبَاضِيَّة قديمًا ، ليس في جميع كُتَامَة مَنْ يَذُهبُ إلى ذلك غيرهُمْ ، وهم خُدْ من مَسَالُتَة فَكَيرهُ هُوا أَمرَ أَيي عبد الله - . وفارقَة (4) مِنْ مَسَالُتَه أَزَايَة - وهم أهل بيت أي موسى هَارُون بن يُونُس - ومَنْ تَابَعَهُم (6) ، وصاروا الى الدعوة . فاتصل بايي عبد الله أمره . فحاربه فَغَلَب عليه ، وقتل كثيرا يمن كان معه و هيرب في جاعة من أهل بيته في أمر هبعد أنْ أسلمت (6) . ثم كتب الى أبي عبد الله يسأله الأمان والدّخول في أمر هبعد أنْ أسلمت (7) مسالته كُلُها لأبي عبد الله يعلم يجد بَنْبًا يلجأ إليه .

<sup>﴿ (1)</sup> أَ: أَطَابِهُ ؛ بِ: الطَّانَةِ.

<sup>( 2 )</sup> ب : قاريهم ؛ أ : قازيهم .

<sup>(3)</sup> أ: بنبو عفنيت ؛ ب : بنبو عقيته .

<sup>( 4 )</sup> أي فارقوا َفتْحَ بنَ يحى ،

<sup>( 5 )</sup> كذا في أو ب . - ولعل الافصح : تَبِعَهُمُ .

<sup>( 6 )</sup> ب: سطيف ، ا: سطيق.

<sup>( 7 )</sup> ا : سلمت؛ ب: سلت، وهو تحريف بدين. ـ وَالافسيح أَسلمت: أي انقادت.

فامر أبو عبد الله هَارُون بن يُونس بالكتّابِ اليه بامانه وقدومه . فقدم عليه، وأدخله أبو عبدالله إليه وأمَّنهُ وأمر أبا موسى أن ياخذ عليه العهد ويَدْعُونهُ . فجعل أبو موسى يَمْطُلُه بذلك ، ويَمْتَحِنُهُ ، يُغْلِظُ عليه ، ويقول : قَتَلْتَ جاعةً من الأولياء ، فَجيئ يَدييتهيمْ .

الله المن الدّكر ، ولأنّه مع ذلك مُطاعٌ في قومه ، وشديد في نفسه ، وخَيدٌ (1) بِيدهِ ، وفارسٌ مشهور في قومه . فَخَافَ (2) أَنْ يَعْلُوَ عليه ، وخَيدٌ (1) بِيدهِ ، وفارسٌ مشهور في قومه . فَخَافَ (2) أَنْ يَعْلُوَ عليه ، أو يَتَمَكَّنَ عند أيي عبد الله فَيُسَا ويه . واتصل ذلك بِفَتْح بِن يَحْي عنه (3) وخَوَف جانِبه ، فهرب ، وصار الى عجييسة (4) ، وجمع جمعا عنه (3) وخوق جانِبه ، فهرب ، وصار الى عجييسة (4) ، وجمع جمعا كثيرا حوله منهم ومن غيرهم . فاتصل بايي عبد الله خسبره . فقصد بالعساكر نحوه ، ومر على سَطِيف ، فلم يَعْيرضُ لِمَنْ فيها . وتحصّن فتح بن يَعْيَى ومن معه في قلعةٍ منيعة بالموضع الذي عَقدُوا فيه ، يقال لها بن يَعْيَى ومن معه في قلعةٍ منيعة بالموضع الذي عَقدُوا فيه ، يقال لها بن يَعْيَى ومن معه في قلعةٍ منيعة بالموضع الذي عَقدُوا فيه ، يقال لها بن يَعْيَى ومن معه في قلعةٍ منيعة بالموضع الذي عَقدُوا فيه ، يقال لها بن يَعْيَى ومن الله عنها ونُشنُوك (5) . وأحاطت به العساكر فيها ،

<sup>( 1 )</sup> ب ; نجد : أ : نجدة .

<sup>( 2 )</sup> فاعل خاف : أبو موسى هارون بن يونس المسالتي .

<sup>( 3 )</sup> أي: عن أبي موسى

<sup>( 4 )</sup> في او ب : عجيشــه ، وهم عَجِيسَـة کا في العـبر الله ، وصفحــات . اخرى کثيرة ، وعند ابن حزم 461 .

<sup>( 5 )</sup>كذا في ا ، ب : تحريف ،

فقاتلوهم عليها وكانوا يَطْرَّحُونَ الصَّخْرَةَ العظيمة من فوقها ، فَتُقْبِيل لَمَا دَوِيُّ كَدَوِيٍّ الرَّعْدِ . فاذا رآها أبو عبد الله مقبدلة ، غطَّى وَجْهَه بِكُمِّهِ لئلايرى ما يُصِيبُ (1) به الأولياء . فلم يزالوا حتى افتتحوها ، وقتلوا أكثر مَنْ بها . وقتل فيها يومئذ تَصُولًا بنُ يَحْيَى أُخُو فَتْح بن بي يَحْيَى . وهَيرب فَتْح . وغَيْمَ الأولياء منهم عَنَائِم كثيرة . وانقادت عجيسة وزُواوَة (2) لأي عبد الله وجميع كُتَامة و بَحْيرس (3) وانصرف بالعساكر الى تَازْرُوت .

<sup>(1)</sup>كذا في اوب؛ والافصح: يصاب.

<sup>(3)</sup> ب: كتامة عجرس؛ ا: كتامة محرس؛ — وأصل مجرس موارة؛ فلمذلك متيزنا بينهم وبين كتامة فاتبتنا هكذا: كنتاكمة وتجليرس. ويستنج من هذا النص ان قبيلا من مجرس كان ينزل غربي بلمد كتامة مما يلي سطيف في الجهة الشرقية من بلاد القبائل الكرى حيث يوجد الجبل المعروف اليومر باسم هذه القبيلة البربرية، ولعلهمر انتسبوا الي كتامة لانهم جاوروهم ؛ انظر برونشفيك ج ا، 228 (اعتمادا على ابن خلدون والتيجاني) ؛ انظر ايضا التيجاني برونشفيك ج ا، 228 (اعتمادا على ابن خلدون والتيجاني) ؛ انظر ايضا التيجاني

ا ا وَ لَحِقَ فَتْحُبُنُ يَحْيَى بِإِفْرِيقْيَة إِذْلَمْ يَجِد مَوْ يُلّا (1) دُونَهَا . فقدم على أبي العبّاس بن إبراهيم بن أحمد (2) وهو يومئد بتونس بعد خروج أبيه إبراهيم إلى صقِلِيّة و فَوَصَلَهُ وأدناه ، وأنزله ، وأكرمه ، وساله عن أخبرا أبي عبد الله و فَضَعْفَ عنده أمْرَه ، وقال : لو إنّك أخرجت (3) إلَيْهِ عسكر الأخذته . قال أبو العبّاس : أفليس قد اجتمعتم أنتم في عساكر عظيمة ، فلم تطيقوه ؟ فقال : لَيْسَ أَمْرُنَا من أَمْرِك مَنْ أَمْ لِللهِ رَأْس ، ولا كَثْرَة (5) عُدَّة ، ونقاتل مَنْ يَعْرِفُنَا مِن أَمْرِك مِنْ أَمْرِ اللهِ العبّاس ويكونُ لهم يومئذ رأس ، وأتانا (7) بالعُدة التي ليست صدور الناس ويكونُ لهم يومئذ رأس ، وأتانا (7) بالعُدة التي ليست عندنا ، وبالرّجال الذين لم يُمارِشهُمْ أهل البلد، ويقاتلونهم بقتال لايعرفونه عندنا ، وبالرّجال الذين لم يُمارِشهُمْ أهل البلد، ويقاتلونهم بقتال لايعرفونه

<sup>(1)</sup> ب: موثلاً ؛ أ : مويلاً ، والمَوْ ثِلُ : المَلَاجَأُ .

<sup>(2)</sup> كذا في اوب. – وهو الامير عبد الله الله العبس 33 : ولحق فتح بن يحيى بالامير إبراهيم بن أحمد بتونس. وقد أخطأ ابن خلدون في هذا لان النعمان يوضح ان ابراهيم بن أحمد كان قد ابحر ليغزو صقلية عندما التحق فتح بن يحيى بتونس.

<sup>( 3 )</sup> ب : اخرجت ؛ ا : خرجت .

<sup>( 4 )</sup> ا و ب : شيء .

<sup>(-5)</sup> ب: كثير ؛ ١: كثيرة .

<sup>( 8 )</sup> ب : ولو قد جاء عسكر من قبيلك ؛ ا : ولو جاء من قبلك .

<sup>(7)</sup> ب: وأتاءتي (كذا) ؛ ب: وتاتي \_ والارجح : أتانا . أي العسكر.

من النُشَّابِ والقَنَاء وغير ذلك. وَ لِعَسْكِيرِ السَّلطانِ هيبةً. ولو دخل بلد كُتَامَة لانصرف إليه أكثرُ مَنْ صار إلى أبي عبدالله وزيِّن له ذلك، و مَنَّاهُ إيَّاه لمَّا رَجَاهُ مِن الرَّجوع إلى بلده ، والعَوْدَةِ إلى أَهْلِهِ ، ووَ لَدِهِ ، وَ رَثَاسَتِهِ. فأمسك عنه أبو العبّاس بعد أن أطمعه بما قال له .

112 و كان أبوه إبراهيم بن أحمد قد أَسَرَّ اليه أَمْرَ أَبِي عبد الله ونهاه عن نُحَارَ بَيّه ، وقال له : كُنْ مِنْ أَمْرِه على و قَاءِ (1) ، فإن رأيت أَنّه قَصَدَ إليك فَخَلِّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، وا َلَحْقْ بِي الى بلد الرَّوم ، فليس لك به طَاقَةٌ ، وهو صَاحِبُ قَطْع دَوْ لَيْنَا . فاعتمد أبو العبّاس على ذلك ، وردّ الغَصْب (2) والقطائع ، وكوزم الحُمُول والتَّواضع فِعْل مُنْتَظِير لما كان عَهدة أليه أَبُوه (8) وتقدَّم له فيه . فلمّا جاءه فَتْحُ بنُ يَحْيَى بِما جاء أَصْعَى إليه ، ومال نَحْوَه ، وأمسك عنه الى أن أتاه ابن مُوسَى بن العبّاس (4) ، فكان منه ما سنذكر خبره في موضعه إنْ شَاء (6) الله أَنْه .

<sup>(1)</sup> ب: وقاء: ١: وفاء.

<sup>( 2 )</sup> ب: الغصب؛ ا: الغضب.

<sup>( 3 )</sup> ب: عهد البه أبولا؛ أ: عهدلا أبولا. إ

<sup>(4)</sup> ا: عياش ؛ ب: عياس – وهذا القيادم على الامير عبد الله II هو أبو إبراهيم بن موسى بن العباس ؛ قدم اليه من ميلة أرسلم اليم أبولا صاحبها . أنظر : 135

<sup>( 5 )</sup> أو ب: انشاء.

113 ـ واستو كت أمور أبي عبدالله على عامة بلد كتامة ، وظهرت دُعاته في كل ناحية منها، وعَلَبَ أمر معليها، واستحكم فيها، ولم يبق فيها إلا من دَخل (1) دعوته، إمّا راغبا، وإمّا راهبا، أو تحذولا ، قد أنكرها بقلبه، وغَلَبَت عليه شَقْو ته فأصر على إنكارها ، فتمسّك بما هو عليه غير مُدَافِع وعَلَبَ عليه شَقْو تُه فأصر على إنكارها ، فتمسّك بما هو عليه غير مُدَافِع لأمر ولا مُتَو ثب على أحد من أهله ، بل قد صار كُلُّ مَنْ هذه حالُه تحت أحكام الدين ، وأيدي المؤمنين ، يجري حكمهم عليهم ، ويَنْفُذُ أمره فيهم، ويُخيطُ سلطا نهم من ورائيم ، بعد أن كانت لأبي عبد الله في قبائل كتامة وقائع كثيرة يطول ذكرها ، أقام بعد انهزام الجماعة (2) عنه نحوا من سَنَتَيْن بُوقِعُها بهم، ويَنْفُص أطرافهم ، ويقتلهم، ويَعْمَ أموالهم حتى أجابوه وأسلَمُ وا (3) لأمره طائعين ، ومكرهين ، وراغبين ، وخائفين .

114 \_ ولم يبق غيرُ المدائن ومَنْ فيها من أمرائها ، و مَنْ انضمَ إليهم و صار عندهم مّن غلبت عليه الشَّقُونَ ، وسبق في علم الله تُحلولُ البلاء به ، من رؤساءِ القبائل ، وَو ُ بُحوهِ العشائر مِّنْ اتَّقَى (4) عن الدُّخول في الدَّعوة

<sup>( 1 )</sup> ب: دخل ؛ أ: يدخل .

 <sup>(2)</sup> او ب: الجميع . – والجماعة أصوب بحسب ما تقدم من قيام جماعة
 كتامة على أبي عبد الله وانهزامهم .

<sup>( 3 )</sup> ا و ب : سلم .

<sup>(4)</sup> ا : اتق ؛ ب : اتو .

والوقوع تحت من كان يرى أنه واقسع تحت أميره من العَشِيرة ، ومَن خامره الخوف من مُقَدَّمَاتِ سُوه فَعْلِهِ ، وزيّن له الشيطان التّهادي على غَيِّهِ وجهلِه ، وطوائه من القبائل مّن قارب المدائن ، وعاشر أهلها ، واستهالهم أمراؤها يُدارونهم ، ويكاتبونهم ، ويتسلّلون إليهم في السّر ، وهم على ظاهدر الطاعة والوُقوع تحت الدّعوة في الجَهْدِر ، تُرِر كُوا على حالهم مستورين كا ترك رسولُ الله (صلعم وآله) مَنْ كان بالمدينة من المُنَافِقِين .

XIII \_ ذكر (1) ما أُجرَى أبو عبد الله في كُتَامَة من السّياسة التي ملكهم بها وانطاعوا له من أجلها (1).

115 - كان أصلُ ما (2) جرى عليه أمرُ أبي عبدالله ما أراده الله (ع و ج ) من ظهور أمر أوليانه ، واعزاز دينه ، وعُلُو كَلِمَتِه ، فَتَسَبَّب لذلك ما أجرينا ذِكْرَهُ مِنَ الآسباب التي لا تُدْرَكُ الا بحوله وقوته . فلما أظهر الله أمرَهُ ، وأعز نَصْرَهُ ، وفشت دعوة أبي عبد الله ، وأجابه ودخل أمره طبقات من النّاس، مِنْهُمْ مَنْ أراد بذلك، وَجه الله ، وطلب

<sup>(1)</sup> ب: كذا بالحبر الاحمر، و «من جاه» ؛ أثبتناها ؛من أجلها، كايقتضي السياق ذلك ؛ ا : يظهر ان هذا العنوان أسقط كله كما يــدل على ذلك بيـــاض قدره سطران كاملان.

<sup>(2)</sup> ب : ما جرى ؛ ا : جرى ، و د ما » سقطت

ثوابه وأخلص فيه له ، وآثر به ما عنده ، ومنهم مَنْ أراد بذلك الدّين والدّنيا ، ودرك حظّه من الآخرة والأولى ، ومنهم مَنْ دخل في (1)ذلك يبتغي به الفخر ، والشّرف ، والذّكر ، والرّئاسة ، ومنهم من أراد به الكسب والفائدة ، ومنهم من دخله الحسد والمنافسة ، ومنهم من صار اليه خوفا ، وتقيّة ، ومُدَاراة (2) ولو بُحوه يطول ذِكْرها يجمعها أمران : أمرُ الدّنيا وأمرُ الآخرة ، وعلى ذلك كان أمرُ مَنْ مضى من السّلّف ، فقيد أخبرنا الله (ع و ج ) عن قوم كانوا على عهد رسول الله السّلّف ، فقيد أخبرنا الله (ع و ج ) عن قوم كانوا على عهد رسول الله الإخرة ، ومن (1 الدّنيا ومنكم من يُريد الدّنيا ومنكم من يُريد الدّنيا ومنكم من يُريد الدّنيا ومنكم من يُريد كراه والله الله الإخرة ، ومن (4) النّاس مَنْ يَقُولُ ، رَبّنا آتِنا فِي الدّنيا وَمِنكم مَنْ يُريد كُ

116 ـ فأيَّدَ اللهُ أَبَا عبد الله لِمَا أَرَادَه من ظُهُور أَوْ لِمَا يُهِ فِي ذلك

<sup>(1)</sup> ب: في: أ: مُقص .

ا ( 2 ) ب : مدار َالَا ؛ ا : مدارلة .

اسورة آل عمران ، جزء من الآية : 152 .

بِتَوْفِيقِه، وأَيَّدَه بِتَسْدِيدِه . فنظر الى أصلِ (1) مَا بُينِيَ عليه أَمْرُه ، وقطْبه الذي عليه مدَارُ الدِّين ، وما يُوجِبُه الحَقُ ، وتَنْصَلِحُ (2) به أمورُ الخلق ، فاعتمد عليه . وجعله قاعدة أمره : فَلَمْ يُقِدِّمْ أحدا ، ولا أَخْرَهُ ، ولا نَحْرَهُ ، ولا أَتْابَ ، ولا عاقب ، ولا تَرَكَ ، ولا طالب ، ولا أَقْبَلَ ولا أَدْبَرَ ، ولا أَسَرَّ ، ولا أَظْهَرَ ، إلا ما يُوجِبه الدِّينُ والصَّدق ويُحِقَّهُ الواجِبُ والحَقُ ، لا يَقْبَلُ من أحدٍ إلاّ ذلك ، ولا يُشِيبُ إلاّ به ، ولا يُعَلِي رُخْصَةً فيه . فاستعمل ذلك له أهلُ (3) ولا يُعلِي رُخْصَةً فيه . فاستعمل ذلك له أهلُ (3) كلَّ طبقة لما أَرادُوه (4) وقصدوا إليه ، إمّا اعْتِقَادًا ونيّة ، وإمّا رِياة وشعقة ، وإمّا لرياة على البَاطِن .

117 وكان بين النّاس على ما يَظْهَرُ مِنْهُمْ مِنْ ذلك، لا يَرْضَى منهم بغيره، ولا يُدَاهِنُ فيه : فَمّن اطّلَعَ (5) مِنهم عليه قد خَلَاشيئاً منه،

<sup>(1)</sup> ا: فنظر ان اصل ؛ ب : فنظر الى ان اصل . - والمعنى يقتضي ان "تلشبت الى و'تحدد ف ان

<sup>( 2 )</sup> أ : وتنصلح ؛ ب : وتصلح .

 <sup>( 3 )</sup> كذا في ا بهذا الترتيب ؛ ب : اهل له .

<sup>(4)</sup> ب: ارادود؛ ا: ارادد.

عاقبه عقو به مَّ مِثلِهِ ، ولم يَتَغَمَّدُ (1) ذلك له ، ولم يُجَاوِزُ عَنْهُ (2) فِيه كَائِنَا مَنْ كَانَ عَنْ عُيرِ فَ بِالدِّينِ والدُّخولِ فِي جُلْةِ المؤمنين واقصاله (3) ، ونبذه ، و اطرده ، وابعده ، وحرّم على المؤمنين ان يَقْرَبُوه أو يُدَانُوه ، او يُجَالِسُوه (4) ، أو يُكلِّموه ، فَيَبْقَى المُدَّةَ الطَّويلةَ والآيامَ والشُّهُورَ الحَيْبَ المَّدَّةِ الطَّويلةَ والآيامَ والشُّهُورَ الحَيْبَ مَعْجُورًا ، مَهْجُورًا ، ومَنْبُوذًا مَقْهُورًا فِي عشيرته، وأهله، وخاصته ، ووَلَدِهِ ، وجيع من رآه وعرف حتَّى يُخلِصَ التَّوْبَة ، ويُقدِّم الآعالَ الصَّالِحة ، ويُعَدِّم المحتقق الطَّويلة يقد في أحدواله ، ويُقرِّبُه إلى قيريبِ واتاه من خطيئتِه ، فعند ذلك يَبْتَدِئُ أحدواله ، ويُقرِّبُه إلى قيريبِ أَعْمَالِه ، ومَنْ أصابَ ما يُوجِبُ الحَدَّ ، أقيمَ عليه ، ومن أتى ما يُوجِبُ الحَدَّ ، أقيمَ عليه ، ومن أتى ما يُوجِبُ الحَدَّ ، أقيمَ عليه ، ومن أتى ما يُوجِبُ الحَدَّ ، أقيمَ عليه ، ومن أتى ما يُوجِبُ الحَدَّ ، أقيمَ عليه ، ومن أتى ما يُوجِبُ الحَدَّ ، أقيمَ عليه ، ومن أتى ما يُوجِبُ الحَدَّ ، أقيمَ عليه ، ومن أتى ما يُوجِبُ الحَدَّ ، أقيمَ عليه ، ومن أتى ما يُوجِبُ المَّدَى مَانًا رُفِعَ إلَيْهِ ، ومَنْ قَصُر عنه الطَيوبَ به .

المناس أعمالهم ، وحاسبوا أنفسهم ، وعملوا أنه لا يغفَلُ عنهم، ولا يَتجاوز لهم ، فاستقامت أمورُهم ، وصلحت أحوالهم . ثمَّ يَغْفَلُ عنهم، ولا يَتجاوز لهم . فاستقامت أمورُهم ، وصلحت أحوالهم . ثمَّ

<sup>(1)</sup> تَعْمَدُ ذَلِكُ له بمعنى سَتَرَهُ لهُ .

 <sup>(2)</sup> كذا في ب: عنم فيم ؛ ا: سقطت عنه .

<sup>(3)</sup> اوب: اقصاد.

<sup>( 4 )</sup> ب: يجالسونا: ١: يجلسونا ٠

 <sup>( 5 )</sup> او ب : اقترف .

عَلَظَ فِي العُقوبات لمن يستحقُّ التَّغليظ منهم فَأَدَّبُهُمْ بِالسَّيف، وعَاقَبَهُمْ بِالْخُوفِ، وجعل ذلك بايديهم، ولم يَكِلُّهُ إلى غييرهم ولا سَلَّمطَ عليهم به سِوَاهِم : فَإِذَا أَرَادَ قَتْلَ مَنْ يُبِرِيدَ قَتْلَهُ منهم أمر به أخاه أو أباه أو أقربَ النَّاسِ إليه ، فيرى ذلك طاعةً منه ، ويكون أسهلَ عليه من أن يرى غيرَه يَلِيهِ ، وأن يدخل في حـال الشُّخط، ويَنْحَسِمَ الطُّلُبُ عنه بتوليته (1) إيّاه دون غيره. فكان في ذلك صلاح من و جوه ، فاقتصر (2) عن الذُّنوب وتحامى عن فضائح العيوب عامَّةُ النَّاس خوفاً ورغبة ، وتقيَّة ورهبة ، وأيقنوا أنَّه لا رخصة فيه ، ولا صفح عنها ، فأنحسمت أطهاعهم منها ، وانقطع الفسادُ والحيانـةُ ، وفَشَا (3) الورعُ في الدّين والأمانة . ـ ولذلك قال الأوّلون : السُّلْطَانُ سُوقٌ فَمَا عَـلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ يَنْفُقُ فِيهَا أَتُوا بِهِ إِلَيْهَا . . وهذا لا يكون إلاّ بحسب ما ذكرنا من الرغبة والرهبة، والياس من الإدُّهَان والرُّخصَةِ . والله (ع و ج ) أعـــــلم بِخَلقه ، فلو علم ( عزَّ وجلَّ ) أُنَّهُم يصلحون على غير ذلك لما جعِل لهم ثوابا وعقابا ، ولو

<sup>(1)</sup> ا: توليته ؛ ب : توليم .

<sup>(2)</sup> ب: اقتصر ؛ ا؛ اقتصروا ، مع أن الناسخ كَـَانَـُهُ شَـَطـَبَ شَـَطـُبِهَا خفيفا الوَّاو والالف .

<sup>( 3 )</sup> ب: فشا؛ ا: قشى.

عسلم أَنَّ الثَّوابَ يُجْزَى مِنْ دُونِ العقابِ ، والعقابَ دُونِ الثَّوابِ (1) كما جعلهما مَعًا. ولحَضَّه (عوج) عَلِمَ أَنَّ مِنْ طِبَاع البشر التي تُجبِلُوا عليها أَنَّه لا يُصْلِحُهُمْ إلَّا الثَّوَابُ والعِقَابُ .

119 فلم ير النّاس، ولا انتهى إليهم أنّ قومًا كانوا من صلاح الحال والاستقامة على مثل ما كان عليه أصحابُ أيي عَبْدِ اللهِ إنّ التّجّارَ يسافِرُ ون بالأموال الصّامِتَة ، والنّعم الظّاهرة ، يرّ بها الواحد والإثنان في الجبال ، والشّعاب (2) ، والفلوات، والبراري، وموضع الخَلاء ، فَيبيت عَبْثُ أَمْسَى ويسير حيث أحبّ واشتهَى كامّا هو في بيته ، أو سوقه ، يبيت آمِنًا (3) ويصبح سَالِيا . وإنّ الضّالة لَتَضِلُ كالغنم من رُعَاتَها والدّوابِ بِسُرُ وجها و بُجُمِها ، فتجول في البراري والعُمْرَان ، وبين والدّوابِ بِسُرُ وجها و بُجُمِها ، فتجول في البراري والعُمْرَان ، وبين الرّجال والنّساء واليولدان ، لا يلتفت منهم اليها مُلتَفِت ، ولا يَطْمَعُ فيها طامِعُ ، ولا يَرْ عَبْ فيها راغبُ ، تقسيم كذلك الأيّامَ واللّيا لِي حتّى يَأْ يَي طامِعُ ، ولا يَرْ عَبْ فيها راغبُ ، تقسيم كذلك الأيّامَ واللّيا لِي حتّى يَأْ يَي طالِبُها ويَحْضُر صاحِبُها . وكذلك تَسْقُطُ اللّقيطة ، فتقيم بموضعها المدّة طالِبُها ويَحْضُر صاحِبُها . وكذلك تَسْقُطُ اللّقيطة ، فتقيم بموضعها المدّة

<sup>(1)</sup> ا: كذا ؛ وردت هذه الجملة بخلط وتحريف في ب.

<sup>( 2 )</sup> ا : الشعار ب؛ ب : الشعاري .

<sup>(</sup> g ) ب: امن ؛ ا: امينا - ، أمن كَالْمَنُ فهو أمِن وأمين وآمين وآمين أنبينا و آمين و آمين أنبيننا و آمنا ، ملاممة مع ، سالما ، .

الطويلةَ ، والآيامَ واللّيالي الكَثيرةَ ، حتى يَأْ تِيَ أَهلها ، أَوْ مَنْ أَضَلَّهَا فَيَأْخُذُهَا .

120 ـ وتحامى النّاسُ المعايبَ ، وتركوا الاختلاف في المذاهب ، وصاروا على أمر واحديتَّسَمَّوْنَ إِخْوَانَا ، ويتواصلون سرًّا واعلانا (1) ، إذا دعا الواحد منهم من لا يعرف اسمَه أو أحبَّ أنْ يُكْينيَ عنه في دعائه إيَّاه أو حديثه (1) له ، قال : • يَا أَخَانَا ! • فكانت هِجِّيرَ اهمْ وقولهم في حديثهم ودعواهم . وان تلاقى الرّجلان منهم تصافحًا ، وتعانقا ، وقبل كلّ واحد يد صاحبه لا يأ نَفُ في ذلك شريفُهم عن مشروفهم ولا يَرغَب بنفسيه فيه قويهم عن ضعيفهم . وكذلك كان أبو عبدالله يفعل لكل مَنْ دخيل عليه ، وكذلك كان يدعو به : • يا أخانا ! • وعنه أخذوا ذلك وبآدابه تأدّبوا فيه .

121 - ثُمَّ كان مِنْ نزاهته ، وصِيَانَتِه ، وعِفَّتِه ، وأمانته فيهم ما علموه وعَظُمَ في أعينهم من أجله ، أنه أقام فيهم مسدة طويلة لا يذكر أمرأة ولا يلوي على ذكرها . وعَرَّضُوا بذلك له ، وذكروه ، فلم يلتفِت إليه حتى صارت إليه جارية (2) بعد زمن طويسل ، فاصطفاها لنفسه .

<sup>(1)</sup> تقص في ب من قوله : ادا ، الى حد قوله : إيــــالا .

<sup>(2)</sup> جارية أعطاها أبراهيم II لرئيس مزانة يوسف العطاشي ثم سباهما الاوليما، فكانت مما أفء الله به على أبى عبد الله أنظر 93

وَمِنْ ذَلِكَ أَنهُ لَم يَكُن يَقْبَلُ مِن أَحدٍ مِنهُم لِنفسه قليلًا ولا كثيرا ، وجهيدُوا في ذلك علم يكن يَنفُقُ إلا ما أطلقه له مَوْلَاهُ (1) ، وأناه كِتابُهُ بِأَخْذِهِ ، ورُبَّا أَبْطَأَ ذلك عليه ، فَيَحْتَاجُ ، فيرجع الى بَيْعِ ما عنده في السَّر وإنفاقِهِ ، والأموالُ الكثيرة في يده وله مباحة .

122 \_ ومن ذلك أنه عاملهم بالوقار ، والتّهيّب ، فلم يُر فيهم ضاحكا ولا تُعازِحا ، ولا يُسمّعُ يقول هُجُرا 'ولا عَبَثا ، ولا باطلا . ولم يكن مع ذلك بالعَبُوسِ المُنقَبِضِ ولا بالطّلْق المُنبَسِطِ ، ولكنّه كان مُتوسطا بين الأمرين : لا يَبشطُهُمْ فَيُبطِرُهُمْ ، إِنْ نَطَقَ نَطَقَ بِحَقِّ ، وصواب ، بين الأمرين : لا يَبشطُهُمْ فَيبُطِرُهُمْ ، إِنْ نَطَقَ نَطَقَ بِحَقِّ ، وصواب ، وحكة ، وان صَمّت ، صَمّت بوقار ، وحلم وهيبة ، ولا ينقبضُ عنهم ، فيُوحِشهُمْ ويُنفِرُهُمْ . وكان يشاورهم ، ويُخلِيهِمُ " ويُسِرُ إليهمْ ، ويُدنيهِمْ فالسّوابق على قَدْر مَواضِهِم مُ واستحقاقهم ، ويُقَدد مُ أهل الدّين والسّوابق الصّالحة منهم .

123 ـ وقَسَمَ كُتَامَـة أَسْبَاعاً ، وجعل لكـل سُبْـع منها عَسْكُراً وقدّم عليه مُقَدَّمًا ، وأطلق بكلّ موضع دَاعِيّا ، وسمّى الْمُقَدَّمِينَ والدُّعَاةَ

<sup>( 1 )</sup> أي : المعدي . – هذا النص يشت ان الاموال والمنعانم عند الفاطميين تؤخذ باسم الامام وله . انظر : 123

<sup>(2)</sup> أخلاء : خلابه ِ.

المَشَا يِخَ - ، وإن كان فيهم من لم يبلغ السنّ - ، وأبقى أعمَال المؤمنين وما أفَاءَ الله من المغانم (1) على و لي المسلمين (2) في أيدي المشايخ ، لم يكن يَقْبِضُ من ذلك شيئا ، ولا يَصِلُ إليه ، ولا يأتيه ، ولا يَرّاهُ ، وكان في أيديم الى أن قدم المهديّ (عم) فدفعوه إليه (3).

124 ـ و كان ذلك الوّجه مِمّا اسْتَفْسَدَهُمْ (4) ، و حسِبُوا أَنَّ ذلك كذلك يكون في أيديهم أبدا . وإمّا أراد به أبو عبد الله أن يُطيِّبَ بذلك أنفُسَهُمْ ـ ولم يكن له فَيَأْخذه من أيديهم ، ورأى أنَّ تَرْكَهُ عندهم بالأمانة أحوط عليه وأصلح لهم ـ ، فصار ذلك لهم لّا قُطِعَ عنهم كَقَطْع العادة التَّقيلُ قَطْعُهَا السُّتَنْكرة الانتقال عنها ، كا قال الشاعر :

لاَ تُهينيني بَعْدَ إِكْرَامِكَ لِي فَشَدِيدٌ عَادَةٌ مُنْتَزَعَهُ \* (5).

<sup>(1)</sup> انظر في الهمة 29 - 30 ، 66 - 73 : نظرية القاضي النعمان فيما ويجب للائمة الصادقين اخذه من أموال المؤمنين والمؤمنات » بالاعتماد على تأويل الاسماعلية للآيات المتعلقة بالزكاة والصدقة وتفسير خاص للغنيمة يصير معناها كل ما يكسب المرء – لا ما يؤخذ من العدو فقط – ويجب دفع خمسه للإمام .

<sup>( 2 )</sup> أي : الإمام .

 <sup>( 3 )</sup> عند وصوله الى ايكجان قادما من سجلهاسة ، أنظر : 261 .

 <sup>( 4 )</sup> بريد بهذا الفساد فتنة بعض المشائخ مع أبي العباس أخي ابي عبد الله ،
 انظر : 280 .

 <sup>( 5 )</sup> من الرّ مل · - ا : تعسلى ؛ ب : تحريف كثير في البيت .

وقال (1) بعضُ الْمُتَقَدَّمين : العَادَةُ طَبِيعَةٌ وقَطْعُهَا ذَنْبٌ .

125 ـ ولم يكن ذلك من سوء سياسة أبي عبد الله وإنما فسد الأمرُ فيه من قِبَلِ فَسَادِ التَّمْيِييزِ عَنْ أَنْكَرَهُ وفسد من أجله. فأمّا الذي فعله أبو عبد الله فيوجب ما قدّمنا ذكره. وإنّا يَلْزَمُ الخَطَأُ (2) مَنْ أحالَ الصّوابَ وغَيْرَهُ ، لا مَن ابْتَدَأَه واخْتَرَعَهُ (3). ومِنْ ذلك أنّه كان يمتحن أصحابه بالمحن الكِبَارِ. فن رَضِيَ عِنْنَتَه منهم رفعب بقدر استحقاقِه. فكانوا لذلك لا يستعظمون محنية ولاير غبون عنها ، بل يستعظمون محنية ولاير غبون عنها ، بل يسارعون إليها (4) ، ويُوثِرُونها ، فَيُعَاهِدُهُمْ على الموت ، ويَحْمِلُهُمْ على النّين فَيُجِيبُونَه ويُسَارِعون إليه .

126 ـ وكان يبعث الرأسل منهم الى المشرق ، قبل هجرة المهدي (صلوات الله عليه ) والى سِجِلْمَاسَة بعد أن صار إليها، وإلى النّواحي البعيدة في الوجوه التي يُريدها . فإذا اختار لذلك مَنْ يختاره ، وانتخب له من يَنْتَجِيبُهُ (5) ، وأسر ذلك إليه ، لم يُطلع أحدا عليه مِنْ أهل ولا و لَد ،

<sup>( 1 )</sup> ب : وقال ؛ أ : بباض قدر لا كلم .

<sup>(2)</sup> اوب: الخطاء.

<sup>( 3 )</sup> ب : ابتداه واخترعه ؛ ا : ابتداء واخترعه .

<sup>(4)</sup> ب: البعا؛ ا: البه.

<sup>( 5 )</sup> ا 'نتَجَبَ الر " حل الر " جل : ا صطفاه .

ولا يعيرف أحد منهم حيث سَارَ ولا أين توجه. فلا يزال مفقودا عنهم حتى يَأْتِيَهُم. وكان يبعث بالأموال العظيمة معهم، فَيَحْملُونها، فيستترون ويشُون في حال الضّعفاء وحجيجاً طراف المغيرب في الأطهار والاخلاق (1)، حتى يُوصِلُوا ما يُبعث معهم الى الإمام ثم يرجعون كذلك على مِثل حالهم.

127 ـ ولقد أدار رَأً يًا لما فتح الله أكثر البلد عليه ولم يُمكنه الوصولُ الى سِجِلْمَاسَة بنفسه دون أن يفتح إفْرِريقْيَة ، وبلغه أن زيادة الله كتب الى اليَسَعِ بن مِنْرَار (2) صاحبِ سِجِلْمَاسَة يخبر المهديّ وأنه من قِبَلِهِ (3) وخاف من أجل ذلك عليه ، فانتقى من كُتّامة مِائّة رَبُحل ، وعاهدهم أن يخرجوا الى سِجِلْمَاسَة في زيّ المسافرين ، فاذا وصلوا إليها ، وثبوا على ابن مِدْرَار ، فقتلوه ، وقاموا (4) بامر المهديّ (صلوات الله عليه ) على أن كلّ واحدٍ جعل على نفسه أن بقوم بمائة من أنّقا يَلَة وَعَلِمُوا أنّه لا يكون على أن كلّ واحدٍ جعل على نفسه أن بقوم بمائة من أنّقا يَلَة وَعَلِمُوا أنّه لا يكون

<sup>(1)</sup> الاخلاق (مفردة تخلَّق): النياب البالية.

<sup>( 2 )</sup>ب: مدرار ؛ ا : مدار . - اسمه في البيان 157 : اليَسَع بن مَيْمُون

بن مِدُّرَار بن البَّسَع بن سَمْغُنُون بن مَدُّلان المكناسي.

<sup>( 3 )</sup> ب : من قبله ؛ ا : قبله ( كـذا ) . ــ اي : من قِبَل ِ ابي عبد الله ومعناه أنّ بن المهدي المتنكتر بسجلماسة والدّاعي الحارج بكتامة صِلـة .

<sup>( 4 )</sup> ا و ب : اقاموا .

رِسِجِيلْهَاسَة مثلُ هذا العدد . \_ فَأَعْطُوا صَفْقَةَ أَيْمَا نِهِم (1) ، وعاهدوا الله على ذلك : وخرجوا ، حتى إذا كانوا بالقرب من تَاهَرْت (2) ، اشتهر أمرهم، وتُعرِ فُوا ، ولم يُمْكِنْهُمْ النَّفُوذُ فانصرفوا . فكانت فيهم هذه النَّياتُ العظيمةُ والبصائِرُ العجيبةُ لِمَا أَدَّبَهُمْ به ، وَقَوَّمَهُمْ عليه بتوفيق الله (عوج) إيّاه ، وتسديده له ، لِمَا أَرَادَهُ (تَع) من إمّام أميره وإظهار دينه .

128 \_ ومِنْ ذلك أنه كان يتعاهدهم بالوصايا والتَّذكرة، ويكرِّر عليهم بالمواعظ والحكمة ، ويجمعهم لذلك ، ويجلس لهم أكثر أيّامه ، و يَا أُمر مَنْ أَطْلَقَهُ مِن الدُّعَاةِ بذلك ، و يُر بِّيهِ عليه . فكانت أيّامهم أكثر ها مشاهد ، وسماع مَواعظ (3) : فَبَيْنَ شاهِدٍ لذلك رَاغِبٍ فيه ، وحاضِر له يخشى النّقص من التَّخَلُفِ عنه (4) ، ولا بدّ أن يَعْلَقَ بالشيء منه فَيَنْبُغَ به . وأعمالهم مع ذلك على مثل ذلك دارت تَدَيَّنا و تَصَنَّعا (4) وعلى ذلك مضى سَلَفُ الأَئِمَةِ ذلك على مثل ذلك دارت تَدَيِّنا و تَصَنَّعا (4)

<sup>(1)</sup> وصفقة اليمين ان يَضْـرِبَ زيدٌ بِكَفَّ يده في كَـفَّ بـد عمرو فــَـــَما وعَدداً . وهو معروف اليوم متواتر ببوادي تونس والحزائر .

<sup>( 2 )</sup>كذا في اوب؛وكذلك في اليعقوبي 20 وابن حوقل 90 وغيرهما من المصادر ، اما في الادريسي فنجد تاهرت وكذلك تيهرت .

<sup>( 3 )</sup> ب : كذا ؛ ا : ومواعظ .

<sup>( 4 )</sup>كذا ورد في ب من قوله ، ولا بد" ، الى حد" قوله ، وتصنّعـــا ؛ ا : دارة تدينا وتصنعا (كذا) ، والسقوط هنا جلمي" .

( سلام الله عليهم ) حتى لقد قال بعضُهم و َحلَفَ باللهِ لقد طلب العلم أوَّلُ ما طَلَبَهُ (1) لغير وجه الله .

129 ـ ومِنْ ذلك (2) ما كانوا يَرَوْ نَهُ من أمر أبي عبد الله من الاعراض عن الدنيا ، واطراً حها ، وترك الاستغال بالكسب فيه ، مع قنوعه في المطعّم ، والمشرّب ، والمرْكب ، والملبّس ، والمه أيّا قد اقتدوا به ، وجعلوا كدّم و جدّه الانفاق في سبيل الله (ع وج) والتّعاون على ذلك ، والمؤاساة فيه ، اذ كان الامرُ في ابتدائه ولا أموال في أيديهم إلّا اليسيرُ ممّا أفَاء و الله عليه عدرُ السّلف في ابتداء اليسيرُ ممّا أفَاء و الله ( صلعم ) . فلم يكونوا كذلك يشتغلون بما جاوز الكفاف وستر العورة . ومن ذلك ما كان يحضّهم عليه ، ويذكر لهم فضله ، ويُبسّنُ لهم ثوابَه من التّواصل بينهم ، والتّوازُ ر (3) ، والتّعاون ، والتّرافد والتّعاهد ، واطعام الطّعام ، وصلات الأرْرَخام من أهل الدّين وجملة المؤمنين .

130 ـ فكانوا الى ذلك مسارعين ، وبه مغتبطين ، وعليه متعاونين ، لا يُعِدُّ الواحدُ منهم لنفسه مالا دون أخيه ، ولا (4) يَرَى الفضل والشَّرف

<sup>(1)</sup> ا: طلبه ؛ ب: طلب،

<sup>( 2 )</sup> ب : ومن ذلك : ا : تقص كما يدل عليه البياض .

<sup>( 3 )</sup> ب ، التوازر ؛ أ : التزاور .

<sup>( 4 )</sup> أ : ولا ؛ ب : والا.

الآفيا وصل اليه فَا عَانَ به . فلم تكن أمّة من الأمّم ، ولا أهل قرب من القرون على مثل ما كانوا عليه ، وهم في ذلك على مَنَا ذِلَ بِحَسَبِ نِيَّا يَهِمِمُ واجْتِهَادِهُم ، رجالهم ونساؤهم . ولهم (١) في ذلك من الاخبار ما لو ذُكِرَ بجملته مُفَسَّراً لطال ، وخرج عن حدّ هذا الكتاب .

131 \_ وقد ذكرتا ونذكر جماعةً يَّمَنْ شهر بذلك وأنفق ماله فيه ، وكانت له الاخبار العجيبة بفيا يحكي مِنْ ذلك عن كُو يُيرت (2) بن قيس اللهييصي فإنه (3) قيل إنها نفق ماله كله في مؤاساة إخوانه ، واطعامهم ، وسد خللهيم . وكان يقال إنّه يَضُمُّ اليه كلَّ جريح يُجُرحُ من المجاهدين فيا سو جُرُوحه ، ويداويه ويقوم عليه الى أنْ يَبْرَأُ ويَسْتَقِلَ ، فَيَصِلُه بعد ذلك ويُعطيه ، أو يَهُوتَ ، فَيُكفِّنُه وَيُوارِيه . وقيل إنّه ما ذال يخرق ما عنده من الثياب لِتَعْصيب جراح الجَرْحى (4) حتى لم يسق له ثوب ، ولا لأحد مِنْ وَلَده و وكانو الا يَصِلُون الى الأسواق فَيَشْتَرُون . . واحتاج جماعة عنده مِمَّن كان يقوم به ويغذيه ، ويداويه ، الى عصائب جراحهم ، فلم يجدها ، فأ نفَد (5) كُلَّ ما كان له ، ولبنيه ، ولأهل بيته جراحهم ، فلم يجدها ، فأ نفَد (5) كُلَّ ما كان له ، ولبنيه ، ولأهل بيته جراحهم ، فلم يجدها ، فأ نفَد (5) كُلَّ ما كان له ، ولبنيه ، ولأهل بيته جراحهم ، فلم يجدها ، فأ نفَد (5) كُلُّ ما كان له ، ولبنيه ، ولأهل بيته

<sup>(1)</sup> ب: ولهم؛ ا: ولمر.

<sup>( 2 )</sup> ا : کویرت بن قیس ؛ ب : کوربن ابی قنبر (کذا) .

<sup>( 3 )</sup> ا : فانه ؛ ب : وانه .

<sup>( 4 )</sup> ب: جراح الجرحي؛ ا: جرح الجرحاء.

<sup>( 5 )</sup> ب: القد؛ ا: القذ.

من النياب في ذلك . وقد أدخل ابنه يوما على امرأة له ، وهمي عروس وعليها ثياب ؛ فسألها (1) فيها وعوَّضها مالا منها، وانتزعها عنها، فشقها عصائب ، وشد بها جراجات اخوانه ؛ مع ما كان يتحمّل به هو وجماعة ، يطول الكتاب بذكرهم ، من اطعام ضعفاء المؤمنين والقيام ربهيم .

132 ـ ومِنْ نِسَاءِ كُنَّ يَصْنَعْنَ ذلك، ويُقِمْنَ عليه ابتغاء الأُجير كَامُرَا وَ يَخْيَى بِن يُوسُف المعروفِ بِابْنِ الأَصَمَّ الأَجانِيِّ ـ وكان من أصحاب الحُلُوا فِي الذي قدّمنا ذِكْرَهُ ، ومات قبل دخول أبي عبد الله بدهير طويل ، ولمّا احتضر أخرج مالا الى امرأته ، وكانت حدّثة السنّ يومئذ ، وهو شيخ ، وكان قد أدّبها وعلّه التَّشَيْعَ واليولاية (2) ، فقال لها : إنَّ هذا المال ما كنت أعدَدْتُه إلّا لما كنّا نسمعه من الحُلُوا فِي من أمر المُهْدِيُّ ، وأنه يَطَأ بلدَنا ، وكنت أعدَدْتُ هذا المال للنفقة في الجهاد بين لمَدْيه أو بين يَدَيْ دَاعِيهِ ، فَلْيَكُنْ عندكِ بامانية الله فَاخر جيهِ ، فَانْفِقِيهِ ! ومات . فَخَلَفَ عليها بعده أخوه (3) يأس (4) بن يُوسُف ، فأنفِقِيهِ ! ومات . فَخَلَفَ عليها بعده أخوه (3) يأس (4) بن يُوسُف ،

<sup>(1)</sup> ب: فسألها؛ ا: فسلها.

<sup>( 2 )</sup> لتكون وَ لِيّـة مُ ؛ والاولياء هم طبقة ' مَن صحيبَ الدَّاعِيمن كُنْتَامَة في أو ّل دعوته ودخلوا في أمره، والاولياء في الاصل هم الائمة (اولياءالله).

<sup>( 3 )</sup> كذا الجملة في ب ؛ ا : و تخلف عليها بعدة اخاة .

<sup>( 4 )</sup> أ : ياسين ؛ ب : يا بين

وعاشت الى أن دَخل أبو عبد الله ، و دُعِيت ، و حسنت حالها ، وأخرجت اليه المال و دَفَعَتْه إليه ، وأخبر ثه بما كان من و صِيَّة زو جها اليها . وكان لها مال فأ نفقته في الجهاد ، وكانت تصنع بيدها الطعام للمجاهدين (1) وضعفاء المؤمنين ، ولمن ينزل باهلها منهم . حتى أن يَديها كانتا كنتا تدهيان من الطّخين وعلاج الطّعام لهم .

133 وغيرُها يمّنُ هو في مِشل حالها من النّساءِ يَطُول الكتابُ يِذِكْرِهِنَّ وَكُنَّ يَشْهَدْنَ المجالسَ ، ويسمعن الحكة . وكان منهنَّ عجائز يسمعن ذلك يمّنْ قد بلغ حدَّ (2) الدَّعُوةِ . مِنْهُنَّ : أُمّ مُوسى بنتُ الحُلُوا فِي ، الذي قدّمنا ذكره ، وغيرُها من عجائر كُتامة . وكُنَّ كذلك يخدِمْنَ المؤمنين ، ويُعَالِحُنَ المرضى ، ويَالِيسِن (3) الجرحى على نيّاتٍ وبصائر َ لِمَا كُنَّ يَسْمَعْنَ مِنَ الذِكْرِ والحِكْمةِ ، وقُوَّمْنَ عليه من الأدبِ والسّياسةِ ، ومن تقدَّم ذكرُه من الرّجال . فكان أبو عبدالله سببا والسّياسةِ ، ومن تقدَّم ذكرُه من الرّجال . فكان أبو عبدالله سببا من الخير سَبّبَه اللهُ لهم ، وبَابًا من البَركةِ فتحه الله عليهم ، وسعادةً سَاقَهَا اليهم ، وبَصَّرَهم به من الجهالَة ، وهداهم من الضّلالة ، وأوسع (4) به عليهم في النّعْمةِ .

<sup>(1)</sup> ب: للمجاهدين؛ أ: للجاهدين.

<sup>(2)</sup> كذا في ا ؛ ب : تحريف في هذه الجملة .

<sup>( 3 )</sup> ب: يا سين ؛ ا: يائسن .

<sup>(4)</sup> ا: اوسع ؛ ب: اسبع ، والاصح : أُسبّغ .

## القسم الثالث

## XVI \_ ذكر الْفتِتَاحِ مدينةِ ميلَة (1)

134 و كان بَنُو أَ بِي خِنْزِير (2) من وُجُوهِ أهل مِيلَة وهم من سِنْجَار ، العَرَبِ من رَبِيعَة ، ويُعرفون بالسَّنَاجِرَة (2) لأَنَّ أَوَّهم من سِنْجَار ، مدينة من دِيارِ رَبِيعَة . وكان رئيسهم يومئذ حَسَنَ بنَ أَحْمَد (3) . فوصل الى أبي عبد الله سِرًا، ودَعَاه . فاطلعه على امر المدينة . وكان أبو عبد الله حينئذ يحاربهم ، وقد انضم اليهم رؤساء القبائل وعامّة لَطَايَة . ، وينصرف ويزحف بالعساكر اليهم ، فيكون بينهم (4) القتالُ الشّديد . وينصرف عنهم الى تَازْرُوت . وكان مع ذلك يحارب بَقَايًا من طوائف كُتَامة الى ان غلب عليهم ، وسلّوا الامره . فلمّا استقام لابي عبد الله أمرُ كُتَامة غلب عليهم ، وسلّوا الامره . فلمّا استقام لابي عبد الله أمرُ كُتَامة غلب عليهم ، وسلّوا الامره . فلمّا استقام لابي عبد الله أمرُ كُتَامة غلب عليهم ، وسلّوا الامره . فلمّا استقام لابي عبد الله أمرُ كُتَامة

 <sup>(1)</sup> كذا بالحبر الاحمر في ب؛ ا : تقصكا يدل عليه بياض قدره ما يزيد
 عن نصف سطر ، وفي الطرة كلمات غير بيئة.

<sup>(2)</sup> كذا في اوب؛ ذكرهم اليعقسوبي 10، عند ذكر تجنّا كنة هكذا: «وأهلها (اي : مجنانة) قوم يقال لهمر السناجرة يقال ان اولهم من سِنجارمن ديار ربيعة وهم جند السلطان ...»

<sup>( 3 )</sup> كذا في اوب ؛ وكذلك في الكامل 128 واتعاظ 79 : الحسن بن احمد، واسمع في البيان 151 : الحسن بن احمد، واسمع في البيان 151 : الحسن بن احمد ( بن علي بن كليب المعروف به ) ابن ابي خنيزير .

 <sup>( 4 )</sup> ب : سقطت هذه الفقـــر ة من قوله ، « القتــال » ، الى حــد قوله ،
 وزحف » ،

وأراخ (1) مَنْ عَنِدَ عليه منهم ، جَعَهُمْ وزَحِفَ بهم الى مدينة مِيلة فاحاطت العساكر بهم من كلّ ناحية ونزلت عليها ، فخرج اليهم موسى بن العبّاس (2) يَمَنْ معه ومَنْ لجا اليه من كُتَامَة مثل فَحْل بن فوح ، وفَرَح بن جِيرَان (3) ويُوسُف بن تَحمود وَوَزْرة بن نَصْر (4) . فقاتلهم قتالا شديدا ، فقتُيلَ فحلُ بن نوح ، وغلب أبو عبد الله وأصحابه على أرباض مِيلة ، ودخل جيعُ مَنْ فيها الى الحِصْن (5) فَانْخَصَرُوا (6) به ، أرباض مِيلة ، ودخل جيعُ مَنْ فيها الى الحِصْن (5) فَانْخَصَرُوا (6) به ، وأحدبن أبي خِنْيزير وقد كان عَيلم باته قدد عاموسى بن العبّاس حَسَن بن أحمدبن أبي خِنْيزير وقد كان عَيلم باته قدد عام و عنه فارسله الى ابي عبد الله يساله الامان . فامّنهم أبو عبد الله في انفسهم ما لم يُحْدِثُوا حَدَثًا . وفتحوا ابواب المدينة ، ودخل الاولياة . وتَسَلَّلُ ابو ابراهيم (7) بن موسى بن العبّاس مع جماعة منهم في اللّيل ، فَهَرَبُوا . فو صلوا الى افريقية . وقيل العبّاس مع جماعة منهم في اللّيل ، فَهَرَبُوا . فو صلوا الى افريقية . وقيلَ العبّاس مع جماعة منهم في اللّيل ، فَهَرَبُوا . فو صلوا الى افريقية . وقيلَ

<sup>(1)</sup> كذا في أ، وفي الطسرة : أراخ اي ادل، ـ مِنْ رَاخَ يَسِريسخ : ذلُّ.

<sup>( 2 )</sup> ب : عباس ؛ ا : عياش .

<sup>( 3 ) 1:</sup> جيران ؛ ب: حيران.

<sup>( 4 )</sup> ا : كذا ؛ ب : وزدلا بن تصون .

<sup>( 5 )</sup> وصف هذا الحصن عند اليعقوبي 11: « . . . ولها (اي: لميلة )حصن ون حصن عصن بالمدينة مماكان يزيدها تحصينا .

<sup>( 6 )</sup> ا: فانحصروا به ؛ ب : فاحتصروا به .

<sup>( 7 )</sup> انظر : 112 .

إِنَّ مُوسى بِن العَبَّاسِ وَمَنْ معه مِنْ رؤساء كُتَامَـة أَرْسَلُوهُمْ . ولمَّا دخل الكُتَامِيُّونَ قتلوا فَرَحَ بِنَ جِيرَان ويُوسُفَ بِنَ مَعْمُود (1) وَوَزُرَةَ بِن نصر الأَّجَانِيَيْنِ (2) . ويُقال إِنَّ الذي سَعَى في قتلهم أَبُو زَاكِمي لِإِنَّ هؤلاء كانوا وجوه أَجانة ، فَخَشِيَ ان يَعْلُو أَمرُهم عليه ، واخرج ابو عبد الله مُوسى بِن العبّاس (3) ، وأَسْتَوْصَى بِه خَيْرًا. وولَّى ابو عبد الله على مِيلَة أَبَا يُوسُف مَاكُيُون (4) بِن ضُبَارَة الأَّجَانِي وهو عَمُّ أَيِيزَاكِي ، وانصرف الى تَازْرُوت بِالعَسَاكِير .

136 - وانتهى ابو إبراهيم ومَنْ هَرَبَ معه الى أبي العبّاس بن ابراهيم بن احمد (<sup>5)</sup> - وهو يومئِذ بمدينة تونس - ، فاخبروه بالخبر ، وضعّفوا عنده أمر ابى عبد الله ، وسألوه في اخراج عسكر اليه معهم ، وضَمِنُوا له أمْرَهُ . واجتمع في ذلك معهم فَتْحُ بنُ يَحْيَى المَسَالَتِيّ الذي كان قدم قبل ذلك اليه (<sup>6)</sup> ، واعلموه انَّ اكثرَ النّاس لو اتاهم عسكر لقاموا معه .

 <sup>( 1 )</sup> في ب : محمود ؛ في ا : محمد – انظر تحقيق اسمه في 108 .

<sup>( 2 )</sup> كذا بالشُنستي لان فرح بن جيران من لهيصة.

<sup>( 3 )</sup> ب : عباس ؛ ا : عياش.

<sup>( 4 )</sup> ا: ماكتون ؛ ب ، بن ماكيون ضيارة ؛ انظر تحقيق اسمه في : 646 .

<sup>َ ( 5 )</sup> انظر دلك في : 112 .

<sup>( 6 )</sup> انظر ذلك في : 111 .

فأَمَرَ بِالْحُشُودِ ، و بذَلَ العطاء ، وجمع وُنَجوهَ رِجَالِه ، فَأَمَّرَ عليهم ابنَه مُحَمَّدًا أَ بَا عَبْدِ اللهِ المَعْرُوفَ بِأَ بِي حَوَال (1) \_ وكان فارسا شديدا بَطَلاً كَمِيًّا ، ولم يكن أُحولَ و إِنّمَا ذلك شيء لُقّبَ به لِأَنّهُ كان بِرُبّمَا كَسَرَ عَيْنَهُ إِذَا أَدْمَنَ النّظَرَ الى الشيء (2) . فاجتمعت اليه عساكرُ كثيرة عظيمة ' .

137 \_ واتَّصل الخبر بـ ابيعبد الله أنَّ مُوسى بن العَبَّاس هو الذي

<sup>(1)</sup> كذا في او ب؛ البيان 133 : ابو عبد الله الاحول بن ابي العباس، العبس 33 : فجهز العساكر وعقد عليها لاب ابي خوال . . . ؛ الكامل 128 : وبلغ الحبر (خبر فتح ميلة) امير افريقية – وهو حينئذ ابراهيم بن احمد – (كذا ، وهو خطأ ) فنفذ (كذا ) ولدة الاحول (كذا وهو خطأ لان ابراهيم بن احمد انما هو جد القائد )؛ اتعاظ 79 ( نقيلا عن الكامل ) : وبلغ الحبر امير افريقية وهو يومئذ ابراهيم بن احمد فبعث اليه ابنه الاحول ؛ وفي الكامل امير افريقية وهو يومئذ ابراهيم بن احمد فبعث اليه ابنه الاحول ؛ وفي الكامل خطأ ) الاحول ، وبي الكامل ( اي ابو العباس ) اخاة (كذا وهو خطأ ) الاحول . . .

<sup>( 2 )</sup> وردت هذه الجملة في الكامل 103 مع بعض الاختلاف: ولم يكن احول وانما لقب بذلك لانه كان ادا نظر دائما ربما كسر جفنه فلقب بالاحول. وقد اثبتنا لقبه كما ورد في الافتتاح لان صيغة « ابو حسوال » تؤدي تخفيفا لعيب الحول لا سيما ان الملقب ابن الامير : فلو نودي القائد هكذا: يا أحول لكان عيبا ، اما اذا نودي هكذا: يا أبا حوال ( وهذا التمديد بَدال يا أبا حوال من العيب .

وجه ابنه لذلك ، فأمر بأن يُخْتَفَظَ به ، وجَعَلَ عليه الحَرَسَ ، ثمَّ امسر بقتله لمّا صَحَّ ذلك عنده ، وقر بت العساكر منه . فَقُتِلَ صَبْرًا في في بَنِي جُلَامَة (1) ، وأُلقِي في مَطْمُورَةٍ بها ـ وجمع أبو عبد الله العساكر اليه واستعد للقاء أي يحوال .

XV ـ ذكر خروج أبي حوال بالعساكر الى بلد كتامة وما كان من امره في ذلك وانصرافه منه (2) .

138 ـ فاجتمع لِمُحَمَّد هذا المعروف بابي حوال بن عبد الله ابي العبّاس بن ابراهيم بن احمد إثنّا عَشَرَ أَلْفَ (3) رَجُهل بَيْنَ فَارِس وَرَاجِل تَنَقَّاهُمْ ، واختارهم واخرج إليه ابوه الاموال والخِلَع والسّلاح والعُدَّة . فأسبغ عليهم العَطَاء ، وكَسَا وُبُوه هُمْ ، وَحَمَّلَهُمْ . وكَسَا فِيمَن كَسَا وحَمَّل فأسبغ عليهم العَطَاء ، وكَسَا وُبُوه هُمْ ، وَحَمَّلَهُمْ . وكَسَا فِيمَن كَسَا وحَمَّل فأسبغ عليهم العَطَاء ، وكَسَا وُبُوه هُمْ ، وَحَمَّلَهُمْ . وكَسَا فِيمَن كَسَا وحَمَّل فأسبغ عليهم العَطَاء ، وكَسَا وُبُوه هُمْ ، وَحَمَّلَهُمْ . وكَسَا فِيمَن كَسَا وحَمَّل فأسبغ عليهم العَطَاء ، وكَسَا وُبُوه هُمْ ، وَحَمَّلُهُمْ . وكَسَا فِيمَن كَسَا وَحَمَّل فأسبغ عليهم العَطَاء ، وكَسَا ونُحوه هُمْ ، وَحَمَّلَهُمْ . وكَسَا فِيمَن كَسَا وَحَمَّل أَلْمُ مَن عُمَا عَهُ بَنَا عَلَى وَاللَّهُمُ . و عَمَاعَة كَتَامَة . و خَرَجَ بالعساكر (6) من أَمَاة و خَرَجَ بالعساكر (6) من من مُعَاة كُتَامَة . و خَرَجَ بالعساكر (6) من

<sup>( 1 )</sup> او ب: جلامة – وهم بطن من قبيلة لطاية ، انظر ذلك في : 141 .

 <sup>(2)</sup> كذا في ب ، بالحبر الاحمر ؛ ا : تفص كما يدل على ذلك بياض قــدره
 ما يزيد على سطرين و نصف سطر .

<sup>( 3 )</sup> اثبت هذا العدد ـ وهومعقول لم يبالغ فيه ـ في الكامل 128 واتعاظ 19 .

<sup>( 4 )</sup> ب : عباس ؛ ا : عياش .

ــ( 5 ) ب :كانوا : ا : وكانوا.

ر 6 ) ب: العباكر ؛ أ : العبكر .

مدينة تُونس في ذي القعدة من سنة يَسْع و ثَمَانينَ ومِاتَتْين (1) . فَكُلُّ مِن مَرَّ عليه مِنَ القبائل بَذَلَ لهم العطاء ، والحِلَع والحِمْلانَ لو بُوهِم، ، فَسَارَعُوا إليه ، وقصَدُوا نَحْوَهُ . وصارَ الى سَطِيف (2) ، في يَصِلُ اليها حتى زَاد في عسكره مِمْ له . وتَلَقَّاهُ بَنُو عُسْلُو جَة (3) أصحاب سطيف (4) و بَنُو تَمِيم (5) أصحاب بِلِزْمَة فِيمَنْ معهم ، ومَنْ حَوَلَهُمْ مَطيف (4) و بَنُو تَمِيم (5) أصحاب بِلِزْمَة فِيمَنْ معهم ، ومَنْ حَوَلَهُمْ مِعْمَ مَنْ لَمَ مَنْ لَمُ يَدُخُلُ مِع الي عبدالله . فَصَارُوا في عساكرَ عظيمة ، ومال بهم على مَنْ كان قد دخل في حِزْب ابي عبدالله مِنْ كُتَامَة اهل بَحْيرس (6) ، على مَنْ كان قد دخل في حِزْب ابي عبدالله مِنْ كُتَامَة اهل بَحْيرس (6) ، فقتلهم قَتْلًا ذَرِيعًا ، وانتَهَبَ اموالَهم وسَبَى (7) نِساءَهم وذَرَارِيهم .

<sup>(1)</sup> كذا في اوب ؛ العبس 33 : وزحف من تونس سنة تسع وثمانسين السيان 133 : وفيها (اي : سنة 289 ، المعروفة بسنة العدل ، وسنة الحبور ، وسنت السيان 133 : وفيها (اي تسنة الاحبول بن ابي العباس الىمدينة طبنة الى محاربة الشيعي النجوم) شخص ابو عبد الله الاحبول بن ابي العباس الىمدينة طبنة الى محاربة الشيعي

<sup>( 2 )</sup> ا و ب : سطيق .

<sup>(3)</sup> انظر: 155.

 <sup>( 4 )</sup> ا : سطيق ؛ ب : يطيق .

<sup>( 5 )</sup> كذا في ا و ب ؛ اليعقوبي 12 : [ ومدينة يقال لها بلزمة اهلها قوم من ] بني تميم وموالي لبني تميم ؛ البيان 133 : وكان اكثرهم [ اي : البلزميون ] من تعيم . ـ وكان اميرهم اداك حي بن تميم ، انظر : 72 .

<sup>( 6 )</sup> وهم في ناحيــة سطيف ، انظر : 110 ، ولعل الارجح كما ذكرنــا : واهل مجرس تمييزا للمجرسين عن الكتامين لان اصلهم من هوارة.

<sup>(7)</sup> اوب: سبا.

ثمّ قصد ابا عبد الله الى تَازْرُوت . واتّصَلَ الخبرُ بـأبي عبد الله فبَرَزَ إليـه فِيمَنْ معه .

139 ـ وكان أَبُو حَوَال منذ خرج من بَاغَايَة جَعَلَ (1) يُسِيرُ عساكِرَه إذا سارت زَحْفًا بِتَعْبِيَّةٍ كَا تُعَبَّى (2) العساكرُ عند لِقَاءِالقتال . فإذا نَزَلَ لم (3) يَبِتُ الآ فِي خَنْدَق يُحْتَفَرُ حَوْلَهُ من وقْت نُزُولِهِ ، فلا تغربالشَّمس إلا وقد تَمَّ ، قدر تبذلك على رجال أوقفهم له بقياس معلوم بأذرُع معدودة ورتب نزولهم على تريب معلوم : فكلُّ قوم قد عَلِمُوا ، وعَرَ فُوا مكانَهم . فإذا أَظُمَ اللَّيْلُ عليهم وَقَف الحرسُ على ابواب الحَنْدَق ، ودارت به الرَّجالَة من داخله بالدَّرَق والحَيْلُ تَعُسُّ دون الرَّجالَة في (4) داخل الحَنْدَق ، وتَغُرُجُ (5) أَلْفُ فيارس فَتَعُسُّ حوله الى أَنْ يُصْبِحَ . فساروا على ذلك السَّرَتيب ، وكان الزَّمانُ زمان يُتَعُسُّ مَانُ وَمَانَ وَمَانَ مَانُ وَمَانَ وَمَانَ الزَّمانُ زمانَ شَاء وَمَا وَمَانَ الرَّمانُ وَمَانَ مَنَاء وَمَا وَالْمَانُ وَمَانَ وَمَانَ الرَّمانُ وَمَانَ وَقَانَا وَمَانَ وَمِانَ وَمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَمَانَ وَمَانَ وَمَانَ وَمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْم

<sup>( 1 )</sup> ب:جعل ؛ أ : مجعل .

<sup>. ( 2 )</sup> ب: تعتي ؛ ا : يعبي .

 <sup>(2)</sup> ب: لم ببت ؛ ا : ببت ، و « لم » سقطت ·

<sup>(4)</sup> أ: في ؛ ب: من .

<sup>( 5 )</sup> ب: تخرج ؛ ١: يخرج .

<sup>( 6 )</sup> ا: زمان شتاء ؛ ب : زمن الشتا .

140 ـ وزَحفَ ابو عبدالله اليه . فَا لْتَقُواْ بِبَلَدِ مَلُوسَة (1) ، فاقتتلوا قتالاً شديدا . فانهزم أبو عبدالله واصحابه آمِنَ النَّهَار (2) ، واتَبَعَهُمْ أَبُو حَوَال الى قُرْب اللَّيل. فَنَزَل ، و خَنْدَق. فلمّا أصبح زَحف إليهم ـ وقد كانوا نَزَلُوا بقُرْ بهِ ـ فَاقْتَتَلُوا ، فانهزم ايضا اصحاب أبي عبدالله ، وجاء تُلُحجُ عظيمٌ فحال فيا بينهم . وأنصَرْفَ ابو عبدالله واصحابه الى تَلْرُوت ، فلم يَرَوا أنّها تَحْصُنْهُمْ . فاخذوا (3) ما قَدَرُوا عليه مِنْ أَمُوالهم ، وأنضَمُّوا عليه باجمعم الى إيكُجان (4) . وارتفع الثَّلجُ وأتى أبو حَوَال الى تَازْرُوت فاصابها خاليةً فَأَحْرَقَهَا (4) ، وهَدَمَ قصر أبي أبو حَوَال الى تَازْرُوت فاصابها خاليةً فَأَحْرَقَهَا (4) ، وهَدَمَ قصر أبي

<sup>( 2 )</sup> كذا في ا ؛ والجملة محرفة في ب ؛ في الكامل 128 واتعاظ 79 ( نــقلا عن الكامل ) ؛ فانهزم ابو عبد الله وكثر القتل في اصحابه . . .

<sup>( 3 )</sup> ب: فاخذوا ؛ ا : واخذوا .

<sup>(4)</sup> كذا في او ب؛ العبر 33: وفر" الشيعي من قصر تازروت الى ايكجان فامتنع بها فهد"م ابو حوال القصر وآتبعه؛ الكامل 128: وصار ابو عبد الله الى جبل انكجا. فوصل الاحول مدينة تاصر ون فاحرقها؛ إتعاظ 70: ولحق ابوعبد الله جبل ايكجان، وملك الاحول مدينة تاصروت واحرقها — فالمقارنة بين هذه الصيغ كلها تبتين ان اصل رواية ابن خلدون وكذلك رواية ابن الاثيس ورواية المقريزي ( تقلا عن ابن الاثير خاصة ) انما هو كتباب الافتتاح.

عبد الله الذي ابتناه بها<sup>(1)</sup>. ومضى، حتى أتى الى<sup>(2)</sup> مِيلَة ، فاصاب اهلها أيضا قد ارتحلوا منها <sup>(3)</sup> ، وانضَمُّوا إلى إيكْجَان . فنزل منها بالجانب بناحية دُبُور<sup>(4)</sup> القِبْسَلَة بقرب الجنان الكبير المعروف بمُوسَى بن العبّاس <sup>(5)</sup> على أنْ يَزْحَفَ الى أبي عبد الله الى ايكْجَان ، وخَنْدَق في مكانه .

<sup>( 1 )</sup> بناه بها عندما اتخذها دار هجرة لقيامالجماعة عليه ليأخذو همن ايكجان ـ: انظر : 107 .

<sup>(2)</sup> ا: الى ؛ ب: نقص.

<sup>( 3 )</sup>كذا في اوب؛ الكامل 128 : واحرق مدينة ميلة ولم يجد بها احدا؛ اتعاظ 79 : واحرق مدينة ملة .

<sup>( 4 )</sup> كذا في ا و ب ـ ـ والدّ 'برَ ة ُ خِلاَ ف ُ القِبلُـة َ ِ ؟ فَد ُ بُور ُ القِبِبُلُـة ِ همي إِذَن في شمال مِيلَـة .

<sup>( 5 )</sup> ب : عباس ؛ ١ : عياش ،

<sup>َ ( 6 )</sup> أَ اللَّهِيَ أَبُولا موسى في مَطَــْمُورَ ۚ قِي بِعد ان قتل صبرا في بني جلامة.؛ وكَـُجَـَار ْمَة هي إذن منازل بني 'جلا َمَة في بلد الطــَاكِية ، انظر : 137 .

مع ابي عبد الله . فهو على أنْ يَسْتَخْيِر جَ نُجثُّــة ا بِيه إذْ اقبلت خيلُ ومعهم دوابٌّ من اهــل كجَارُمَة يَحْتَمِلُونَ طعاماً لهم. فَوَقَعُوا (1) ابــا ابراهــم ومَنْ معــه، فَقَاتَلَهُم . فَقُيــلَ أَبُو عِقَــال بن ِ أَبِي إِبْرَاهِــم بن مُوسَى بن ِ العَبّاس (2) ، \_ كان فارسا شديدا \_ . واتّصَلَ الصُّرَاخُ بِالفَيرِيقَيْنِ ۚ وَأَمَدُّ كُلُّ قُومِ اصحابَهم. والتحم القتال بينهم، وتكاثروا. فلمَّا قرب اللَّيــل، وقعت الهزيمة على اصحاب أ يبي حَـــــوَال. فطلبهم الأولياء الى أن قَربُوا من العسكر . ودخل اللَّيل عليهم ، فانصر فو اعنهم. وبات اهل العسكر مع ابي حَـوَال ، وقـد مَاجُـوا . فلمّا اعتكر الليل وقعت فيهم نَفْرَةٌ ، فَاقْتحموا الخندقَ،وَضَرَبُوا على وُبُحوهِهِم، كلُّ قوم منهم الى مواضعهم .وحاول أن يُصْلِحَ ذلك أَبُو حَوَال ، فلم يَسْتَطِعْ . فـامر برفع الثُّقُل ِ، وأشعل المُشَاعِـلَ ، وسار في اللَّيــل ، وأخذ ناحيةَ جِيمُلَة يريد افريقية . فلم يُصْبِحُ حتّى خرج من حدّ كتامة . واتّصل الحبر بـاصحاب أبي عبد الله فَأْتَوْا <sup>(3)</sup> مَنَاخَهُ ، فَغَنَمُوا مـا بَقِيَ فيه . وانقطعت خيل منهم في طلب فلم يَلْحَقُوا به . وسار أَبُو حَسَوَال حتّى

<sup>(1)</sup> أ: فواقعوا؛ ب: فوافقوا .

<sup>( 2 )</sup> ب: عباس ؛ ا: عياش .

<sup>(.</sup> ق ) أ : وأنا ؛ ب : تحريف . وكذلك في يعض الجمل السابقة .

وصل الى أبيه بتونس وتراجع كتامة الى موضعهم وأنهل مِيلَة الى مدينتهم (1) . مدينتهم (1) .

142 \_ وكان الحَسَنُ بنُ هَارُون قد اعتملَّ فمات بِإِيكُجَان (2) (رحمة الله عليه) وكان بَيَانُ بنُ صَقْلَاتِ السَّكْتَا فِي وَأَبُو جَعْفَر \_ هو (3) أحد بن سُلِم السَّكْتَا فِي، الذي كان يقال له الجَرَّارَةُ لِ قد بَلَغَا (4) عند أبي عبد الله آلبُلغَ الصَّالِحَ ، وحسُن أَ ثرُهُمَا. فَرغبا اليه مع

<sup>(1)</sup> قد اختصر كل ماكان من امر ابي ابراهيم بن موسى بك بكار مة وهزيمة وهزيمة ابي حوال بسب هزيمة ، في الكامل 128 وفي اتصاط 77 ، فلم يبق من نص الافتتاح شيء الا ما في هذه الجلة : « وعاد الاحول الى افريقية » . . . اما في العبر 33 - 34 فقد لحصت رواية الافتتاح هذا التلخيص : « وتوغل ابو خوال في يلاد كتامة فاضطرب أمرة وتوقع البيات (كذا) وسار ابراهيم بن موسى بن عياش (كذا) من عكر ابي خوال الى نواحي مسيلة (كذا وهو خطأ لان المسيلة لم تؤسس بعد) يتجسس الاخبار فتواقع مع طائفة من اصحاب الشيعي فهزموة واتبعوة الى المسكر فاضطرب واجفل ابو خوال وخرج من الكد كتامة ، ،

<sup>( 2 )</sup> كذا في أو ب ؛العبس 34 ؛ ثم هلك الحسن بن هرون(كذا).

 <sup>( 3 )</sup> كذا في ا ، ب : أبو جعفر احمد بن سليمان السكتاني ، – الارجح انم هنو ابو جعفر احمد بن سليمان السكتاني المذكور في : 191 .

<sup>. ( 4 )</sup> أ: بلغا: ب: بلغتا.

جماعة من بَيني سَكْتَان في المكان بِإِيكجَان ، ورأى أنه أشبه المَواضع به . فاقام ، و أبتنى به قصرا ، وارتحل النّاس إليه ، وصار دار هِجْرَةِ للمُؤْمنين (1) . و (2) فَرَق أَ بُوعبدالله الدّعاة في القبائل، و تجرّ دبنفسه للمجالس و كان بجلس في كلّ يوم للمؤمنين يُحَدِّثُهُم ، ويشرح لهم . و أمر الدُّعاة بذلك، فحسنت نيّات المؤمنين ، و زادت بصائر هم ، وصلحت أحوا لهم (8) . و كان يرسل الى إفريقيّة قوما يَا أَتُو نَه بالأَخبار ، لا يقطع ذلك ، فقيل : كان لا يحرّ يوم إلا وعنده منها خبر (4) .

143 \_ فجاءه الخبر بموت ابراهيم بن احمد ، و جلس للنّاس ذلك اليوم ، و اجتمع اليه المشائخُ فَرَأُ وْهُ مُتَقَا بِضا (5) لم ينشر ح ولا يَتَكَلَّم الى وقت انصرافهم فلمّا خرجوا من عنده أقبل بعضهم على بعض فقالوا (6): • ما نراه

<sup>( 1 )</sup>كذا في اوب ؛ العبس 34 : واستوطن ابو عبد الله ايكجان وبنى السبب الله المحادة والمحرة .

<sup>( 2 )</sup> ب : وفرق ؛ ا : وافرق ٠

<sup>(3)</sup> تلخيص ذلك في العبر 34 بهذا الصيغة : « واستبصر الناس في أسرا مستبعد عبر الناس في أسرا و دخلوا في دعوته » ،

<sup>(4)</sup> كذا وردت هذه الجملة في إ : وهي في ب : لا ينقطع ذلك عنه ( فعل، كذا) فقل يومر يمر الا و ( عند ، كذا ) عندة منها خبر

<sup>( 5 )</sup> ب: متقابضا ؛ ا : مقاربا ،

<sup>( 6 )</sup> ب: فقالوا : ا: قالوا ،

إِلاَّ وقد أَتَاهُ أَمْرٌ أَهَمَّهُ وَالوَاجِبُ انْ لِا نَنْصَيْرِفَ حَتَّى نَعْلَمَ عَلَمَ ذلك ؛ فإن كانت لنا فيه حيلةٌ ٱسْتَعْمَلْنَاهَا . فوقفوا ، ورَدُّوا بعضَهم اليه ، فَا سُتَأَذَّنَ عليه ، وذَكَرَ ذلك له. فأُمَرَهُ بِرَدِّهِمْ ؛ فقال بلغني ما أَنْكُر تُمُوهُ مِن ِ أَنْقِبَاضِي بُوما ذلك إلاَّ لِشَيْءِ ٱشْتَغَلَ بِهِ صَدْرِي . فقالوا : مَا هُو ؟ أَطْلِعْنَا عَلَيْهِ ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عَسْدَنَا حَيْلَةً فَيْهِ ! قَـالَ : الفَّاسِقُ إبراهيمُ بن أحمد قد استأثر الله به، فمات (1). فحمدوا الله وشكروه و استَيْشُرُوا بذلك وقالوا : ما يُغِمُّكَ مِنْ هذا ؟ قال : لا يُغِمُّنِي ذلك ، ولكنَّ هـذا الفاسق ابنه (2) لَمَّا أتاه موت إبراهيم أبيه زاد في الرُّيَاء ، وردّ على النَّاس جميع ما كان أبوه ٱغْتَصَبَّهُمْ إِيَّاهِ ، وعَدَلَ فِيهم ، وتَوَاضَعَ لهم وجلس في المُسْجِيدِ الجامِعِ (3) لِظُلَامَاتِهِيمْ على حَصِيرِ ونصب دِرَّةً بَيْنَ يَدَيْبِهِ كَفِعْلِ القُضاةِ يَسْتَمِيلُ بِذلك قُلُوبَ العَامَّةِ إليه . فقالوا: ذلك أهون له . قال: لا تَقُولُوا ذلـك! كيف لَكُمْ بِمَنْ قابلكم بِحَصِيرٍ وذرَّة يستميل بذلك قلوب العامّــة ؟ ولكن ، رِجدُّوا (4) في أمركم ، و ٱجْتَهِدُوا ! فما زال يحــذّر هم ذلك ، فيقــول لَهُمْ (5)، حتَّى أتاه الخبر بقتل أبي العبّاس و ِبأنَّ

<sup>( 1 )</sup> مات محاصر الكشتة بقلورية ، انظر: 70 👁 ٠

 <sup>( 2 )</sup> اي : ابو العباس الامير عبد الله 11 .

<sup>( 3 )</sup> المسجد الجامع بتونس ، وهو جامع الزيتونة .

<sup>( 4 )</sup> ب : جدوا ؛ ١ : خذوا ٠

<sup>( 5 )</sup> أ : فيقول لهم ؛ ب : ويقولوا لهم •

ابنَه زيَادَةَ الله قد صار الى مكانه ، وأنه هو الذي عَمِلَ في قَتْلِه و ارْتَكَبَ الْمَحَارِمَ، وعَكَفَ على المَلاهِي (1) ، وشُرْبِ الخُمُورِ (2) . فَبَشَّرَهُمْ بذلك وقال : قد زال عنكم ما كنتم تتوقّعون وهذا صاحبكم وآخر من يحاربكم ، وعنه يَصِيرُ الأمْرُ إليكم إن شاءَ اللهُ (3) ( تع ) .

XVI \_ ذكرُ رجوع المَعْرُوف بأبي حَوَال بالعسكر الثَّاني وانْصِرَافِه مَهْزُومًا .

144 ـ و لما انصرف أبو حوال إلى أبيه ، و و صَف له ما كان من ظهُور و أو لا ، و عَلَبَتِهِ على البَلَدِ ، و أن انصرا فه إنها كان لا مر عرض من غير علّه ، و قو ى ذلك مِنْ قوله جميع مَنْ كان معه من كُتامَة ، و ضَعَّفُوا من أمر أبي عبد الله عنده ، و أطمعه ذلك ، فجهز جيشا ثانيا زاد في عدده على الجيش الاول و أكثر في عدّته وقو ته ، و أخرجه مع ابي حوال ائبيه (4) . فخرج به قاصدا ، و اخذ طريقه الاولى ، وانضمت اليه القبائل . وسار

<sup>(1)</sup> ب: الملاهى ؛ ا: ملاهى ،

<sup>(2)</sup> ب: الحور؛ ا: الحر،

<sup>(3)</sup> ا: انشأ الله تع (كذا): ب: تقص

<sup>( 4 )</sup> ب: واخرجه مع ابي حــوال ابنه؛ 1: واخــرج مع ابي حوال ابنه،

حتى نزل سطيف (1) على مثل ما كان سيرة (2) في المرة الاولى من التّغبيية والتّحَفْظ . وزحف من سطيف (3) . وانتهى خبره الى أبي عبد الله فزحف اليه من إيكجان بجميع من كان معه . فنزل بتاسد سق (4) من بَلَد كَويصة . ونزل أبو حوال ببلد مَلُوسَة (5) . فجرد أبو عبد الله عامّة الخيل التي معه ، فقدّمها الى أبي حوال، وأقام بتاسد سق (4) .

145 \_ فلم أشرفت الخيل على أبي حوال ، خرج من خندقيه (6) مجميع أصحابه . فا فتتك القوم قِتالًا شديدا ، والغلّبة في كُلّ ذلك على أبي حوال حتى أدخلهم اصحاب أبي عبد لله خندق \_ هُم . فحال اللّيل بينته م . فأنصر فوا عنه . فباتوا . وأصبحوا اليهم من غد ، فاحتصر أبو حوال في الخندق ، فلم يخرج اليهم ، ورأى أن أصحابه به (7) قد غلِبُوا . فأقاموا عليهم يومهم الى اللّيل ، وانصر فوا الى أبي عبد الله فأخبروه بالحتبر ، وقالوا له : مِنَ الرّائي أنْ نَرْ فيع السّاعة جميع العساكير

<sup>(1)</sup> أوب: سطيق.

<sup>(2)</sup> ا: سيرة؛ ب: يسر ،

<sup>( 3 )</sup> او ب : سطيق .

<sup>(4)</sup> ا: تاسدسق ؛ ا . تاسدست ،

<sup>( 5 )</sup> ا : ملوسة ؛ ب : ملوسنت ؛ الكامل 103 : كموشة .

<sup>( 8 )</sup> ب: خندقه ؛ ا خندق ،

ر ٦) ا: به ؛ ب : نقص ٠ ـ به ، اي : بالحندق ٠

فَنْحِطُ (1) بهم، فاتهم يَهْرُ بُونَ اللّيلة، لا محالة . فقال أبو عبد الله: ما أرى ذلك وإن هَرَ بُوا ، فإلى لعنة الله! فلمّا جَنَّ اللّيلُ رفع أبو حوال تُقلّهُ ، فقدّمه بين يديه . ثمّ أو قد المَشَاعِلَ وكرَّ راجعا الى سَطِيف (2). وكانت خيل كثيرة قد خرجت من عسكر آبي عبد الله إذْ تَيَقَنْهوا (3) هُروبَ أَبِي حَوال، فَقَر بُوا منه . فلمّا أرتحل ، ضربوا في سَاقَتِهِ ، فقتلوا جماعة من أصحابه ، وغَنَمُوا كثيرا تما كان معه . وأصبح عسكر (4) أبي عبد الله ، فَعَدُوا أبي عبد الله ، فَعَدُوا أبي عبد الله ، فَعَنْهُ واجيع ما بقي في مناخ أبي حوال و أنصر فوا الى إيكُجَان مع أبي عبد الله ، فَعَنْهُ وانصر ف أبو حوال بن معه الى سطيف (2) .

<sup>(1)</sup> ب: فنحط؛ ا: فحيط،

<sup>( 2 )</sup> او ب : سطيق ،

<sup>( 3 )</sup> ا : ادا يقنوا ؛ ب : ادا تيقنوا ،

<sup>( 4 )</sup> ب: عسكر ؛ ا: تقص،

<sup>(5)</sup> لا خبر عن هذه الحرب الثانية الحاسمة بين الداعي وابي حوال في التعاظ 79 ؛ اما في الكامل 103 فقد ورد عنها هـذا : « فلما بلغه اي : الداعي ) حركته (اي : حركة ابي حوال اليه ) خرج اليه في جموع كثيرة والتقوا عند كموشه فقتل بينهم خلق عظيم وانهزم الاحول إلا أنه اقام في مقابلة ابي عبدالله » . . وصيغة العبس 34 أوضح : «وجهز ابو العباس العساكر ثانية معابنه ابي خوال ورده لحرب الشيعي وكتامة فسار في بالادهم ورجع منهزما واقام قريبا منهم يدافعهم ويمنعهم من التقدم » .

146 - ثمَّ ان زِيَادَةَ اللهِ أَبَا مُضَرِين عبدِ اللهِ أَبِي العَبَّاسِ عَمِلَ فما يُقَال في قَتْلَ أبيه ، وصانع على ذلك بعض الخَدَم ِ. وقيلَ بل ٱلْخدَمُ فعلوا ذلك لِيُرْضُوهُ بِهِ . وكان زِيَادَةُ اللهِ يومئذ تَحْبُوساً مُقَيَّداً وكان سبب حبسِه أَنَّ إبراهيم بن أحمد جَدَّهُ كان قد نَقِمَ عليه وهو معه ببلد الرُّوم فَسَاداً وزنَّى (1) كان برتكبه ، فأمر به فَحُبيسَ في خِبَاءٍ (2) وَوَكَّلَ به حَدرَساً . وكان إبراهيم لَمَّا ٱحْتَضَرَ استخلف على النَّاس الذن معه اينه أبا الأغلب، ودفع اليه خَاتَمه \_وكان أبُو الأغلب رجيلًا عفيفا لَيِّمنيا . فلمَّا ميات إبراهيم خــاف أن يكون أخوه أبو العبّاس يُكْرَهُ مكانه ـ . فــدعا(3) رِبِزِيادَةِ الله ، فقال له : أبوك (4) هـذا هو الأمير ، وأنت أحـق بهذا (5) الْأَمْسِرَ مِنَّى ، ودفع اليه خَاتُّمَ إبراهيم و تَبَرَّأُ بِمَّا جعل اليه . وتولَّى زِيَادَةٌ الله العسكرَ. ـ وكان محاصر الكُشْتَة (<sup>6)</sup>قد أشرفعلىفتحها ـ . فانصرف أموالا كثيرة على وجوه العسكر ، ودعاهم الى الخلاف معه . وذلك أنَّــه

<sup>(</sup>١) في اوب: زنا ٠

<sup>( 2 )</sup> ا : خبى ؛ ب : خبلى

 <sup>( 3 )</sup> ا : بزيادة الله ؛ ب : زيادة الله .

<sup>(4)</sup> ا: هذا؛ ب: تقص ،

<sup>( 5 )</sup> بّ : احق بهذا : ا : اخو هذا .

<sup>( 6 )</sup> انظر : 70 ،

علم من أبيه أنَّه سَيْعَاقِبُه على ما كان منه . فقال له مَنْ دعاه الى ذلك : أوْلاَدُنَا وأهلونا بافريقية، وإن خَالَفْنَامعكُم نَا ثَمَنْ عليهم العقوبة، ولكن نحن معك بجها عتنا ، فإذا وصلنا الى افريقية قُمْنَا معك ، وأزلنـا أباك ، وَوَ لَيْنَاكَ . وكتب بعضهم الى أبيه بالخبر . فلمَّا انصرفوا كلَّهم بالأسطَول (1) ، أمر أبو العبّاس بخيل كثيرةٍ و قُدوَّةٍ قويَّةٍ ـ وكانت على البحر \_ فلمّا نزل زيادةُ الله قبضوا عليه، وأتوه به. فضربه بالعصا ضربا وجيعاً ، وقيَّده ، وحبسه. فلمَّا عَمِلَ عليه ـ أو عَمِلَ له<sup>(2)</sup> ـ دخل الخدم عليه (3)\_الذين كانوا يدخلون الى حَرَمِهِ لَيْلًا (4) \_ . وهو نائم ، \_ ويقال: إنَّه كان قد شَيرِبَ وسَكُر .. ، فقتلوه في داخل قصره ، بمدينة تونس ليلة الاربعاء لِيَوْم ِ بَقِيَ مِنْ شعبان سنة تسعين ومائتين . وكانت ولايته من اليوم الذي خرج أبوه الى صقلّية الى اللّيلة التي قُتِـــل فيها سنةً واحدةً واثنين وخمسين يوماً . و لمَّا قتله الحدم أتوا الى زيادة الله ، فأخبروه ،وأتوا بحدَّاد اليه ليقطع قَيْدَه ، وسلَّموا عليه بالإمارة .فأبي من ذلك وخاف من

<sup>(1)</sup> ب: بالأسطول ؛ أ: بالأسطوى .

<sup>(2)</sup>كذا في ا و ب ؛ يحترز القاضي النعمان هكذا ، فلا يتهمر زيادة الله بقتل ابيم التهاما قطعيا .

<sup>( 3 )</sup> ب:عليم؛ أ:على •

<sup>(4)</sup> ب: لِلا ؛ ا : ثلا ،

أن يكون دسيسا من أبيه عليه . فَمَضُوا ، وأَتَوْهُ برأسه فِي اللّبِيل . فلمّا رأى ذلك ، أمر بقطع قيده . وخرج ، فجلس مجلس أبيه ، وضمّ أمواله وأصبح ، فاظهر الوّجد (1) عليه ، وقتل الخَدَمَ الذين قتلوه (2) وقبض على إخوته وعمومته ، فاعتقلهم .

147 - وكتب في ذلك اليوم كتابا الى أبى حوال على لسان أبيه يامره بالإنصراف اليه ليُقوِي أَمْرَهُ ، وكَزيد من الرّجال اليه . وأكّد عليه في استِعْجَال القدوم عليه . - وذلك أن زيادة الله خاف مكانه - . ووَ جَهَ بالكتاب (3) مع فَرَانِيق، واستحثّه. وكتب معه الى وجوه العسكر بموت أبيه وبالقبض على أبي حوال ان هو تَشَاقَلَ عن القدوم ، وأمر الفَرانِيق بدفعه اليهم ، إن رآه قد تثاقل . فلما وصل الكتاب الى أبي حوال، وافقه بدفعه اليهم ، إن رآه قد تثاقل . فلما وصل الكتاب الى أبي حوال، وافقه وقد كيرة المُقامَ إذْ (4) علم أنه لا قِوامَ له بأبي عبد الله ، ورأى غَلَبتَهُ عليه ، فدعا في ذلك الوقت بوجوه العسكر ، فاقرأهم الكتاب ، وأمرهم عليه ، فدعا في ذلك الوقت بوجوه العسكر ، فاقرأهم الكتاب ، وأمرهم

<sup>(1)</sup> ب: الوجد؛ الوجل،

<sup>( 2 )</sup> انظر روايات مختلفة عن مقتل ابي العبـاس بوضع من ابنه زيــاد الله و تو "لى زيادة الله الامارة في البيان 134 -- 135 ؛ والكامل 103 -- 104 ؛ واعمــال

<sup>( 3 )</sup> ب : كذا ؛ ا : بالكتابة .

<sup>(1)</sup> ب: كذا؛ ا؛ اذا،

بالنّهُ وض . فَسُرُّ النَّاسُ بذلك لانصرافهم الى مَوَاضِعِهِمْ (1) ، فسارعوا اليه ، وا نصرف . فلما وصل الى يلزُّمة أ تصل به أمر أبيه ، وأخبره بذلك حي بن تَعِيم وقال له : ان أحبَبْتَ الْمُقَامَ عندنا، فَنَحَنُ تَحْمِيكَ وَنَمْنَعُكَ . فلم يَرَ ذلك وسار فلما قَرُبَ من بَاعَايَة لقيه صالح بن الرُّوحاني في عسكر ، فقبض عليه ، فَكَبَّلَهُ ، وجله على البريد . وتَوَلَّى أَمْرَ (2) الْعَسْكَر ، وجاء فقبض عليه ، فَكَبَّلَهُ ، وجله على البريد . وتَوَلَّى أَمْرَ (1) الْعَسْكَر ، وجاء بكتاب زيادة الله في ذلك ، فانصرف به (3) . فوصلوا الى تونس فقتل زيادة الله أَمَّ وَالْ وَعُمُومَتَه (4) وَإِخْوَتَهُ في شَهْر رَمَضَان (5) سنة تسعين ومائتين . وكان ذلك من صنع الله لاوليائه . وما أراده من قطع دولة الظالمين . فقتل بعضهم بعضاء وكان فيذلك وَهَنْ لهم و تَضْعِيفٌ لِأُمْرِهِ . الظالمين . فقتل بعضهم بعضاء وكان فيذلك وَهَنْ لهم و تَضْعِيفٌ لِأْمُرهِ .

<sup>(1)</sup> ب:كذا؛ أ: موضعهم •

<sup>(</sup> ½ ) ورده دا السطر في : ب وسقط من : ا ، وسبب السقوط أن 'شبّه على الناسخ في « عسكر » 'تكرّر ' في سطرين متناليين وفي نفس المكان بكليهما . ( 3 ) تختلف الرواية في احدى نسخ البيان 136 : « وبعث فتوحاً الرومي في خمين فارسا الى أخيه أبي عبد الله الاحول ٠٠٠٠ .

 <sup>(4)</sup> ب: عمومته ؛ ١: عمومه ،

<sup>( 5 )</sup> قتلوا بجزيرة الكراث ، انظر : أعمال 445 ؛ والبيان 135 : «...الى حزيرة الكراث ، وهي على اتني عشر ميسلا من مدينة تونس ؛ فضربت هنساك رقابهم ، ليلة السبت لثلاث خلون من رمضان » .

حنيفة ويذهب اليه، وينتحل القول بِخَلْقِ القُرآنِ (1). وكان ذلك تما يَنْقَمُهُ عليه العامةُ . فَلَمّا و لِيَ زِيادةُ الله أراد أن يَسْتَرْضِيَهَا ، فعنزل الصَّدِّينِيُ (2) عن القضاء وكان بمن يذهب الى مذهب أبي حنيفة ، وولَّى حِمَاسَ بنَ مَرْوَان (3) ، وكان يذهب الى مذهب مَا لِك (4) ويُسمَّى سُنِّيًا . وكتب في بنوده • نَصْرُ مِنَ اللهِ للأميرِ زِيَادَةِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ القَاعِمِ بسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ، وهو على ما هو عليه مِنَ الخَلاَعَةِ ، والمَجَانَةِ ، والمَجَانَةِ ، والمَجَانَةِ ، والمَجَانَةِ ، والمَجَانَةِ ، والمَجَانَةِ ، والمُجَانَةِ ، والمُحَانَةِ ، والمُجَانَةِ ، والمُحَانِقِ ، والمُعَلَقِ ، والمُجَانَةِ ، والمُحَانِقِ ، واللهُ ، وفَشَا عنه شرب الحَرْ بِعَيْنِهَا ولم يَكُنْ قَبْلَهُ يُعْرَفُ رَبِافْرِ يقْيَة شُرْبُهَا . ، وأظهر الغناءَ والمعازِفَ (+) ، وجمع أهلَ اللهو، وبإفْرِ يقْيَة شُرْبَهَا . ، وأظهر الغناءَ والمعازِفَ (+) ، وجمع أهلَ اللهو،

<sup>( 1 )</sup> في طبقات 238 تاكيد دلك: « . . . ان ابنه عبد الله يقول بخلقالقرآن»

<sup>(2)</sup> ا: الصدنى ؛ ب: الصدبني ؛ طبقات 194 : محمد بن أسود المعمروف بالصدنى . ـ والارجح الصَّدِّينَ النِّيكَ البُتْنَالا ان صحت نسبته لِصَدِّينَة القبيلة البربرية ، انظر خاصة الحاج صادق 13 و 103 .

<sup>(3)</sup> كذا اسمه في او ب وطبقا 53 وصفحات عديدة ؛ البيان 138 حمّاس بن' مَر وَان بن سالم الهمداني .

 <sup>( 4 )</sup> ب : مالك ؛ ا ، ما لكى .

 <sup>( 5 )</sup> ب ن و الفساد؛ ا : في الفساد .

 <sup>(+)</sup> ا: في الطرة هذه الزيادة : المعازف الملاهي كالعود والطنبور واحدها
 معزف ومعزفة .

والْمَتَخَنَّيْنِ (1)، والْمَضْحِكِين . وكان لا يُقلِعُ عن شرب الخير ، ولا يكاد اللّأَن يُرَى سَكْرَان (2) ، واتخذ نُدَمَاء يَتَصَاقَعُونَ بِين يديه ، ويُفْحِشُونَ فِي القَوْلِ عنده ، ويأتون مالا ينبغي أن يذكر فضلا عن ان يعمل به . وكانوا يَتَخِذُونَ مَثَانَاتِ (قُالغنم مَنْفُو خَةَمر بوطةً ويجعلها تحت بساطِه ، فإذا دخل عليه الجليلُ من رجاله ، فجلس ، تَقَعْقَعَت تحته ، فيضحك ، ويضحك أصحابه (4) في كثير من الرَّقَاعَة والعَبَثِ والجانة والحلاعة . وكان يأتيه ، ويَحَدَّثُ به رجاله ، ويقول : أشِرُوا فهذا صاحبكم وآخِرُ مَنْ يُحَارِ بُكُمْ .

149 ـ ثمّ انتقل زيادةُ الله من مدينـة تونس إلى رَقَّـادَة فنزلها وكان عدم ابراهيم بن أحمد انّما انتقل عنها، لَمَّا خَالَفَ عليه أهلُ إِفْـرِيقِيَة (6)، حدم ابراهيم بن أحمد انّما انتقل عنها، لَمَّا خَالَفَ عليه أهلُ إِفْـرِيقِيَة (6)،

 <sup>(1)</sup> ا: المتخنثين ؛ ب : المخنثين .

<sup>( 2 )</sup> ا : کذا وردت الجملة : ولا یکاد الا ان بری سکرانـا ؛ ب : ولا یکاد بری الا سکران .

ا: کذا؛ پ : ثانان .

<sup>( 4 )</sup> ب : فضحك ويضحك اصحابه ؛ أ : فتضحك ويضحك .

<sup>( 5 )</sup> كذا في ب ؛ ا : يــاتيــــ واتصل . ـــ والضمير في « يأتيـــــ » يعـــو د على إبى عبد الله .

<sup>( 6 )</sup>كان ذلك سنة 200 في السنة التي دخل فيها ابو عبد الله افريقية ، انظر : البيان 123 -- 124 .

وعَقَدُوا بِتُونِس ، فسار (1) إليهم ، فهزمهم ، و افتتحها ، وأقام بها . فرأى زيادة الله أنّها (2) مُنقَطِعة عن القيروان (3) ، وخاف من أبي عبدالله أن يَا تِي رَقَّادَة ، فَيَنْ رِلَ بها . فار تَحَلَ إليها ، و ابتنتى سُورَها ، ولم يكن عليها سور أيّام ابراهيم بن احمد، وإنّما كان عليها خندت وأبواب . وأقام بها .

XVII ـ ذكر هجرة المهـديّ (عم) مِنْ دَارِ المَشْيِرِقِ وَوُصُولِهِ الى سِجِـلْمَاسِة :

150 ـ ولمّا أنتهت الامامةُ الى المهــديّ (صلعم) و قُبيضَ الامام قَبْلَهُ (4) الذي كان عهد فيها اليه ، وقد كان يقول له : ﴿ إِنَّكَ سَتُهَاجِرُ بَعْدِي هَجْرةً بعيدةً ، و تَلْقَى عِمْنَةً شديدةً (5) ، . فلمّ قَبَضَهُ اللهُ (تَمْع) إليه ، وقام المهديُّ بالامامة من بَعْدِهِ (عم) اشْتَهَرَ ذِكْرُه ، و فَشَا إليه ، وقام المهديُّ بالامامة من بَعْدِهِ (عم) اشْتَهَرَ ذِكْرُه ، و فَشَا

<sup>(1)</sup> ب: فار؛ ا: فساروا،

<sup>( 2 )</sup> اي : تونس ٠٠

<sup>( 3 )</sup> ب: القيروان ؛ أ : البتران .

<sup>( 4 )</sup> وهو الحُسَيِّن بن احمد ، مع ان المصادر متخالفة في ذلك اشد الاختلاف انظر المهدي 143 - 168 ، وخاصة ليويس 160 - 163 ،

<sup>( 5 )</sup> كذا في ا : ب : محناوشدة ، الكامل 129 : محنا شديدة .

خَبَرُهُ، ودَ لَتْ عليه آياتُه، و تَبَيَّنَتُ (1) للنّاسَ عَلاماتُه (2). وخاف المهديُّ بني العَبَّاسَ على نَفْسِه، وكانت له في ذلك أخبـارُ يطول شرُحهـا وذكرُها، ومِحَنُ كا وعده الامام مِنْ قَبْلِهِ (صلعم) بها (3). فَخَرَجَ يبنَفْسِه وبالإمَامِ ابنِه (4) ـ القائمِ من بعده ـ معه، وهو يومئذ عُلامٌ حدثُ السِّن ، والمهديُّ شابُ عند ما كَمُل ـ ، حتَّى ٱنتَهَى الى مِصْرَ . وأمِلَ السِّن ، والمهديُّ شابُ عند ما كَمُل ـ ، حتَّى ٱنتَهَى الى مِصْرَ . وأمِلَ

(2) ب: علاماته ؛ ا: علامته ، \_ انظر في زَهْر 65 - 67 ، كيف آلت الامامة الى المعدي الذي يسميه الداعي ادريس « سعد الحير » ، « وتسمى بالامامة بأمر النتاص عليه سترا على ولي الله ( اي : القائم ) واخفاءً لمقامه ، ، ، ؛ انظر كذلك في عَايَة 37 - 38 ، كف يرى الداعي ابو الخطاب راي الداعي ادريس في قيام المهدي: • يَسَارَ وَ لِيُ الله في ارضه على بن الحسين (اي : القائم) صلوات الله عليه ! \_ يريد بلاد المغرب حتى كان في بعض طريقه فأظهر الغيبة واستخلف محجدة سعيدا الملقب بالمعدى ، ، ، »

## ( 3 ) انظر وصفا لهذه المحن في سيرة جعفر 109 -- 110 •

(4) ا: ابنه ؛ ب: انيه ركذا ) . . فالقاضي النعمان يثبت اذن 'بناو آة القائم الجسمانية من المهدي كما يثبتها الخليفة المعسن لمدين الله نفسه ( انظر ذلك في المجالس 344 و 347 ) عندما يفندا تقطاع الامامة من در ية علي الى نسل ميمون القد الحسل النعمان الا ان يفعل ذلك وهو قاضي المعز ومؤر خ الد ولة الرسمي .

ا ب: تبين ؛ ا: تبين ،

أنُ يَقْصِدَ (1) إلى اليَمَنِ . وكان قد تقدّم (2) بعضُ دُعَاتِهِ ، فقصد اليمنَ قَبْلَه وفسد أمرُه ، وأتى الى أبي القاسم (3) صاحب دعوة اليمن ، فأراد أنْ يَسْتَيزلَّهُ (4) فوَجده ثابتًا على أمْيرهِ . فأ نصرف عنه الى غيليِّ بن الفَضْل صاحبه وكان في ناحية من اليَمَن (5) - ، فأ ستماله وأفسده . فكان يقال في ذلك الوقت : أتَى عِرَاقِيُّ ألى عِراقِيٍّ (6) يطلب أن يُسْحَرَ (7) مِنْهُ ، فلم يُمْكِنْهُ ذلك . فأتى اليَمَا فِيَّ فَسُحِرَ (7) منه فانسلخ عليُّ بنُ الفَضْلِ من أمْير اللهِ وأمير أو ليَائِهِ واستحل الحارم ، ورفض الظَّهر ، ودعا النّاس الى الإباحات (8) . فلمّا أشتهير بذلك تَبرًا منه انظى : السان دكل سنة 280 في السنة التي دخل فيها ابو عبد الله إفريقية ، انظى : السان دكل سنة 280 في السنة التي دخل فيها ابو عبد الله إفريقية ، انظى : السان 123 - 124

( 2 ) ب : فسار ؛ ا : فساروا .

( 3 ) أي : تونس .

( 4 ) ب : القيروان : ا : البتران .

( 5 ) وهــو الحُـسَين بن احمد ، مع ان المصــادر متخــالفة في ذلك أشــد" الاختلاف، انظر المدى 143 ــ 168 وخاصة ليــويس 160 ــ 163 ·

(6) كذا في ا ؛ ب : محناوشدة : الكامل 129 : محنا شديدة

( 7 ) ب: تبيت ؛ ا: تبين ،

( ع) ب: علامانه ؛ أ: علامته . ـ انظر في زمر : 65 ـ 67 كيف آلت

ذلك الذي أفسدة فكان كاقبال (عوج) من شأن ابليس اللعين : وإذْ قَالَ لِلإنسَانِ آكُفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ : إِنِّي بَيرِئْ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبًّ العَالَمِينَ (1) فحارب (2) أبا القاسِم ، فكانت له أمور يطول ذكرها . ومات على ذلك مِنْ غَيّهِ وضَلَالِهِ \_ نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الخِذَلَان وَالضَّلَالَةِ وَالخُسُرَانِ ! \_

151 ـ و اتصل ما كان من ذلك بالامام ، فكره دُخول اليَمَن على هذه الحال (3) فاقدام بعيصر مستترا في زي التُجَار . فأتدت الكتب من بغداد الى صاحب مصر (4) بصفتيه والأمير بطلبه والقبض عليه ، والى العامل مؤمنا وليًا (6) .

<sup>( 1 )</sup> انظر وصفا لهذه المحن في سيرة جعفر 109 – 110.

<sup>(2)</sup> ا: ابنه ؛ ب : انب (كذا) ـ \_ فالقاضي النعمان شبت إدن بنوة القائم الحسمانية من المهدي كما شبتها الحليفة المعزل دين الله نفسه ( انظر ذلك في المجالس 344 و347 ) عند ما في تد انقطاع الإمامة من درية على الى نسل مَيْمُون القداح وليس للنعمان إلا أن يفعل دلك وهو قاضي المعز ومؤر خ الد ولة الرسمي القداح وليس للنعمان إلا أن يفعل دلك وهو قاضي المعز ومؤر خ الد ولة الرسمي (3) في ب ورايز 41 : الحال ؛ ا : نقص ،

<sup>( 4 )</sup> لعل صاحب مصر هو القائد العاسي محمد بن سليمان الذي ازال ملك بني طولون عن مصر في سنة 292 ( بينماكان المهـدي يقيم بهـا ، كما يظهـر من سيرة جعفر 113 – 114 ) .

<sup>( 5 )</sup> هذا العامل هو عسى النئوشيري ، انظر خبر المهدي مع عيسى النوشرى. في العبر عبر المهدي مع عيسى النوشرى. في العبر عبر المهدي مع عيسى النوشرى. في العبر عبر عبر العامل العامل عبر عبر العبر العبر عبر عبر العبر ا

<sup>( 6 )</sup> لا شك ان هذا الرجل هو ابن عياش المذكور في سيرة جعفر 113 .

فاسرع الى المهدي بالخبر، وأمَرَهُ بِالتَّسَتُّير. و لطَفَ في أمْيرهِ الى أن خرج من مصر ومعه أبنه القائم (عم) (1) وبعض عبيده ومعه أموال في الأحال (2) كثيرة. فأ بتاع بها بضاعة وجعل الأمو المعهافي الآحال (2) وسار في رِفْقَة في زي التُجَّار، حتى النَّهَى إلى ناحية الطَّالُحو نَة فخر على الرَّفقة اللَّصوص، فَسَلَبُوا كثيراً من أهلها. وذهب بعضُ ما كان على الرَّفقة اللَّصوص، فَسَلَبُوا كثيراً من أهلها. وذهب بعضُ ما كان المهدي (عم) فيها، وكان أعظمُ ما ذهب له كُتُبُ كان (3) فيها علم من علوم الأيَّة (صلعم) (4). فلمّا خرج القائم بامر الله (5) فيها الى مصر في الغزوة الأولى التي غزاها أخذ الذين قطعُوا على الرَّفقة يردَّ ما أنه مصر في الغزوة الأولى التي غزاها أخذ الذين قطعُوا على الرَّفقة يردَّ ما تنهبوا و اسْتَرْجَعَ الكُتُبَ بِعَيْنِهَا (أ). وكان المهدي يقول: لَوْ لمُ أنتَجَا عظيًا ، وسُرَّ بَعَنْ المَّرجاعها سروراً عجيباً.

 <sup>(1)</sup> كذا في ا ؟ ب : ابنه القاسم عليهما السلام ؛ ـ ان اثبتنا ما في ب ينبغــي
 إضافة « ابو » لان كنية القائمر هي : ابو القاسم .

<sup>(2) – (2)</sup> تفص في ب ، والسبب فيه تكرار لفظة . الاحمال . .

<sup>( 3 )</sup> ا : كانت ؛ ب : وكان .

<sup>(4)</sup> ا:كذا؛ ب: صلوات الله عليهم .

<sup>( 5 )</sup> ا: تع ؛ ب: ع ج ،

152 - وحُمِر حَ (1) يومَ ذلك السلب مع المهديّ (2) أبو العبّاس تحمّد بن أحمد بن زكر يّا (3) - أخو أبي عبد الله وكان فيمن قدمَ مع المهديّ بن أحمد بن زكر يّا (13) - أخو أبي عبد الله وكان فيمن قدمَ مع المهديّ (عم). فلمّا أنتهى الى مدينة طَرابُلْس ، فَرَّق مَنْ كان معه عنه ، وأرى النّاس أنّهُمْ (4) كَانُوا ، أصحابا تُجّاراً ، و قَـدَمَّ أَبَا (5) العبّاس الى القيروان ببعض ما (4) كان معه وأمره أنْ يَلْحَـقَ به إلى كُتامة ، - وكان قصدُه (6) إليها ، ومعه بعضُ الكُتَاميِّينَ الذِينَ كانوا يَنْفُذُون إليه - ، فلمّا وصل أبو العبّاس الى القيروان أصاب الكتب قد سَبقت إلى زيادة الله فلمّا وصفيّه بلّه الله القيروان أصاب الكتب قد سَبقت إلى زيادة الله بالسّؤال عنه .

<sup>(1)</sup>كذا في را يز 42؛ او ب: خرج . - وجرح أسح لان أبا العبّاس 'خطيم َ أنفُك يَوْ مَئْدِد فِلْمُقَنِّبَ بِالْمَخْطِئُوم: انظر، البيان 150 و 155.

<sup>(2)</sup> كذا في ا؛ ب: عليه السلام .

<sup>( 3 )</sup>كذا اسمه في سيرة جعفر 110 ؛ ا:ابوالعباس محمد بن محمد بن زَكريا؟ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ب : ابو العباس محمد بن ابراهيم مجمد بن زكريا .

<sup>( 4 . 4 )</sup> تقض في ب •

<sup>( 5 )</sup> اثبتنا ذلك هكذا اعتمادا على السياق مع أن في ا ، وفي ر آيز 42 : وقدم ابوالعباس .. ومما يؤكد ما أثبتناه صيغة ما في الكامل 129 « فقدمه المهدي الى القيروان . . . » ؛ وفي اتعاظ 83 : « فقدمه عبيد الله الى القيروان . . . » ويؤكد وفي العبر 34 : « . . . بعث معهم أبا العباس . . . ومسر بالقيروان . . . » ويؤكد ما اثبتناه أيضا ما ورد في سيرة جعفر : 116 .

 <sup>( 6 )</sup> ا : كذا ؛ ب : عليه السلام .

فأخبر بعضُ مَنْ كان في الرَّفقة معه أنّه يتَخَلَّفُ بطَرَابُلْسوذكروا أَنَّ أبا العباس مِنْ أصحابه . فَأْخِذَ ، وَقُرِّرَ (1) ، فأَنكَدرَ ، وقال : إنَّمَا أنا رجلُ تاجرُ . فَحُبيسَ (2).

153 ـ واتّصَلَ الخبرُ بالهديّ ـ وهو بطَر ا بُلس ـ فصاد فه ر فقة خارجة الى قَسْطِيلِيَّة (3) ، فخر جفيها ، وأتى كتابُ زيادة الله الى عامل طرا بُلْس بطَلَبِه وصِفَتِه ـ وقد كان استعطفه ، وأهدى إليه ـ ، فكتب بأنّه قد خرج مِنْ عَلِه ، و نَفَذ الى ناحية قَسْطِيلِيَّة . ووصل المهديُّ إلى قَسْطِيلِيَّة ، فو افَى بها عيداً ـ وكانت في الرَّفقة التي هو بها (4) رجالٌ من بلدات المغيرب والزَّابِ وسِجِلْمَاسة ـ وكان قصدُه إلى أبي عبدالله . فلما انتهى إليه أنّ أخا أبي عبدالله قد ا عُتُقِلَ وأنّه عُلِمَ أَنّه من أصحابه ، خاف إن قصد إلى أبي عبدالله ان يتَحَقَّقَ (5) ذلك عليه ، فَتَرَك القصد إلى أبي عبد الله أن يتَحَقَّقَ (5) ذلك عليه ، فَتَرَك القصد إلى أبي

<sup>(1)</sup> ا: فاخذه وقرر ؛ ب : فاخذ وقرره .

<sup>( 2 )</sup> كذا في ا و ب , الكامل 129 : «... إنما انارجل تاجر صحبترجلا في

القفل قحبسه...»؛ أتعاظ 83 : ... أنار جل تاجر صحبت رجلافي القفل. فحبس ...».

<sup>( 3 )</sup>كذا في ا و ب وسيرة جعفر 116 ؛ في العبـر 34 : قسنطينــة الكامل

<sup>129 :</sup> قسطيلة : أتعاظ 83 وقسطينية.

<sup>( 4 )</sup> ب: هو يها: أ: هو فيها يها ٠

<sup>( 5 )</sup> ا: يتحقق: ب: يتحق،

عبد الله و قصد الى سِجِ لم اَسَة. و لَمّا شَهِد (عم) صَلاة العِيدِ بقسطيلِيّة ، وَعَا بعضَ عَبِيدِه (1) فقال له : ويحك ! إنَّ نفْسِي والله ! حدَّ تَسَيْنِ أَنِي مطلوب فاذهب الى مُقَدَّم الرَّفقة و أقراً أُه سلامي وقل له : قد قضينا صلاة عيدنا ونحن مسافرون ، وما قطعنا من (2) طريقنا فهو خير ، وأن رأيت أن ترحل بنا السَّاعة فا فع له ، وكان إليه محسنا يصله ، وأيمطيه \_، فلمّا جاء رسوله إليه ، قال (3) : والله ! إنّ هذا الشيء يشتد ويمطيه \_، فلمّا جاء رسوله إليه ، قال (3) : والله ! إنّ هذا الشيء يشتد على النّاس ، ولحيني ما أرى مراجعة أبي محمد (4) فيا سَألَه . فضرب الطَّبْل ، ورحل النّاس . فلمّا كان مِنْ عَدوافَى البريدُ مِنْ قِبَل ِ زيادة الله الى عامل قسطيليّة بطلب (5) ، فاصاب قد خرج من عمله . وحاه الله (تع من عمله . وحاه الله (تع من آم منهم وصَرَف عنه بَأْسُهُم لِمَا أراده (ع ج) (6) من تَمَام أميره وبلوغ الكتاب إلى أجله .

<sup>(2)</sup> ب: من؛ أيتقمس،

<sup>( 3 )</sup> ت : قال ؛ ا : فقال •

<sup>(4)</sup> كنية المدي .

<sup>( 5 )</sup> ب: بطلبه: ا: بطلبه ه

 <sup>(</sup> ۵ ) کذا في ۱ ؛ ب ؛ عز وجل ٠

154 - فسار حتَّى وصل الى سِجِيلْمَاسَة . فأقيام بها . وكُل ذلك تَلْحَظُهُ العُيونُ فِي طَريقه وحيمًا نَزَلَ ، وفي أي مَدِينَةٍ دَخل . ويقول كُلُ مَنْ رآه مَّنْ له تَمْسِيزُ وبصيرة : والله ! ما هذا أياجر وما هذا إلا سلطان أو ملك من الملوك. وكذلك كان يقول فيه كثير مَّنْ يَرَاهُ من أهل سِجِيلْمَاسَة . وكان مِمَّا يدل عليه أفضاله على من يصحبه ، أهل سِجِيلْمَاسَة . وكان مِمَّا يدل عليه أفضاله على من يصحبه ، أوْ يأتيه ، وما أنزل الله عليه من المَابة والجلالة في عين مَنْ رآهُ. وكان صاحب سِجِيلْمَاسَة يومئذ اليَسَعُ بنُ مِدْرَار ، - وكان المعديُّ يصله ويُهْدِي اليه ، - فكان لذلك يَو جِب حَقَّهُ وتعظيمَه إلى أنْ أتاه كتاب زيادة الله، قاتصل به مصيره إليه ، يُخبِر هُ أَنَّهُ هو الذي يدعو أبو عبد الله إليه. فغيَّرذ لك منه عليه . وسنذكُرُ خبرَه إذا صِرنا إليه إنْ شاء (1) الله (تَع ) .

XVIII ـ ذكر افتِتَاح ِ مدينة ِ سَطِيف (12)

155 ـ وكان صاحبُ أمر مدينـــة سطيف (<sup>(2)</sup> عليَّ بن حَفَّص (<sup>(3)</sup> ، و يُعرف بابن عُسْلُوجة نسبًا إلى أمَّهِ (<sup>(3)</sup> ، وكان من الأبطال المعدودين ،

<sup>(1)</sup> ا : انشاء ؛ ب : انشا ،

<sup>(2)</sup> اوب: سطيق .

<sup>( 3 )</sup> ا :حفص ؛ ب : حفض ؛ العبر 35 : علي بن جعفر بن عسكوجة

و 12 : على بن حفص بن عسلوجة . - اليعقوبي 12 : «[ومدينة يقال لها سطيف بها] قوم من بني أسد بن خزيمة محقال من قبك ابن الاغلب» فيستنج من هذا ان على بن حفص صاحب سطيف كان عربيا من بني أسد بن خزيمة ولعلت عرف بابن عسلوجة لأن أمنه بَر بَرِية .

ولم يكن له بالنَّاحيةِ كلُّها نظيرٌ في النَّجْدَة و الذِّكر ، وأخوه أَبُو حَبيب (1) مِثْلُهُ أُو قَرِيبٌ منه. وكان فِيمَنْ قَامَ وَقَعَدَ فِي أَمْيِرِ أَبِي عَبَّدِ اللهِ ، وأدَّار الجِيلَةَ فِي أَخْذُه. وزَ حَفَّ مع أبي حَوَّال مَرَّ تَيْن إليه ، \_ وقد ذكرنا خبره \_ ولم يُبْقِ شيئًا قَدَرَ عليه إلاّ أستفرغ جَهْدَه فيه. فلمّا أخذ أبو عبدالله مدينةً مِيلة، واستقام له أمرُ مَنْ بنواحيها من كُتَامَة . جَمَع جُمُوعَهُ وزحف إلى سَطِيف (2) ، فسنزل عليها بالعساكير . وكان على بنُ عَسْلُوجَة يُواصل كثيراً من رجال كُتَامة بمَّن يَقُرُبُ إليه. فَصَارَ (أَنَّ) إليه جماعـة من وُ جُوهِهِمْ ، وُحَمَاتِهم .فقاتل أبا عبد الله ، وكان يخرج بهم وبأهل سَطِيف (2) إليه ، وَيُقاتِلُه ، ويَكُونُ منه من البَلَاءِ في ذلك ما لم يُشْهَدِ من أحدِ غيرِه مِثْلُهُ . فقيلَ: إنَّه قتل في يوم واحدِ ثلاثةً عشرَ فــارساً ، في القتال ِ، لاَيرِيدُ الواحدَ منهم على ضربةٍ واحدةٍ . فقــال أبو عبد الله لما شَهِيد ذلك منه: هذا ٱلْمُلْعُونُ ! مِّمَن قَـال الله ( تَـَع ) : ـ (وإذَا بَطَشُتُمْ بطَشْتُمْ جَبًا رِنَ (4) ) . وأقام أبو عبد الله على سَطِيف (2) أربعينَ (5) بوما وهو بُقّاتلُهُ كذلك خارجاً منها .

 <sup>(1)</sup> كذا في اوب والعبر 35 .

<sup>( 2 )</sup> ا و ب : سطيق .

<sup>( 3 )</sup> ب: فصار ؛ ا: فسار ،

<sup>( 4 )</sup> سورة الشعراء، الآية: 130

<sup>( 5 )</sup> ب : اربعين ؛ ا : اربعون .

156 ـ ثمّ أنصر ف أَبُو عَبْد الله إلى ايكجَان ، فأُقَام بِهَا (١) شَهْراً ، وَجَمَعَ الْأُولِياءَ ، وأوعب في جَمْعِهم ،وزَحَفَ الى سَطِيف (2) في عساكرَ لانجصى عددها ، حتَّى أحاطَ بها . و خَـــرَجَ إِلَيه على بنُ عَسْلُوجة بِجَمْعِهِ ، فَقَاتَلَه \_ كَاكَان يُقَاتِلهُ في المرّة الأولى خارجاً من المدينة الى أَنْ غَلَبَ عليه . و ٱحْتَصَرَ في الحصن فمات هـ و وأخوه أبو حبيبٍ جميعاً في في أيام قليلة فلمَّا مَاتًا ، ٱنحـلَّ أمـر سَطِيف <sup>(2)</sup> . وكان فِيمَنْ نَزَع إليها من الكُتَاميّن، دَاوُودُ بنُ حَبَاسَة اللّهبيصِيُّ (3) \_ وكان مِنْ فرسان لهِيصَة وَخِيَارِهُمْ وَوَ'جُوهِهِيم ، وكان جميـلاً عفيفاً ذَهِناً <sup>(4)</sup> فــآل أمــره بعد ذلك الى أن كان (5) داعياً من الدُّعاة ، \_ فَــرَمَّ أَمْرَ سَطِـبف (2) وكلَّمَهُ إِخُوتُه \_ وهم مع أبى عبد الله في أَنْ يَسْتَأْمِنَ ، فقال إِنْ كُنْتُ (6) أَسْتَأْ مِنْ عَلَى أَمَانَ أَهِلِ البلدِ كُلُّهِم ، فَعَلتُ. فأُخبِرَ بذلك أبو عبدالله (6)، فَأَمَّنَهُ ، ونزل إليه، فَأَخذَ الأَمانَ لأَهل سَطِيف (2)منه ،خلا من ٱستحقّ

<sup>(1)</sup> ب: فاقامر بها شهراً ؛ أ : وأقامر شهراً .

<sup>(2)</sup> او ب: سطيق،

داود بن جائة من كبار لهيعة . داود بن حماست اللهيسي ؛ العبر على الماد بن جماست اللهيسي ؛ العبر على الماد بن جائة من كبار لهيعة .

<sup>( 4 )</sup> ا: دهنا؛ ب: دهبا،

<sup>( 5 )</sup> ت : نقص ،

<sup>( 6 - 6 )</sup> تقص من ب ،

القتل عنده ، و أنصر ف إليهم ، فَفَتَحُوا أَبُوا بَهَا . ودخل الأولياة إليها ، و قُتِلَ من أَسْتَحَقَّ القَتْلَ بِهَا . و هُدِمَ سورُها . وكان أهلُ علي بن عَسْلُو جَة دفنوه و أخاهُ ، لمّا مَاتًا ، و أخفو المكانهُما . ولو ظَهَرَ عليها كنبيشا وصليا ، لِمَا كَان فِي أَنفُس الأولياء مِنها ، و مَا صَنعًا فيهم . و أنصر ف أبو عبد الله إلى إيكُجَان بجميع العساكر ، و استَعْمَلَ عاملًا على مدينة سطيف (1) .

XIX ـ ذِكر إِخْرَاج زِ يَادَةِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ بنَ تَحْبَشِي إِلَى أَرِبِي عبد الله الى بلد كُتَامَةُو آنْهِزَامِه .

157 \_ ولما أتصل بزيادة الله أخبار أبي عبد الله، وظهوره على كُتَامة وَأَجْتِهَاعُ أَمْرِهِمُ له، و أفتتا حه مدينتَيْن ِ (2): مِيلَة وسَطيف (1)، و نَتَامَة وَأَجْتِهَاعُ أَمْرِهِمُ له، و أفتتا حه مدينتَيْن ِ في نفسهِ و بِمَّن قُتِه لَ وَلِيْسهُ. و فَرَ عَ إليه من كُتَامَة جماعة يَّمَن خاف على نفسهِ و بَمَّن قُتِه لَ وَلِيْسهُ. فَحَرَّكُوهُ في ذلك ، وخوَّ فوه أنه إن لم يعاجل أبا عبدالله ، زاد (3) أمره و جَلَّ فاخذ في الحشود، وأوسع في العطاء فا جتمعت له عساكر عظيمة و وجلً فاخذ في الحشود، وأوسع في العطاء فا جتمعت له عساكر عظيمة

 <sup>(1)</sup> او ب : سطيق.

<sup>( 2 )</sup>كذا في ا ؛ ب: مدينة .

<sup>( 3 )</sup> ب : زاد في امرلا .

فقدّم عليها إبراهيم بن حَبَشِي (1) - وكان من أهل بيت إلا أنه لم يكن من أهل الحرب ولا يَمن كان له نكاية ، وكان الغالب عليه إللّينَ - وفاخر جمعه العسكر ، وحصّله فبلغ أربعين ألفًا بين فارس. وراجل . ولم يكن خرج لبني الأغلب مُذْ دَخَاو الإفريقيّة عسكر "أكثر منه عددا ولا قوة . وأخرج معه أخمالاً كثير قمن الأموال والخِلّع والسّلاح ، ولم يَدَع أحدا مِن خمّاة رجاله ولا يَمن نزع إليه من كُتّامة وأهل الزّاب إلّا أخرجه في ولك العسكر . وأمر ابن حَبَشِي بأن يَبنُلَ العطاء لمن يَمر به من القبائل ويَسْتَمِيلَ وجوهَمُ مُ الحِملان والخِلّع .

158 - وَدَبَّرَ أهلُ الموضعِ له بأن يَأْ يِيَ كُتَامَة من غير الموضع الذي أي أي منه أبو حَوَال. وَقَصَدَ الى قُسْطَنْطِينَة (2) وهي مدينة أوَّ لِيَّة في جبل وَعْير في طَرَفٍ مِنْ بلد كُتَامَة ، فنزل فيها . فأتاه من كُتَامَة من يليها ،

<sup>(1)</sup> كذا في او ب؛ العبر 35 : ابراهيم بن حشيش ؛ الكامــل 130 : خنيش اتعاظ 84 : ابراهيم بن حنبش ـ وهو إبراهيم بن حَبَـشييّ بن عمر التَّميمييّ كما ورد اسمه في البيان 137 و 138

<sup>(2)</sup>كذا في ا: قسطنطينة ؛ ب ؛ قسطينية ؛ ابن حوقل 93 : القسطنطينية [التيلكتامة] ؛ المقدسي 6و 20 القسطنطينية ؛ الادريسي 94 : قسنطينة [العواء] ؛ الكامل 130 قسطينة [الهواء] ، اتصاط 85 : قسنطينية ؛ والاصوب كما ورد رسمها في العبسر 35 : "قستنطينة .

وحارب مَنْ قَرُبَ منها يَّمَنْ عَنِيدَ عليه ، فَقَتَلَهُمْ . وتَعَاظَمَ كُتَامَةُ أَمْرَهُمْ وكُثرَ تَهِم وما معهم من العُدَّةِ . وفيها بين هذا الموضع الذي نزلوا فيه وبين إيكُجَان الموضع الذي به أبو عبد الله أقل من مَرْحَلَتَيْنِ إلا أنّه في طَرَفِ من كُتَامَة . فتركه أبو عبد الله ، ولم يتقدّم إليه . فأقام ابنُ حبَشِيَّ بِقُسْطَنْطِينِيَة (1) ستّة أشهر . وكان ربطُبْنَة شَيْب بنُ أيي الشَّدَّادِ (2) مقيها في عَسْكَرِهِ (3) ، فَأُمَرَهُ زيادةُ الله ربالمصير إلى ابن حبَشِيً . فاتاهُ بعسكره . فَيُقال إنّه ، اجتمع له ربقسطنطينيَّة (1) نحو المائة ألف بين فارس وراجل .

159 \_ فلمّا رأى إحجامَ أبي عبد الله زحف إلىه بالعساكر التي معه كُلّمًا حتّى أنتهى الى كَبُونَة (4) من بلدأ جانة . فأخرج أبو عبد الله

<sup>(1)</sup> ا: قسطنطينية ؛ ب: قسنطينة .

<sup>( 2 )</sup> ا : كذا ؛ ب : شبيب بن التداد (كذا ) ؛ البيان 40 : شبيب بن اليم مدًّاد القَمَّودِي .

<sup>(3)</sup> ا: في عمكرة فامر ؛ ب: على عسكرة (كذا) فامرة.

<sup>(4)</sup> أو ب ؛ كبونة ، البيان 138 : كينتُونَة (وكبونه أيضا) الكامل

<sup>130 :</sup> كرمة ، العبر 35 : وواقعهم عند مدينة بلزمة ، ـ يستنتج منه ان كبونة كانت شَهَا ِلِيَ بِللْزُمَة .

خَيْلًا ٱنْتَقَاهَا (1)، و ٱختارها لِيَخْتَبِيرَ نزولَ ابن حبشي أين يَنْيِزلُ (2) ويقصِد . فَوَافَتُهُ بِكُبُونَة . فلمَّا تراءت له الخيلُ قصد إليها بنفسه فِعْلَ جاهل ِ بالحرب، ولم ينيزل و لا نَزَلَأحدُ من أصحابه، و الأثقالُ على الدّوابّ والجمال. فَنَشَبَ القتالُ . ـ وكان القومُ الذين لَقُوهُ من خيارِ فرسان كُتَّامَة فقامت الحربُ فيما بينهم ، فَاقْتَتَأُوا قِتَـالاً شديداً وأصحاب ابن حبشي لَم يَنْدِزُلُوا ولا لهم مُعَسْكَرٌ . وآتُصل أمرُ القتال بأبي عبدالله ، فَزَحَفَ بالعساكر إليهم . فوقعت الهزيمة ُ ، على ابن ِ حَبَشِي وأصحابه . و عُـقِرَ رِبرُذُونُه وُجُرِرحَ فَلَم يُنْجِيهِ إِلاّ جَـوْدَة (3) و استوت الهـزيمةُ ، وأسلموا جَيِعَ الْأَثْقَالُ وَالْأُمُوالُ ، وأَخذُوا طريقَ بَاغَاية . وطالبهم الأولياء يومَهم ذلك أَجْمَعَ ومن عَدٍ يَقتلُونَمنهم، ويغنّمُونَ أمبوالهم فَقُتِلَ منهم (4) ما لا يحصيه إلاَّ الله ( تَــَع ) وحــده وغنم من أمــــوالهم ما لا يُحْصَى عــدا، من أَخْمَالِ الأَمُوالِ ، والخِلَعِ ، والكُرَاع ، سَائِرُ النَّاس

<sup>( 1 )</sup> أ: انتقاها ؛ ب : تنقاها .

<sup>(2)</sup> ا: ينزل ؛ ب: نزل .

<sup>( 3 )</sup> ا و ب : كذا ، والجَّو دُرُ 'هُوَ المطر الغَّزير .

 <sup>(4)</sup> بر: فقتل منهم : ا : تقص . وفي الطبرة : كلمة حروفها غير بينة لان
 الكتابة خفيفة جدا ، كأنها : قتل .

160 \_ ووصلَ ابنُ حَبَشِيٌّ بمن نَجَا إلى بَاغَاية . وكتب إلى زيادة الله بخطُّه كتابًا يقول فيمه " : كَتَبُّتُ إلى الأُمير أطال الله بَقاءَهُ من مدينة بَاغَايَة ، وقد انهزم العسكرُ المنصورُ . فلم يَنْ جُ منهم إلاَّ شِرْ ذِمَةٌ يسيرةُ وذهب كلُّ ما كان من المـال ِ مَعِي والسُّلَاح ِ وغيـير ذلك ، و قُتِــلَ أكثر ُ أهل العسكير المنصور ، وجعل يُغْبِيرُ في كتابه بما كان من أمره فإذا ذَكُرَ العَسْكُرَ قال • : العسكر المنصور • ، فكان ذلك يُّمَّا رُيِّيَ (1) من ضعفه وسُلْحُفه .ثمَّ لم ينتظر جواب زيادة الله أنْ يَا ْتِيَه ، فا نصرف إلى إِفْرِيقْيَة فِي بَقِيَّةٍ من بَقِيَ معه من أهلها . ورجع كلُّ من كان سَلِمَ إلى موضِعِه . وأنصرف شيبُ بِمَنْ بقى معه إلى طُبْنَة . فاضطربت إفيريقيّة ، وأَسْتَهَالَ أهلَها أمر أبي عبد الله . وأخبرهم مَنْ وَصَلَّ من الفَلُّ بما عايَنُوه ، ونَالَهُمْ . وكتب أبو عبد الله الى سَجِيلُمَاسَة إلى المَقْدِيُّ (صلعم) (2) بما وهبه الله من ذلك الفتح وما غَنَمَ من الأموال والغنائم ، وأرسل اليه ببعض ذلك

<sup>(1)</sup> ا: رايه: ب: ره.

 <sup>(2)</sup> ا: كذا ؛ ب ، صلوات الله عليه .

مع رجال أن من قِبَلِهِ من الكُتَامِيِّينَ . وكان أوّل فَتْح قدم على المَهْدِيّ وكان ببركته وبركة أيام هِجْرَتِهِ . فَسَرَّهُ ذلك وَحَدِدَ الله عليه .

## xx ـ ذِكْرُ أَفْتِتَاحِ مَدِينَةِ كُلِبْنَـة:

ا16 - ثم إن أبا عبد الله نادى في النّاس فأجتمعوا إليه . \_ وكذلك كان حشدُه إنّا هو بالنّداء (2) \_ ، فزحف بجَمْع عظيم إلى مدينة طُبْنَة ، وقد كان قبل ذلك طَرَقَهَا بعسكر بعد عسكر \_ ، فأنتهى إليها بجميع العساكر ، فأحاط بها من كلّ جهة . ونظر مَنْ بها الى أمر إلا قِوَامَ لهم به ، ولا طاقة بالخروج إليه ، فأحتصروا . وكان العامل عليها يومئذ حَسَنَ بنَ أَحْد

<sup>(1)</sup> ب: رجال با: رجاله؛ ما انظر أيضا ما جاء عن هذه البعثة الى المهدي سجلماسة من صيغة مختلفة في الكامل 130 ه وكتب أبو عبد الله كتابا الى المهدي وهو في سجن سجلماسة مي بيشرة وسير الكتاب مع بعض نقاته فدخل السجن فيذي قصاب يسع اللحم فاجتمع به وعرفه مم من في العبر 35 : « وكتب الشيعي بالفتح الى المهدي مع رجال من كتامة أخفوا أنفسهم حتى وصلوا اليه وعرفوه بالخبر »؛ في البيان 130 : « وكتب ابو عبد الله الداعي الى عبيد الله ( الشيعي ) وهو [يومئذ] بسجلماسة يعله بالفتح، وو تجه اليه بمال كثير مع قومهن اهل كتامة سر اله وهو [يومئذ] بسجلماسة يعله بالفتح، وو تجه اليه بمال كثير مع قومهن اهل كتامة سر اله وهو [يومئذ] بسجلماسة يعله بالفتح، وو تجه اليه بمال كثير مع قومهن اهل كتامة سر اله وهو إلى الله القبائل فيحشدون من يليهم طاعة له رغمة فه مسر منه منه وهو الهرائل فيحشدون من يليهم طاعة له رغمة فه مسر منه و منه الم رؤساء القبائل فيحشدون من يليهم طاعة له رغمة فه مسر منه و م

بن نَافِذِ المعروف بَالِي الْمُلِي الْمُلِي الْمُلِي الْمُلِي الْمُلِي الْمُلَّادِ اللهروف بَسَيْب الصَّغير على أعِنَّةِ العسكير الذي كان بها ؛ و وَتُحُ بنُ يَحْيَى على عَسْكَير بَمَ عَه من أهل بيته ، ومن قبائل جميع البربر ، يحيَّى على عَسْكَير بَمَ عَه من أهل بيته ، ومن قبائل جميع البربر ، وقد كان بُحِير بَحِيَائِفَة (2) فَأَوْهَنَتُهُ ، وبها على الخبر مُحمَّد بن قُرُهُ ب وعلى العَطَاء يحيى بن القسيري (3) ، فا حتصروا في المدينة ، وعلى الشور يقاتلون عنها . فزحف إليهم الأولياء من كل جانب ، وقد موا إليهم دَبَّابَة ، فَنَ قَبُوا بُرُجا من أَبْرِجة السُّورِ ، فسقط (4) ، وحمل الأولياء عليه ، فهرب جميع العسكر والمقاتِلة و المقدَّمِينَ ، فدخلوا حصنا أوليًا مبنيًا بالحجارة منيعاً في داخل المدينة ، و احتوى الأولياء على المدينة ، واحتوى المؤلياء على المدينة واحتوى المؤلياء على المدينة ، واحتوى المؤلياء على المدينة واحتوى المؤلياء على المدينة واحتوى المؤلياء على المدينة واحتوى المؤلياء على المدينة واحتو

<sup>(1)</sup> كذا اسمه في او ب؛ السيان 140 : • وشك ( اي زيادة الله )مدينة طبنة وشحنها بالرجال ، وقد معليها حاجبه ابا المقارع حسن بن احمد بن نافذ مع شبيب بن ابي شد اد القد و حفاجة العبسي ... ، • - وابو المقارع هذاكان قد ولا لا ابراهيم بن احمد صقلية سنة 284 ، انظر اعمال 475 : • . . . الحسن بن احمد بن نافذ الى صقلية واليا عليها » •

 <sup>(2)</sup> ا: جائفة ، ب : حايفة ـ والجائفة ' : طعنة تبلغ الجوف ؛ فالصواب :
 إبجائيفة .

<sup>( 3 )</sup> ب: القسري : أ : اليسري .

<sup>(4)</sup> كذا في ا ؛ ب: تحريف كثير ، الكامل 130 : « . . . ونصب علمها الدبابات وتقب برجا وبدنة فسقط السور . . . »

وعامَّتُها ُ تَجَّارٌ \_ ، فَأَمَّنَهُمْ أَبُوعبد الله ، ولم يَصِلُ إليهم إلاّ ما شَغِبَ (1) فيه العسكرُ .

162 ـ وأحتصر الذين صاروا الى ألخصن فيه <sup>(2)</sup> ، وصَلَوْه ، ونصبوا القتال عليه .وأمر أبو الْلقَارع بِمَنْجَنِيق كان فيه أن يرفع عليه . فلمّا رُ فعَ ، وأرادُوا أن بَرُّمُوا به أَنكسر سهمُه . فنظروا إلى ما يُصلِحونه به فلم يجدوه ، فسلَخوا جِلد دابّةِ ماتت لهم وقَـــدُّوا مِنْهُ قِدًّا وربطوا به السُّهُمَ . ثُمَّ ذَهَبُوا لير مُو به ، فانكسرت جيرير تُهوقال أبو الْلقَارع: دعوه ! فهذا أمر الله الَّذِي لا يُدْفَعُ . فقال له شَيْبُ صاحبُ العَسْكِيرِ : ما الحيلةُ ، يا أبا القاسم؟ قال له أبُو الْمُقَارِع: ما ترى أنت؟ قال: أرى أن نحتـال في الهرب في اللَّيل فقد هَرَبَ من مِيلَة جماعة فقيال : وَ يُحَكَّ ! ليس نحن مَّا كان أهل مِيلَة فيه بِسَبِيل<sub>ِ (3</sub>) ؛ نحن في وسط مدينة قد أخذها (<sup>4)</sup> العدوُّ علينًا ، وأحاطوا بها من حولها ، وأقرب العهارة إلينا بَاغَايَة ، وبيننا وبينها ثلاثةُ أيَّام ، فإنْ خَوْنَا من المدينة لم نَنْ جُ مَّا حولها ، وإِنْ نَجُوْنَا منه ووطَلَبَنَا (5) لَجِقَنَا، واليَأْسُ من النَّجاةِ من هـذا كُلُّه

<sup>(1)</sup> ب: شغب؛ ا: شغلت.

<sup>.</sup> ي ع ع المقط من ب .

<sup>( 3 )</sup> ب : كذا وردت الجملة . ا : ليس نحن مماكان اهل فيه سبيل

 <sup>(4)</sup> بَ اخذها : ا : اخد .

<sup>( 5 )</sup> ب: منه با: تقعص .

أَقْرَبُ . قال : فنستسلم إليهم ولا نقاتلهم فإن القتال عِمَّا يُغير يهيم بِنَا ويَحْمِلُهُمْ (1) علينها ، أو نَظْرَح بانفسنا إليهم ، فلعل أنهم يُبقُونَا . قال أبو المُقارع : هذا استِعْجَالُ المُوتِ . قال شَيْبُ : فما الحيلة عندك ؟ قال نسالهم الأمان ونحن على ما يرون من المدافعة ، فلعلهم يرون الأمان أصلَحَ لهم من المُحَاصَةِ قال : فا فعل .

163 \_ فنادَى أبو المُقَارِع بِالأَمان . وكان أبو زاكي بِإزائه ، فقال له: لَكُم الأَمَانُ . قال له أبو المقارع : ومن أنت ؟ قال : أنا أُبو زَاكِي . قال : فهذا الأَمَانُ عَنْكَ أَوْ عَن السَّيِّدِ (2) ؟ قال : عَنِّي . قال : ما كُنَّا بالذين نُلْقِي بايدينا إلاّ أن يُومِّمَنَنَا السَّيِّدُ (3) . قال أُبو زَاكي : فإن لم يَفْعَلُ فَمَا تصنعون ؟ قال : يكون كا قال الشَّاعر :

فَأَثْبَتَ فِي مُسْتَنْقِعِ المَوْتِ رَجْلَهُ وَقَالَ لَمُا مِنْ تَحْتِ أَخْصِكِ الحَشْرُ (4)

<sup>(1)</sup> ب: يحملهم ؛ أ: يحميهم ،

<sup>(2) :</sup> السيد ؛ ب: سيدك .. والأصوب مأثبتناه لان د أبا عبد الله كان يقال لم الست بكتامة كما تقول العرب لصاحب أمرها والشريف فيها السيد .... انظر : 32 .

<sup>( 3 )</sup>كذاني ا و ب .

 <sup>( 4 )</sup> من الطويال •

قال : هكذا ؟ قال : نعم ! ما راحتنا في استعجال الموت بل ميتة كريمة بعد بذل المجهود أفضل . فأنصرف أبو زاكي إلى أبي عبد الله ، فاخبره بالخبر فقال له : أعطيهم الأمان . فأنصرف أبو زاكي، فأخبره بذلك . فنزل ومَنْ معه ، وقد تهيّأ و لَبيس .

164 فاتى أبا عبد الله ، وهو في الغازة (1) فسمَّ عليه وهناه بالفتح. فقال له أبو عبد الله: ما حملك على طول هذا العِنَادِ والإصْرَارِ ؟ قال له أبو المقارِع: إن ذلك أطال الله بقاءك! ما نَفَعَنَا ولا ضَرَّك، وخَلْفَنَا أهل وولد (2) وخَشِينَا إن أَلْقَيْنَا بايدينا عليهم أن يُنَالَ منهم، وقد أَمَّنَنَا هذا عنك. قال: نعم، فشكر له ودعا، وأعجب أبا عبدالله ما رأى من بيانه وجزالة مَنْطِقِهِ، وأمر أبا زاكي بحفظه وحفظ أصحابه. وقَتَلَ فَتْحَ بنَ يحيى وجماعةً عَنْ كان معه من العسكر، وأستعمل أبو عبدالله يحيى بن سليان (3) على طُبنَة، وأنصرف بالعسكر الى إيكجان، ومضى معه بابي المقارع عنده ، وكان يَخُصُّه ويُدنيه، ويُجِيلُهُ، وخَيَّرَه في المُقامِ عنده أو المُقارِع عنده ، وكان يَخُصُّه ويُدنيه، ويُجِيلُهُ، وخَيَّرَه في المُقامِ عنده أو

<sup>(1)</sup> ا: الغازلة؛ ب: المغازلة. ـ والغازلة هي المظلمة دات العمودين.

<sup>2 )</sup> ب : اهل وولد ؛ ا : اهلا وولدا .

<sup>( 3 )</sup> ا: تسالمي ۽ ب سلا . ـ ولعله سالم . ـ على أنه في : 202 ﷺ: سليمان ،

 <sup>(4)</sup> ب: زیادة : و کان .

الإنصراف. فقال: ما كنت بالذي أنصرف عنك، ولا أدخل إفريقية إلا بدخولك ؛ وكيف أختار المصير الى قوم قد أَدْ بَرَتِ الدَّنيا عنهم، وأدَّعك وهي مُقبِلَة عليك. فأعجب ذلك أبا عبد الله منه. وأقام عنده بإيكُجَان إلى أن فتح أبو عبد الله إفريقية فأرسل في طلبه فقدم عليه.

## XXI ـ ذِكُرُ ٱفْتِتَاحِ بِلِّزْمَة ·

165 - وكان أبو عبد الله قد خرج إلى بِلزُ مَة ، وأخرج إليها عساكر مرة بعد أخرى. كُلَّ ذلك يقاتلونه ، ويدفعونه . وكان يخرج إليهم العساكر في أوان زراعتهم فيأتي عليها ، فعل ذلك بهم ثَلَاثَ سنين ، حتّى أنقطع الطّعاممن أيديهم . وزحف إليهم فحاصرهم . ومات حيَّ بنُ تَيم محصورا ، ويتس أهل بلّزمة . وكان فيهم رجل من أهل جَانة (1) ، يُعْرَفُ بابي عبد الله ، له لسانٌ ، فكان يحملهم على العِنَادِ والإصرار ، ويصنع لهم ألمجانيق والعَرَّادَاتِ وآلاتِ ٱلْحَرْبِ (2) . فلمّا طال عليهم ذلك نزل إلى أبي عبد الله . فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ فجعل يحتج عليه . أبي عبد الله . فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ فجعل يحتج عليه .

<sup>( )</sup> ا : مجانة ، وفي الطرة بإزاء الكلمة : بلزمة ؛ ب : اجانة . ـ والارجح أنها مدينة مجانة كا أثبتنا ذلك ، وهي تجانة المعادر في ال كانة كا أثبتنا ذلك ، وهي تجانة المعادر في الوكانة المكلوني المكلوني المكلوني ، انظر لاويك ، العدة 471 ،

<sup>(2)</sup> ب: الحرب: ١: الحروب.

فأمر أبو عبد الله بقتله ، فَقُتِلَ وهـذا سبيل المعاند المحتجّ في الحرب، والسّيرة فيه؛ فيلو لم يجب قتال (١) المشركين وأهل البغي حتّى يُحتّبج عليهم وتقوم ألْحجّة للمحتج، لم يكن قتال أبدا ، ولم يكن يجب أيضا أن يُقَاتَلُوا أَو يُقْتَلُوا حَتَى يُحتجَ عليهم واحدا واحدا. ولكنّ السيرة أن يُدْعُوا ويُنَاشَدُوا ان لم تكن الدّعوةُ قد بلغتهم. فإن أجابوا ، وإلَّا قُو تِلُو ا . وقاتل أهل بلَّزمة قتالا شديدا ، ودافعوا مدافعة عظيمة. ونصب عليهم أبو عبد الله الدُّبَّاباتِ والأبرجةَ ، فأحرقوها . ولم يصل إليهم إلَّا من شدَّة ا ُّلجهْدِ وَعَلَبَةِ الْجُوعِ عليهم : فإنَّه أقام عليهم حتَّى نَفِذَ ما كان بأيـديهم ، وأكلوا كلَّ ما عندهم من الحيسوان ؛ثمَّ أكلوا جلودَها؛ثمَّ لما نَفِدَ (2) ذلك كلُّه عادوا إلى دَرَقِهِمْ فكانوا يقطَّعُونَها ويَبلُّونَها ويَطبخُونَها،ويأكُلونَها، إلى أن غلب عليهم ٱلْجُوعُ ، فَا ستاسروا . وآفتتحها أبو عبد الله عَنْــوَةً . فقتل من بها من ٱلْمُقَاتِلَةِ ، ولم يَعْرَضُ لامرأةٍ حسرّةٍ . وغـنم العسكرُ ما وجـدوا بها من الأثاثِ والأمتعةِ وغير ذلك • وأمر أبو عبـد الله بهــــدم سورها ، فَهُدِمَ . و أنصرف الى إيكُجّان •

<sup>( 1 )</sup>كذا في أو ب؛ ولعلَّ الاصوب هنا: قتل .

<sup>(2)</sup> ا: تفد : ب: تفدد .

## xxII ـ ذِكر وقعــةِ دَارِ مَلُوَّل (١)

66 واتصلت بزيادة الله الآخبار باخذ أبي عبد الله طبنة و بلز مة ، فعظم ذلك عليه، وأخذ في حشد النّاس، وبنل الاموال فا جتمع له عسكر حصّله عند العطاء ، فبلغ أثني عشر ألفا بين فارس وراجل. فأوسع عليهم العطاء، وحمّل وكسا وجوهم وقوّادهم، وأمّر عليهم هَارُون الطّبني (2)، وكان أخوه زيادة الله على بَاغاية، وفائذه اليه وأمره بضبطها. فوصل إليها ، وأقام بها ، وبعث معه زيادة الله باحمال الاموال والجلع ، وأمره يا لعظاء لمن أتاه من القبائل . فتسامع النّاس به ، فَأتَوْه ، وأعصل به وأجزل لهم العطاء . فَا جُتَمَعَت له يِبَاغاية عساكر كثيرة ، و اتصل به وأجزل لهم العطاء . فَا جُتَمَعَت له يِبَاغاية عساكر كثيرة ، و اتصل به

<sup>(1)</sup> كذا في اوب؛ وفي ابن حوقل 85؛ وفي المقدسي" 6 و 66؛ وفي المقدسي" 6 و 66؛ وفي الادريسي : 57 و 93 و 94 مـ وقدرسمناها هكذا : دار مَلُوَّل، لا: دار مَلُوُل، الا: دار مَلُوُل الادريسي اعتمادا على تحقيق الاستاد بسلات في ترجمته للمقدسي و \_ في العبر 35 : ازمول (التحريف بين هنا)! الكامل 130 : دار ملوك (التحريف بين ايضا).

<sup>(2)</sup> كذا اسمه في اواتتعاظ كلا ؛ ب : هـــاروت الطبني (كـــذا) ؛ في الــكامل 130 هـرون بن الطبني ، في العبر 35 : هـرون الطبنى ؛ في البيان 142 : المناسلة المناسلة عنها المناسلة عنها المناسلة عنها المناسلة عنها المناسلة الم

ر 3 ) أي : أخو هارون ، فاسمه إدن زيادة الله الطــّـنـي ، وهذا ينافي سيغة العبر 35 : « وجهز زيادة الله العساكر مع هرون الطبني عامل بّا تخايّة . . . .

أن أهل دار مَلُوَّل قد دخلوا في طاعة أبي عبد الله ، فخرج إليهم بجميع من كان معه ، فقتلهم وهدم حصنهم، وأنصرف.

167 \_ فَلَمَّا صَارَ بِفَحْيِصَ الرِّمَاحِ ، أشرف غَزُ و يَّة من جبل بلُّزُمَّة \_ وكان أَبُو عَبْدِ الله قد بعثه في ألفِ فار سِ إلى ناحيـة \_ بِلْزُمَــة، لمَّا ٱتَّصلت به أخبارُ هارون ِ ببَاغَايَة ولم يكن عند غزوية وأصحابه علم من خرو ج هارون إلى دارمَــأُوَّل ـ . فلمّــا رأوا العساكرَ في فحص الرِّمــاح وَقفُــوا وَصَفُّوا (1) على الخيل، ونظر اليهم هارون وأصحابهُ فوقعت فيهــــم نَفْرَةٌ وَتَصَايِحُوا : أَلْجُبِلَ ٱلجُبِلَ ! ـ يعنون أُوْرَاسَ ـ نَجْعَلْهُ خلف ظهوونا ، فإن كان عليناأمر ۚ تَحَصَّنَّا به ؛ وإن كان لنا ٱتَّبعنا ٱلْعَدُوَّ بطورِلاً لْفَحْرِص. مُما هو إِلَّا أَنْ عَطَّفُوا يُرِيدُونَ الجِّبِلَ إِذْ صَاحَفِيهِم صَائَّحٌ: ٱلْبَلَدَ! ٱلْبَـلَدَ! وَفَصَدَ كُلُّ قُومٍ إِلَى جَهَةِ بِلَدِهِم ﴿ وَنَظُرُ غَزُويَّةً وَأَصْحَابُهِ إِلَى الغَـبْرَةِ قَد قَامَتُ وَالْعُسَكِرِ قَدَ أَفْتُرَقَ ، فَشَدُّوا عَلَيْهُمْ وَهُمْ خَيْلٌ جَبِرِيدَةٌ فَمَا يُحْصَى مَا قُتِلَ مَنهُم.و قُتِلَ هارونصاحبُ العَسْكَيرِ (2).وَ غَنَمُوا جميعَ ما كان، معه ، وأنصرفوا إلى أبي عبد الله بِفَتْح لِم يُرَ مِثْلُه.ومن الغنائم والأموال ما لا يُحْصَى عَدَدُهُ . ولم يَصِل إلى باغايةً من أهل إِفْرِيقْيَة إِلَّا أَقَلُّهــــم ،

<sup>(1)</sup> صَفْوا: أصْطَفَوا.

<sup>( 2 )</sup> كذا في ا و ب ؛ الكامل (130 : وقتل هرون أمير العسكر ؛ اتعــاظ

قة نقتل هارون في خلائق لا تحصى .

XXIII ـ ذِكُرُ ٱفْتِتَاحِ مَدِينَةِ تِيجِيس (1) .

168 - وكان قد صار إلى أبي عَبْدِ الله جماعة من هُوَّارَة (٤) ورَأْسِ الفَحْصَيْنِ (٤) مِنْ بَينِي مَعَاد (٩) ، وكان فيهم تَشَيَّع قديم ، وكان منهم إسماعيل بن نَصْر المَعَادِيِّ لِحق بالحُلُوّا نِيَّ وأخذ عن أصحابه ، وأتى الى أبي عبد الله ودعّاه ، هو وجماعة من أهل بيته ، وجاء من أهل تلك النّاحية إلى أبي عبد الله ، وكان فيهم حمزة المُمَلَزِّي ، - وكان فيهم فارسا جَلِدا جَسُوراً - ، فا جتمع مع قوم من أصحابه ، فأداروا بينهم رأيا أن

<sup>( )</sup> كذا في اوب: تيجس؛ وكذلك في اليعقوبي 11 ، والمقدسي 6 ، وابن حوقل 84 ، والادريسي 57 و 118 ، وأعمال 446 ، والكامل 130 ؛ أما في العبر 35 : مدينة بتجبت (كذا ، والتحريف بيّن ) .

<sup>(2)</sup> اوب: هوازة ؟ اليعقوبي 11: « . . . حولها (اي : باغاية ) قوم من البربر من هوارة ججبل جليل يقال له أو راس يقع عليه الثلج ومدينة يقال لها تيجس . . . . . . . فالاصوب إذن مُهو اراء كا أثبتناه .

<sup>( 3 )</sup> ب: الفحصين ؛ أ: الفحصيني .

<sup>( 4 )</sup> أ : معاد ؛ ب : المعاد .

وأستاذن حمزةً في ذلك أبا عبدِ الله ، فاذِنَ له فاحجم عنه أصحابُهُ ، وبدا لهم ما عقدو اعليه معه، وخافوا. فمضى حمزةُ وحدَّه مع غلام لَهُ مُتَسَلَّلُهُن ، فوافيا بفَجُّ العَرْعَـارِ (١١ رِفْقَةً قَدِمَت من القَيْرَوان الى بَاغَايَــة ــوفيهم َفَرَا نِقِ معه كُتُبُ <sup>(2</sup>/ من زيادة الله ـ ليُلًا . فهجها فيها ، وقَتَلَا جماعةً من أَهْلَهَا وِأَخْذَا مَا أَصَابًا مَعَ مَنْ قَتَلَاهُ مِنَ المَالُ وَمَا قَدَرَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُتَاعِ، وَ قَتَلًا (3) الفَرَانِقَ فيمن قَتَلًا، وأَخذَا (4) كتبَهُ ، وقدما على أبي عبد الله فَسَرَّه ذلك وكان سُرُورُهُ بالكُتُبِ وعِلْمِ ما فيها أكثر. فلمَّا نظر الى ذلك أصحابُه الذين كانوا تَخَلَّفُوا عنه ، فَسَارَعُوا في ذلك.فكانوا يضربون على نواحي بَاعَايَة الى تِيجِيس.وكانت لزيادة الله ِبتِيجيسررابطة خمس ِ مائة فارس مع عبد من عبيدِهِ يُقَالُ له يَحْفُورُ. وكَانَ ابنُ ركَابِ رئيسُها قد سأل ذلك فَأُعْطيه.

<sup>(</sup> ١ )كذا في أو ب والكامل 131 :فجالعرعار ؛العبر 35 : فجالعرعر . ـ

والعَرْعَرُ شجر قصير ينبِت جبال المغرب. الا أن العائمة تقول: العَرْعَار.

<sup>(2)</sup> د : کتب : ۱ : کیف ،

<sup>( 8 )</sup> بَ يَعْتلا بِ أَ: قَتل .

<sup>( 4 )</sup> ب احداد ا : اخذ ،

169 ـ فلما رأى أهلُ تِيجِس أنَّ الغاراتِ صَارَتُ (1) تُجَاوِز بلدهم وتضرب في نواحيهم ، وأنَّ المدائِنَ كلَّها التي تليها قد آفْتَيْحَتْ خافوا على نفوسهم. فكاتب أبنُ رِكَابِ أبا عَبْدِ الله ، وسَأَله إخراج عسكر اليه يحد السَّبيل به من أجل الرَّابطةِ التي عندهم . فَأَ نَفَدَ أَلِيه أبو عبد الله عسكرا قدم عليه مَكْتَدَاسُ (2) إلجيملِيَّ. فنزل عليهم . فلم تَجُرُو (ق) خيل الرابطة أن تخرج إليهم . و احتصروا في الحصن ـ وهومنيع (4) ولم يُمكن ابنَ ركاب فيهم شيء . فاقام مكتداس أيّامًا ، و أنصرف . ثم أرسل أبنَ ركاب فيهم شيء . فاقام مكتداس أيّامًا ، وأنصرف . ثم أرسل أبو عبد الله عسكراً ثانيا وقدّم عليه يوسف بن سَكْلَبِ الْغَشَمِيُّ (5) . فنزل على تِيجِس ، فحاصرها . وصالحه أهلها على أن يدع الْعَرْضَ للرَّابطة التي عندهم ، وقالوا : هم أَضَيَا فُنَا ، ولا يُمْكِنُنَا أن تَغْبَنَ (6) بهم . فأجابهم يوسف على ذلك . وخرجت خيلُ الرَّا بطة بِجَمِيع مالها فَنَفَدت الى زيادة يوسف على ذلك . وخرجت خيلُ الرَّا بطمَة بِجَمِيع مالها فَنَفَدت الى زيادة

<sup>(1)</sup> ب: صارت ؛ صدرة .

 <sup>( 2 )</sup> ا : مکتدائی ؛ ب : مکدائی .

<sup>( 3 )</sup> ا : تنجه ( كذا ) : ب : تحبس .. والارجح : تنجرو.

<sup>( 4 )</sup> كذا في اب ب : قص -

<sup>(5)</sup> ا: يوسف بن سكاب الغشمى ؛ ب: يوسف بن ركامه الغشمي ؛ العبس 35: يوسف الغساني.

ر () ) ا : تخبن ، ب : تحيس. ـ فالتحريف بـآين والارجح : نغبن كما انبتناه اذ الغـّـــن' هو الحديمة .

الله لم يعترض أحدُّ منهم في قليل ِ ولا كثيبر . ودخـل الأولياء تِيجـِس صُلْحًا . فلم يَعْيِر ضُوا لأحد من أهلها بمكروه ، وأنصرفوا . ومضى الى أبي عبد الله إبْنُ رِكَابِ وجماعة من وجوههَا. فدخلوا الدُّعوةَ وأنصر فوا الى بَلَدهم . ووصلت خيل الرَّابطة الى زيادة الله وأُخْبَرُوا بِهَا كَانَ من خبرهم ورِبَمَا وُرِفِيَ لَهُمْ من الأمان. وشاع ذلك في أهل إِفْيِريقيَّة. وقد كان تُشْنُّعَ عندهم على أبي عبد الله وأصحابه الغُرُورُ والقتلُ ، وأنهم يؤمُّنُونَ النَّاسَ ثُمَّ يَقْتُلُونَ ، ويُعْطُنُونَهُمُ العَهُودَ ثُمَّ يَخْفِرُونَهُمْ . فأكذب ما كان من فعلهم في الزَّابطة الذين كانوا بـتـيجس ما شُنَّعَ من ذلك عليهم ، وأخبروا بذلك من أذاعوه (1) فكانت من ذلك عن أبي عبد الله وأصحابه عند العامّة بإفريقية أخبار "صَالحة ، وسكنت أنفسهم إليه ، ومَالَت نحوه قُلُوبُهم بعد أن كانت القلوب منهم نافرةً لمـا كانوا يصفون عنهم . وأضطربت إِفْرِيقَيَّةُ وَكُثُرَ خُوضَ النَّاسِبَهَا وَتَوَقَّعُوا قَدُومَ أَبِي عَبْدِ اللهِ إِليهِم .

XXIV ـ ذكرُ كِتَابِ زيادة الله إلى البُلدان بِتَسْكِينِها وتَهْدِئـةِ ما أَتْصَلَ بِهُ أَنه أَسْتَفَاض من الرّعب فيها .

170 ـ ولما أتصلت الأخبارُ بزيادة الله عن البلدان بنواحي إفريقية، وما خامر أهلَها من الخوفِ، وَوَقَعَ فيْهم من الإرْتَجافِ وخاف أن ينفتق

<sup>( 1 )</sup> أ: أَدَاعُولاً : بِ : أَدَاعُمْ .

عليه من ذلك فتق ، أمر بكتاب فكتب نُسخًا وبعث الى كلِّ ناحية من فواحي إفريقية بنسخة منها ، وأمسر أن تُقْراً على المنا بير لِيُهَدِّي بها النَّاسَ. وكانت نُسْخَتُه : بسم الله الرحمان الرّحيم. من الأمير زيادة الله بن عبدالله النّاصر لدين الله القائم بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) المجاهد لأعداء الله ، الى جماعة المسلمين بمدينة كذا و بَوَادِيها ، سلامُ عليكم ! فإن الأمير يَحْمَدُ الله الذي لا اله الله هو ويسأله أن يُصلِّي على عليم عمد عَبْدِهِ ورَسُوله (صلى الله عليه وعلى آله) ، أمّا بعد فإن الله تبارك وتعالى اسمه ، وعز وجل آله ، قد تكفّل بالفتح والإعنز از لأهل دينه ، والنّا بين عن سنة رسوله ، على من ناواهم (الله وغيّر سُنَن أنسيائه .

171 \_ وقد أنتهى معشر المسلمين عن هذا الكافر الصَّنْعَا في المبدّل لدين الله المُحَرِّ ف لكتابه، المُسْتَحِلِّ دماء المسلمين بغير حقِّهَا المُبيع للفروج بخلاف حلّها ، مرتكبا للمحارم فيها ، الآكل أمواهم مُستلباً للما ، قد عرفتموه فيها أنتهى إليكم عنه . فإنه أوى الى كُتَامَة بَرَا بر (6)

<sup>(</sup> ٢ ) أ : ناوأهم ؛ ب : ناولهم .

<sup>(2)</sup> ا: ممن؛ ب: تقصص ،

<sup>( 3 )</sup> أ : برابر ؛ ب : بربر .. وبرابر أحسن لما في الجمع من الاحتفار .

أغتام (1) ، و جهال طغام (2) ، فأ سَتَرَهَم . وآسَتَهُواهم ، وآستَغُواهم : فدعاهم الله فدعاهم الى تبديل دين الله ، فأجابوه ، وتحريف سنة رسوله (3) (صلى الله عليه وآله ) فأطاعوه لجهلهم بالدّين والسّنة (3) ، وما أراده الله (عوج) بهم من الشّقُوة و الله حنّة و لا تهم بمنزلة الحُمير (4 النّافرة ، والأنعام السّاغة فما زَخرَف لهم قبلوه ، وما زيّنه لهم أتّبعوه ، وكلّ من كانت لهم منهم مسكة (5) أو علم شيئا من الحتاب والسّنة (3) لم يجد غير الهرب إلينا منه بدينه ، و المنقام على حربه ، منتجزاً وعد الله في هَلاكِمه وقطع منه بدينه ، و المنقام على حربه ، منتجزاً وعد الله في هَلاكِمه وقطع شأفتيه (6) كعاديه في أمثاله .

172 ـ ومن أيْسر مَا ظهـر من كفـره وأنْتَشَرَ من قبيـح أُنتِحَالِه

<sup>( 1 )</sup> أَ غَنْنَام وْ غَنَّم ْ : لا يفصحون في الكلام .

 <sup>( 2 )</sup> الطنام مفرد و جمع : أو عاد النساس.

<sup>( 3 )</sup> انظر : 245 ، « حديث الثقلين » وإحلال الشيعة محل « السنة » بعد الكتاب « العترة » ، أي اهل البيت ، في خطبة الوداع ؛ فلعل زيادة الله قصد بهذا التحريف « حديث الثقبلين » ؛ انظر في هذا الموضوع الفصل « أهبل البيت » في : 6 ـ 265 ، 21 م

<sup>(4)</sup> ب: الحمل؛ ١: الحمل . . وجمع حمّار : أَتَحْبِرةٌ وَتَحَرُهُ، وَتَحْبِير وَتَحَمُّورَ ، وَتَحْبِراتَ .

<sup>( 5 )</sup>كذا في أو ب ، والمُسْلُكُ هو العقل الوافر .

<sup>( 6 )</sup> او ب : كَافَتَة . \_ قطع الله كَتْأَ فَكَنَهُ : قطع عداوته وأداه.

وأمره و فَشا عنه ، و عُير فَ وأطبق عليه من أتّبعَه إظهار لعنة أبي بَكْر و عُمَر (1) صَاحِتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصهريه وخليفتيه و صَجيعيه و عُمَّان ذي النّوريْن ( 2) ، زَوْج البّنكيه ، وطَلْحة والزّبيْر حواريّيه ( 3) وجاعة من أخيار صَحَابَيه ( رحمة الله عليهم ) . ويَزعمُ أنّ عليًا ( رحمة الله عليه ) كان يرى ذلك فيهم ، ويذهب إليه من أمرهم. وقد براه الله من ذلك بحُسْن الصَّحَابة ( 4) لهم وجميل العشرة أيّام حياته وحياتهم ، وأتقاقه معهم على ما أرضى الله عنهم . ثم زعم الفاسِقُ أنَّ مَن لَمْ يَدِن بذلك وَيَرَهُ ويَقُلُهُ ( 5) ويَعْتَقِدْهُ ويتبرا أ من أصحاب رسول الله ( صلعم ) السَّابقين فهو خارجُ من جملة المُسلمين، حسلالُ دمُه ومالُه وسَيْ ذَرَارِيه .

<sup>(1)</sup> أبو بكر الصديق وعمر بن الحطاب ضجيعا الرسول لأ" نهما قبرا الى نسمه .

<sup>( 2 )</sup> عثمان بن عفان نو النورين لانم تزوج ابنتي رسول الله .

<sup>( 3 )</sup> الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله .. انظر الاصابة ج 1 : 527 وابن سعيد ج 1053 : فقيال النبي ( سلمر ) : • إن لكل نبي حيوار "يا وحوار "ي الزبير !.»

<sup>(4)</sup> كذا في أو ب . . و الصَّحَابَة ' : الصُّحْبَة ' .

<sup>(</sup> ٥ ) ١ : يسره ويتلسم ۽ ڀ يسراه ويقولم .

173 ـ ثُمَّ شرَّع شريعةً غير َ شَيريعةِ الاسلام و اسنَّ سنة غير سنة عمد (صلى الله عليه و آله) كَتَمَها ، وأسَرَّ أمرَها ، وأخذ العُهُودَ والمواثيقَ على من أطلعه عليها في كتمانها ، وترك التَّفَوْهَ بها . وما يَدُلَّ عليها لتلا تظهر الى المسلمين فيسْتَجِلُّوا جِهَادَهُمْ عليها \_ و أفترض لله على كلَّ أمرى عدخل في أمره ديناراً سَمَّاهُ ديناراً الهجرة ودرهما زعم أنه درهم الفيطرة (1)، وجعل لنفسه حقًا واجباً في أموال الأُمّة (2) ، وهدم المساجد وقطع الصلاة و استخف بحرمة الدين وبان من جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ .

174 ـ وقد رأى الأميرُ زيادة الله بن عبد الله رغبةً في ثواب الله ربّه جهادَ الفاسقِ بنفسه ، والقصدَ إليه بحُمَاةِ رجالِهِ وأنصارِ دولتِهِ ، وأنتهازَ الفرصةِ فيه قَبْلَ أن يُسْبَقَ إليه \_ فقد أنتهى الى الأميرأن "

<sup>(1)</sup> كذا في او ب؛ انظر اتعاظ 210 (في شأن كمَّاد وَرَمَط): هُ فابتداً يفرض عليهم ان يؤدوا درهما عن كل واحد وسمى ذلك «الفطرة، على كل احد من الرجال والنساء . . . ثمر فرض « الهجرة » وهو دينار على كل رأس أدرك . . . » . . انظر سيرة جودر 56 و 167 ، كيف يحث المنصور الناس على أدا من الفطرة في معناها المعروف عند أهل السنة وعند الشيعة معا : فتقر بوا الى الله في يومكم بأداء فطر تكم التي هي زكاة صومكم . . . . »

 <sup>( 2 )</sup> انظر 121 : الحق في الاموال يؤخذ للامـــام ولا يمس الـــداعي منه
 شيئـــــا .

أمير المؤمنين المكتفي بالله - أطال الله بقاءه - ثما آ تُتَهَى إليه خبرُه أمر بإخراج العساكير إليه من قبسله مادّة للأمير زيادة الله بن عبد الله ، وتقوية له - . والأمير برُبُو أن يُظْفِرَهُ الله بالفاسق من دون ذلك ويَجْعَلَ له سببا لِلظّفَر به ،، وفخرَه وثوابَه، ويَجْعَلَ ذلك ماسره ويَجْمَع ذكرَهُ مع فخيره لأمير المؤمنين بِحُسْن نِدّتِهِ ، والأميرُ زيادة الله بن ذكرَهُ مع فخيره لأمير المؤمنين بِحُسْن نِدّتِهِ ، والأميرُ زيادة الله بن عبد الله سَهْمٌ مِنْ سِهَامِه وشِهَابٌ من شُهُبِهِ ، وما أظهرَهُ الله (عوج) عليه ، وأظفره به فهو منسوب الى أمير المؤمنين ، وسَبَبْ من سَبَيه . عليه ، وأظفره به فهو منسوب الى أمير المؤمنين ، وسَبَبْ من سَبَبيه .

175 ـ وقد أ نته إلى الأمير ما أ نتشر قِبَلُكُمْ ، و فَشَا فيكم من الأشانِيع عن أقدوال المرجفين وزَخارِ ف (١) المُشَنِّعِينَ ، وتهويل المُهُوِّلِينَ أمرَ اللَّعينِ الفاسقِ لَمَّا بَلغَهُمْ أ تصراف الجيوشِ عنه و تَغَلَّبُهُ على ما دَنَا (٤) وقَرُبَ منه . وزاد في ذلك المرْجفُ والمهوَّلُ ، وشَنَّع به الكَذُوبُ المُبْطِلُ . ولم يكن (٥) أكثرُ ما قالُوه ولا بعضُ ما أرْجَفُوا به، وهوَّلُوهُ ولا بعضُ ما أرْجَفُوا به، وهوَّلُوهُ ولا بعضُ ما أرْجَفُوا به، فقد قيل : الحروب من الكرَّاتِ والإقدام والهزائم والاحجام، فقد قيل : الحربُ سِجَالُ مرَّةً لكَ ومرَّةً عليك . وقد آنهزم أصحاب

<sup>( 1 )</sup> أ : زخارف ؛ ب : زخايف ، ولعلم تحريف لسخائف .

<sup>( 2 )</sup> ا: دنا ؛ ب: دنى،

<sup>( 3 )</sup> ا : يكن ؛ ب : يلن ، والتحريف فيه بين كما هو كثير في كلمات عديدة قبلها وبعدها .

رسولُ الله ا صلمه ا في غير مَشْهَد وأَحْجَمُوا في غير مَوْقِفٍ ، مُمُّ اللهُ اللهِ اللهِ

176 \_ فَقُرئتهذه النسخة على مِنْبَير القَيْرَوَ ان، وقُرئت في سائر البُلدان في الرالبُلدان في الرالبُلدان في الراد النّاسَ ذلك إلاَّ خوفاً ، و وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ال

 <sup>(1)</sup> ب کانت؛ ا : ڪان .

<sup>(2)</sup> ا: الله: ب: ري<del>د ك</del>م.

<sup>( 3 )</sup> ا : افترش عليكمر ؛ ب : افترض الله عليكم .

<sup>( 4 )</sup> ا : وان لا تفتتنوا : ب : ولا تفنوا .

<sup>( 5 )</sup> ا : وتبراوا ؛ ب : وتبر ، (تحریف ) ،

<sup>( 8 )</sup> ا: لما يجب ويرضيه ؛ ب : لا يحبه ويرضاه .

<sup>( 7 )</sup> أ : ويزد لف به اليم ؛ ب : ويرد اليم .

يَذُكُرُونَ أحواله، ويُعَدَّدُونَ أفعاله، وسَفْكَهُ دَمَ أبيه وإخوتهو عُومته، وأرتِكابه المحارم، وشربه الخُمُور، وآشتغاله باللهو وألمعازف. ويذكرون ويتفاوضون فيا يَنتَهيي إليهم ويَتَصِلُ بهم عن أبي عبد الله وأصحابه من الورعوالدين والعقاف والأمانة والصيانة، وإقبالهم على الصلاة والصيام وانتهائهم عن االمعَان والأمانة والصيانة، وإقبالهم على الصلاة والصيام وانتهائهم عن االمعَارم، وتَحَرُّ جهيمُ من المايمُ فعاد ما مَنتُعه (1) عن أبي عبد الله وأصحابه منسوبا إليه (1) وما عدده عليهم معدودا عليه واتصل ذلك به وأن الناس قد عَلُوا أن ذلك تَمُويهُ منه وعَرْرَقَةٌ (2) أراد بها قطع ما قيل فيه في فعظُم ذلك عليه، وأشتَعْمَل رسولًا أظهر أنه جاء إليه من بَغْدَاد بِخِلَع وأعلَام وبسيوف وبدروع (3) وبكتاب كتبه نُسَخًا وفرَّقه، قَثُور ثَتْ أيضا على المنابر. وكانت نُشْخَةُ الكتاب:

177 - بسم الله الرحمن الرّحم من عبد الله أبي محمّد المُكْتَفِي بالله أمير المؤمنين ، إلى أهل إفيريقية من المسلمين ، سلام عليكم ! فإن أمير المؤمنين يَحْمَدُ إليكم الله الَّذِي لا إلَهَ إلا هو ويسألُه أن يُصَلِّي على محمّد عبده ورسوله (صلى الله عليه وعلى آله). أمّا بَعْد فإنَّ الله (تع ) جعل

<sup>(1)</sup> اي: زيادة الله .

<sup>(2)</sup> المَخرَ قة الكذبة المبالغ في صنعها .

<sup>( 3 )</sup> ا : كذا ، ب : وسيوف و دروع .

الإسلام تَحَجَّةُ هاديةً الى مرضَاتِهِ ، وجنَّةً واقيـةً من سخطه ، وعصمةً ومثابةً لمن لجا إليه ، ووسبلةً الى النَّجاة لَدَيْــه . وجعــل المسلمين إخوةً أَ أَلْفَ بِينَ قَلُوبِهِم ، وأُو جَبَالتَّرَ الْفَدَ (1) والتَّعـــاوُنَ عليهم ، وجَعَلَ من فارق َجماعتهم ، وخرج عن ُجملتهم ، وَمَرَقَ عن مِلَّتِهم و ٱختــار غَيْرَ دينهم مُنقَطِعَ العِصْمَةِ بَرِيتًا (2) من الذَّمَّةِ مُبَدُّلًا بالكفر النَّعمة بوأ لزَّمَهم أَن يَكُونُوا يبدًّا على سِواهم، وأعبداء لمن عَمادًاهم، وإلْبًا على من بَغَاهُمْ، وَ حَرْبًا لمَن نَاوَاهُمْ (3) ، وسِلْمًا لمن وَاللَّهُمْ ، يجتمِع على ذلك أَلْسِنَتُهُمْ وأُهْوَاوَأُهُمْ، ويَتَّفِقُ فيه أيديهم وآراوَأُهُمْ حتَّى يكونَ عَدُوَّالله عَدُوَّهُم المقصودَ بِكيدهم، المقهورَ بأيديهم، المكبُوبَ بتَظاهرهم، المغلوبَ بتآزُرهم، ولا يَجِيدُوا وَ لِيجَةً بِينهُم ولا سبيلًا إلى المخالفة بين قلوبهم. فَمَنْ فعل ذلك فقد سلك الطُّريقَ ، الْمُثْلَى وتمسَّك بالعُرْوَةِ الوُّثْقَى (4) و ٱسْتَحَقَّ خير الآخرة والأولى وَجَرَى مع طاعةِ اللهِ ( ع وج ) وأَمْيِرهِ . ومَنْ جَانَبَهُ

 <sup>(1) 1:</sup> الترافد؛ ب: التوازر.

<sup>(2)</sup> ا: بريا: بريرا.

<sup>(3)</sup> ا: ناواهم ؛ ب: واهم ، (والتحريف بين) ـ اثبتناه هكذا تخفيف للسجع ، والصواب : كناوكة هم .

 <sup>( 4 )</sup> انظر : 245 كيف يستعمل الداعي هذه المعاني في كتابه وكذلك
 المهدي في كتابه في : 269 .

نَخَالِفًا له ، حائِدًا عنه ، نَاكِبًا عن سبيله ، أو تَنحَ (١) دينه ، وخانَ أمانته (٤) وخَرَرَ (٥) عَهْدَهُ وَبَاءَ بِغَضَبٍ مِن رَبِّهِ ، وكان الحاطبَ على ظهره والجاني على نفسه ، يقولُ اللهُ (ج ذ) و لَا تَجِيدُ قَوْمًا يُومْنُونَ بِاللهِ واليَّومِ الآخِيرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادً اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءُهُمْ أَوْ أَبْنَاءُهُمْ الآخِوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَ تَهُمْ (١٩) واللهُ يُولِّيدُ مِن أَحَبًّ بِإِرشاده وبتوفيقه أَوْ إِخُوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَ تَهُمْ (١٩) واللهُ يُولِّيدُ مِن أَحَبًّ بِإِرشاده وبتوفيقه ويَكِلُ مِن بَيرِيَّ منه إلى نفسه وأختيارِهِ (٥) و ومَن يضليلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلًّ أَلَيْسَ اللهُ يعزينِ زَيْ وَمَنْ يَهْدِ وَمَنْ يَهْدِ (١٥) اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلً أَلَيْسَ اللهُ يعزينِ زِينِ وَيَا اللهُ مِنْ مَضِلً أَلَيْسَ اللهُ يعزينِ وَيَ اللهُ مِنْ عَادٍ ومَنْ يَهْدِ (١٥) اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلً أَلَيْسَ اللهُ يعزينِ وَيَ انْتِقَامِ (٢).

178 ـ و أنتَهَى إلى أمير المؤمنين خبرُ عدو الله الخَارِ جي النَّارِجم باطراف نواحي المغرب و أشيَّهُ وَائِهِ من اَسْتَهُوَاهُ من أشياع الضَّلال وأوباش

 <sup>( 1 )</sup> ا : اوتخ ؛ ب : اوقع ـ أو تَنَخَ الرَّجلَ ؛ بلـ في منه .

<sup>( 2 )</sup>كذا في ا ؛ ب : وجانبه مخالفا امانتم .

<sup>( 3 )</sup> كذا في ا ؛ ب : سقط - خَـرَ عَهده : غدر أقبح الغدر .

<sup>( 4 )</sup> سورة المجادلة جزء من الآبة الاخيرة ( 22 ) .

<sup>( 5.)</sup> كذا وردت الجملة في ا ؛ ب : من يرى إلى نفسه واختباره .

<sup>( 6 )</sup> ب : كذا : ١ : يېدى .

<sup>(7)</sup> ومَنْ يُضَلِّلِ اللهُ أَفَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ : فِي سورة الرعد ، من الآية ، 36 .. ومَنْ يَهْدِ اللهُ فماله من مضل الآية ، 36 .. ومَنْ يَهْدِ اللهُ فماله من مضل أليس الله بعزيز دي انتفام : سورة الزمر ، آية 37 .

الجهَّال الْمُوضِينَ في الفِتَن ِ وما هم مُعْتَقدُونَ من خَلْع بِيرِ بُقَـةِ الاسلامِ ، ' وَ تَدَرُّ عَ يِجِلْبَابِ الكفيرِ ، وإظهار الشُّقاق والنُّفاق والمروق عن الدِّين والِملَّة ، وبَسْطِ الأيـــدى بالعظائم ، وسَفك الدِّماء و أنتهاك المحارمِ ، و أرتكاب المآثم ،ما قد فَشَا من الفَسَادِ في ذلـك الصَّقع بهم ، ووصل الى أهله من معرفتهم ، وأنَّ زيادة الله بن عبد الله أنْـفَـذَ إليهم الجيوشَ عدَّة دفعاتِ وأنَّ هؤلاء الكفرةَ مقيمون على مُنَاوَءَتِهِ (1) والطَّمع في نواحيه، مُغْتَرُونَ بِالْمُهْلَةِ الَّتِي جعلها اللهُ نُحجَّةً عليهم، وأَمْلَى لَهُمْ، لِيَزْدَادُوا إِثْمَا إلى إثمهم ولِيَحْمِلُوا أوزارهم وأوزاراً مع أوزارهم. وليس يَخْفَى على أهل الحزم والرَّأَى والنَّظَيِر والتَّمييز موقع الطَّاعة ومقدار فضلها، ومــا تَعُودُ به على أهلها من صلاح ِ الدِّين والدُّنيا وسَلَامَـةِ (2) ٱلْبَدْءِ و ٱلْعُقْبَى، إِذْ كَانَ اللهُ خَلَّ تَنَاوُهُ قَدْ جَعَلَ طَاعَةً سُلطَانَهُ وَخَلَفَائِهُ فِي أَرْضُهُ مَعْقُودًةً بطاعتِهِ وطاعةِ رَسُولِهِ وفرضها على المؤمنين من عباده ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ مَنْسُوا أَطِيعُوا اللهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأُمْبِرِ مِنْكُمُ (3) \* فالسَّعبدُ الوافر حَظًّا الرُّشيد أمرًا، الفائزُ يومامن تمسَّك بجبلها وأوَى

 <sup>(1)</sup> او ب: مناواته.

<sup>(2)</sup> ب اسلامة ؛ ا : نقص .

<sup>( 3 )</sup> سورة النساء ، جزء من الآية 59 .

إلى ظِلْمًا ، والشَّقِيُّ الخَاسِرُ ذو الْجِدُّ ٱلْعَارِثِ مَنْ عَنِـدَ عنها و أَبتغى غَيْرَ سبيلها .

179 ـ وقد علمتم حال زيادة الله بن عبدالله من المُوالاةِ والإخلاص والمشايعة لأمير المؤمنين ، والانتهاج بسبيلهِ والاقتفاء لأثره ، والعمل بعهده والوقوف عند أميره ، وحسن السيرة ، والرّفق بالرّعيّة وإقام المُعْدَلَةِ (1) والذّب عن النّغور الّتي هو بسبيلها ، ومقارعةِ المتطرّفين لَها، والبَاغِين بها ، والمُحَاوِلِينَ انتهازَ الفُرَصِ فيها ، وما دَرَجَ عليه سَلفه من ذلك واحدا بعد واحد . وانّ من كان مذهبه مذهب زيادة الله كانت وسيلتُهُ الوّكيدة وقيريبتُهُ القيريبة (2) عند أمير المؤمنين ، وكان حقيقا بالاجتباء لهُ والإحسان إليه والشّكون إلى ناحيته . وأميرُ المؤمنين مُرْتَض أمرهُ حامدُ لطريقته، واثتى بمُناصَحَتِه، مُعتمدٌ عليه في الصّقع الذي هو به، وقد واجه من هؤلاء الكفرة وتجرّد من أميره ما الله مُعينه عليه و مُتوحدٌ (ق) بالصّنع فيه و مُعير (4) أمير المؤمنين على أفضل عليه و مُتوحدٌ (ق) بالصّنع فيه و مُعير (4) أمير المؤمنين على أفضل عليه و مُتوحدٌ (ق) بالصّنع فيه و مُعير (4) أمير المؤمنين على أفضل

<sup>( 1 )</sup>كذا في ا : ب : واقامته العدل .

<sup>(2)</sup> كذا في ب ؛ ا : وسيلة الوكيدة وقريبة القريبة .

<sup>( ۾ )</sup>گذا تي ا ؛ ب : متواحد .

<sup>(4)</sup> في اوب : عجرى:

عاداته في أمثاله.و أمير المؤمنين على إنقاذ الجيوش ومواصلة الإمداد إليه معونة له وتقويَّةً لأمره وشدًّا عليه فيا هو بسبيله .

اله ورأى أمير المؤمنين أن يكتب إليكم لِتَعْلَمُوا حال زيادة الله عنده وموقعه من رأيه وما يرعاه من حر مت و يحافظ عليه من وسيلته بنفسه وسَلفِه و تُو يُرُوا بِالتَّمَسُّكِ بِطاعته و ترك الحلافِ عليه والتَّصَرُّفِ مع أميره ونهيه و مُكَاتَمَتِه على محاربة أعداء الله الكفرة و بحاهدتهم، وإجابة دعوته متى استَدْعَاكُمْ واللُّحُوق إليه و ترك التَّمَّاقُل عنه و الإجلال له لِتردَّ كُتبُه بوصف ذلك منكم ، والإخبار به عنكم ، فَيَحْسُن موقع شهادته لكم و تَحُلُوا مَحَلَّ الأولياء وأهل السمع والطّاعة الذين يجب حياطتهم ويُر كن إليهم ، ويعود عليكم من عوائد ذلك ما تغتبطون به و تحمدُون اختياركم معه فاعلوا ذلك من رأي أمير المؤمنين واعلوابه . وقفوا عنده ولا تخالفوه إلى غيره ، وأجيبوا عن كتاب أمير المؤمنين وعوف في وقفوا عنده ولا تخالفوه إلى غيره ، وأجيبوا عن كتاب أمير المؤمنين و وقفوا عنده ولا تخالفوه إلى غيره ، وأجيبوا عن كتاب أمير المؤمنين و وقفوا عنده ولا تخالفوه إلى غيره ، وأجيبوا عن كتاب أمير المؤمنين و وقفوا عنده ولا تخالفوه إلى غيره ، وأجيبوا عن كتاب أمير المؤمنين و وقفوا عنده ولا تخالفوه إلى غيره ، وأجيبوا عن كتاب أمير المؤمنين و وقفوا و آمتثال ما حد لكم منه إن شاء الله (۱) (ته والسّلام !

ا18 ـ فلمّا قيرئت أيضا نسخة هذا الكتاب على مِنْبَير مدينة القيروان
 وسائر البُلدان ، زاد كلامهم في زيادة الله وأشانيعهم عليه ، وقالوا :

<sup>(1)</sup> في اوب: انشاء.

لم يَحْصُلُ مِن أَمرِه إلاّعلى ٱلْمَخَارِيق (١) ! وما عسى أن يصنع الرّعِية له ؟ إِنَّمَا الرّعِيّة لِمَنْ عَلَبَ : فإن كانت له قوّة وعنده غِنَى فَلْيُقَاتِلُ ؛ فأمّا الرّعِيَّة فما تعرف مُدَافَعَة ولا اعتادت مُحَارَبَ فَ . وجعل النّاسَ فأمّا الرّعِيَّة فما تعرف مُدَافَعَة ولا اعتادت مُحَارَب فَ . وجعل النّاسَ يتكلّمون بهذا ونحوه من الكلام في أسواقهم وشوارع سِكَكِهمِ مُن يتكلّمون بهذا ونحوه من الكلام في أجواب منهم في ذلك وأمر من يتقاضاه من شيوخ القيروان (٤) وغيرهم من البلدان ، فَسَوَّفُوه ، وتثاقلوا عنه ، ولم يتققوا عليه . فأمسك عنهم فيه ، ولم ير فائدة فيما أبرمه في ذلك وأداره ، بل رأى أنه صار سببا إلى الشّناعة (١) وذريعة إلى كشف ما عند العامة . فندم عليه وأشقِط في يَدَيْه .

XXV ـ ذِكْرُ خُـرُوج ِ زيادة الله بالعساكر إلى مدينة الأرْبس و أنصرافه منها :

182 ـ وَلَمَّا (4) نظر زيادةُ الله إلى أختلال أهل البلد عليه ، وكثرةِ

<sup>(1)</sup> ا . المخاريف ؛ ب: الحاريق،والتحريف بتينكا في كثير من الكلمات السابقة . ـ والصواب ؛ المخاريق وهي ما يلعب به الصبيان من الحرق .

<sup>( 2 )</sup>كذا في ا ؛ ب : شيو خ اهل قيروان .

<sup>( 3 )</sup> أ : إلى الثناعة ؛ ب : التشنيع .

<sup>(4)</sup> ا: 4؛ ب: لا،

الأشانيع فيه ، أظهر الخروج بنفسه إلى أبي عبد الله وتقدّم في الاستعداد لآلات (1) الحرب ، وشدّ السّلاح والأموال. فنادى في البلدان بتو سِعةِ العطاء للرّجال والفرسان ، وأخرج الحُشّادَ الى الأمصار والأُجناد (2) ، وتقدّم إلى أهل بيته ، وجيع خاصّته ، ورجاله في الخروج معه . فأجتمعت له عَسَاكِرُ عَظِيمَةٌ ، وتَسَارَبَ النّاس إليه لطلب العطاء وجعل فأجتمعت له عَسَاكِرُ عَظِيمَةٌ ، وتَسَارَبَ النّاس إليه لطلب العطاء وجعل على فَبّة ير قَادَة . يقال لها قُبّة العَرْض . وتُصَبُّ الدّ نائير بين يديه ، ويعترض أهلُ البُلدان عليه ويعطيهم العطاء ، فإذا (3) مرّ به من يرتضيه غرف غرف من الدّنائير بصحفة بين يديه تَسَعُ خَدُوا من (4) خَسين دينارا ، فَيُعطيه إيّاها . و أتصلت (5) الأخبار عنه أنّه (6) يُعطي بالصّحْفة ، فاقبل (7) إليه النّاسُ من كلّ الجهات ، ووَافَتُهُ الْحُشُودُ .

<sup>(1)</sup> ا: في الاستعداد لآلات ؛ ب : باستعداد الم .

<sup>( 2 )</sup> الأنجناد جمع نجند ، وهي : البلدان .

<sup>( 3 )</sup> ا : اذا ؛ ب : اذ ،

<sup>( 4 )</sup> ا : نحوا من ؛ ب : مثل .

 <sup>( 5 )</sup> ا : واتصلت ؛ ب : فاتصلت .

<sup>·</sup> نا: ان انه ؛ ا: ان .

<sup>(7)</sup> ا : فاقبل ؛ ب : واقبل .

وقطع ذلك حَوْضَ النَّاس فيه وَإِرْجَافَهُمْ به ، وكان أكثرُ ما يقولون هذه ضَرْبَةُ الفَيْصَلِ (1) تكون لمن تكون . وكان قواد أهل بيته قديا يفخرُ ونَ (2) بالنَّجدة والسَّخاء ومَن لم يكن ذلك فيه منهم، نَقَصُوهُ وأَزْرَوْا به، فتهيّا كلّ واحد منهم في هَيْأة حسنة وجع حوله من عبيدوو مَواليه والمُنقَطِعِينَ إليه جماعة قام عا يحتاجون إليه من حُلان ، وهياة ، وسلاح وغير ذلك. وأخرج زيادة الله مَصُونَ ما كان في خزائنه من ذخائره وذخائر آبائه من العُدَّة والحَلْي والخِلَع ، فاظهر ذلك ، وأعطى منه قواده وو و جوه رجاله وأهل بيته ، لكلّ واحد منهم حسب ما رأى أنّه يستحقه عنده . فظهر كذلك إزيُّ لم ير مثله أهلُ ذلك العصر . وعمل بنودا كبارا مَنقُوشَة لم يُعْمَلُ قبل ذلك مثلها ، ومضارب منقوشة (3) . بُنُودا كبارا مَنقُوشَة لم يُعْمَلُ قبل ذلك مثلها ، ومضارب منقوشة (3) .

<sup>( 1 )</sup> الفَــَيْـصَـلُ هـوالحاكم،و صَر به الفيّيصل ِ هـي التي تَفْـصِيلُ بين القِـر نين

<sup>( 2 )</sup> أ : يفخرون ؛ب: يفتخرون .

<sup>( 3 )</sup> ب : منقوشة ؛ أ : منقشة .

<sup>( )</sup> كذا في اوب، وفي الكامل 131 ، وفي اتعاظ 86 ؛ وفي العبر 35 : سنة خس وتسعين ( اي : وفي البيان 140 : وفيها ( سنة 293 ) خرج زيادة الله [ بن عبد الله ] الى [ مدينة ] الاربس . وسنة 295 أصوب من سنسة 293 الاربس سقطت في يد الشيعى سنة 296 .

وأخرج معه جاعةً (1) من شيوخ أهل (2) القيروان. فلما وصل إلى الأربس وتى أبا العبّاس محمّد بن عبد الله بن جيمال (3) القضاء وكان ممّن (4) يذهب الى مذهب العراقيين. ، فَسَرَّ ذلك أهلَ بَيْنِهِ وَوُنْجُوه رَجَالِه ، وذلك لّا لم ير في مداراة أهل القيروان فائدة . وجعل له أن يرفع إليه من شاء من ألخصوم من القيروان ومن سائر البلدان ويُولِّي مَنْ شاء الحكومة ، وقرّبه وأدناه ورفع من شأنه وأعرض عن حمّاس (5) ، ورفض به . وأقام عدينة الأربُس ، وتوافدت بها العساكر ، وكان على أن يتقدم بها إلى أبي عبد الله، وشاؤر في ذلك خاصته ، ورجاله ، فقالوا: هذا تغرير الأمر ، وقد أوقع قبل هذا بغير عسكير فلم يُضَعْضِعْ ذلك ما يكون من الأمر ، وقد أوقع قبل هذا بغير عسكير فلم يُضَعْضِعْ ذلك الملكة إذ كُثن ردْءها و فَيْمَا الله الذي نرى من الرأي أن تكون الملكة إذ كُثن ردْءها و فَيْمَا الله الله الذي نرى من الرأي أن تكون

<sup>(1)</sup> ب: جِماعة ؛ أ: تقص ،

<sup>·</sup> ا : اهل ؛ ب : نقص ·

<sup>( 3 )</sup> كذا اسمه في اوب ؛ طبقات 196 و 259 : ابن جيمال ، البيان 140 : سنس محمد بن عبد الله المعروف بابن جيمال .

<sup>(4)</sup> ا: كذا؛ ب: وكلكان فيمن، (التحريف ظاهر).

<sup>( 5 )</sup> أي : حماس بن مروان ، انظر : 148 ـ ب : عرض عن حماس : ا : عرض عن جماص .

<sup>( 8 )</sup>كذا في ا ؛ ب : ردها وقيعاً ، ( فيعما تحريف ظاهر ) •

في دار ملكك ، \_ فإنّا لا نَأْمَنُ أَنْ يَخُدُثَ بعدك حدث \_ و تُبْقِي هَا هُنَا عَسْكُراً مع رجل من رجالك ، فإن قصد الشّيعيّ موضعاً قصدفيه إليه ، وتكون أنت ردّا له . فَا سُتَحْسَنَ ذلك من رَأْ يهيمُ .

184 ـ وقدَّمَ إبراهيم بن أبي الأغلب (1) على العساكر وكانت له شجاعة وهو من و بجوه أهل بيته ، وترك معه عامَّة العسكر ، و أنصرف إلى رقَّادة في أهل بيته وخاصة رجاله ، فلمّا وصل ، شدّ أمر ابن جيمال و نَادَى مُناديه بِالقَيْرَ وان: إنّه إذا تَدَاعَى الخصان إليه وإلى حِمَاس كان على مَنْ دَعَا (2) إليه أن يُجيبَه فمال النّاسُ بالخصوم إليه ، فلمّا رأى ذلك حِمَاسٌ ، رَفَعَ دِيوًا نَه وأَغلقَ بابه و تركه (الله وحَمَاسُ القضاء القضاء وتركه (الله وحَمَاسُ القضاء والله وقركه (الله وحَمَاسُ القضاء وقركه (الله وحَمَاسُ القضاء والله وقركه (الله وحَمَاسُ القضاء وقرية وحَمَاسُ القضاء وقرية وقركه (الله وحَمَاسُ القضاء والله وقرئه وقرية وقرئه والله وقرئه والله وقرئه وقرئه وقرئه والمُعَامِ القضاء وقرئه وقرئه وقرئه وقرئه وقرئه والمُعَامِ القضاء وقرئه وقرئه

<sup>(1)</sup> كذا اسمه في اوب وفي العبس 35، وفي الكامل 131، وفي اتعاظ 86 (وقد أخطأ الناشر في إصلاح ما وجد في الاصل)؛ أما في البيان 143 فورد آسمه هكذا: ابر اهيم بن احمد بن أبي عقال وابر اهيم هذا هو ابن عم زيادة الله، وأبولا هو أبو الاغلب بن إبر اهيم بن احمد، أنظر في شأنه: 146، كيف تشازل عن قيادة الحيش بصقاية لزيادة الله، وقد تزهد أبو الاغلب بسوسة حيث قتله زيادة الله، انظر، أعمال 445،

<sup>( 2 )</sup> ا: دعا ؛ ب: دعى ،

<sup>(3)</sup> ب؛ وتركه؛ ا؛ تقص ،

لابن حِيال 'ثمّ أخذاً هل القيروان بشراء الأُخبِيةِ وضربها حِهة باب سَلْم (1) و ٱلْكَوْن ِبها ليلا ونهاراً بالسّلاح والعُدَّةِ ، وكَتَبَ من كُلَّ مَحْير س مَن تَحَارِسِهِ عِدَّة معلومة من شبابهم ، فاخرجهم لذلك كَرْها ، ليُذيعَ أَن أَهل القيْرَوان ِ تَقَدَّمُوا معه للحرب وحشد أَهل البلدان وأَقامَ برقادة ، وأقام ابن أَبي الأَعْلب عِالأَرْبُس '

XXVI \_ ذكر الفتتاح مدينة بَاغَاية ·

185 ـ و اتصلت هذه الأخبار بابي عبدالله على حقّها وصدقها وكان قد صار إليه جماعة من أهل بَاغاية منهم إبراهيم المعروف بابن الميزييلي وعبد الله الرَّدْمُ وحَقُّودُ القصيرُ وغيرُهم و فكاتبوا أهلها ، وحركوا أبا عبد الله على المصير إليها ، وأ تَوْهُ بِكُنتُبِ مَنْ كَاتَبُوهُ مِن أصحابهم فيا أنهم يُيريدون تجييتَهُ ، وإن جاء سلموا لأمره و فزحف في عساكر كثيرة و فلمّا قرنب منها اتصل بالعامل مكاتبة مَنْ فيها من أصحابهم ، وخاف أنْ يَقْبِضُوا عليه ، فهرب الى الأربس وخرج جماعة من وجوه وخاف أنْ يَقْبِضُوا عليه ، فهرب الى الأربس وخرج جماعة من وجوه أهل بَا عبد الله ، وسألوه الأمان و فالمنهم و نَزَلَ عليها ، ودخل عسكره ، فتَسَوَّقُوا بها، وأقاموا أيّاما واستعمل عليها أبا يوسف ودخل عسكره ، فتَسَوَّقُوا بها، وأقاموا أيّاما واستعمل عليها أبا يوسف

<sup>(1)</sup> حكذا في اوب ، وفي طبقات 6 و 18 و 49 و 61 ، البيان 174 : سبب باب ساليم .

مَا كُيُونَ بِنَ ضُبَارَةَ الأَنَّجَا نِيَّ <sup>(1)</sup> عَمُّ أَ بِي زَاكِي ، وترك معه بها رَابِطَةً وَ ٱنصرف إلى إيكْجَانَ <sup>•</sup>

186 ـ وأقام أبو يوسف بِباغاية ومعه بها خُسُمِانة فارس و اتصل الخبر بزيادة الله فَا غُمَّ وخاض أهل إفريقية فيه ، وكثرت الأشانيع وجمع زيادة الله إليه من يُشاوره من رجاله ، فشاورهم في العمل في ذلك فقال له بعضهم : آكتُب إلى ابن أبي الأغلب بالنزول على بَاغاية ومحاصرتهم فقال له بعضهم : آكتُب إلى ابن أبي الأغلب بالنزول على بَاغاية ومحاصرتهم فلَعلَّهُمْ يُسَلِّدُونَ من بها إليه ، قال عبد الله بن الصانع (2) \_ وكان صاحب أمره وأمثل رجاله : ما هذا وجه الرّاثي ! ولو نزل ابن أبي الأغلب على باغاية لينفرز إليه أبو عبد الله في جميع كتامة فإن قاومه لم يُومَن عليه وان تنحى من بين يديه كانت هزية ولم يُومَن أن يتبعه ، وإن اتبعه لم يؤمَن أن ينحل العسكر ولكن الرّاثي مُقامُ ابن أبي الأغلب مَكَانه :

<sup>(1)</sup> كذا في ب؛ ا : ماكنون ـ انظر 46 كيف حققنا اسمه ، وفي 135 أن الداعي استعمله على أول مدينة فتحها ، ميلة ،

<sup>(2)</sup> كذا في او ب: عبد الله بن الصائع ؛ إلا أن رسم اسمه في شتى المراجع التي استعملناها هكذا : ابن الصائغ مثلا في البيان 145 وصفحات أخرى، وفي طبقات 196 و 233 و وقع أعمال 444 .. وله ذكر في رياض 262 : وحدث أبو محمد عبد الله بن سعيد الصائغ ؟ ؟ .. وقد أثبتنا هنا اسمه كما ورد في الافتتاح لان هذا الكتاب أقدم المراجع التي تذكرة ولان القاضي النعمان قيرواني النشأة لا مخطى، في اسماء من يذكر من أعلام بلدة .

فإن زَحَفَ الشّيعِيُّ يعني أَبا عبد الله \_ إلى غير بَاغَايَة عاجله قبل أَن يَصِلُ الى الْحَايَة ، أَن يَصِلُ الى الْحَايَة ، أَن يَصِلُ الى الْحَايَة ، أَو سبقه إليها ، لكان ذلك رأيا ، ولكن لما صار أهل باغاية معه ، وفيها عَامِلُهُ وعسكرُه، وهي حصنُ حصينٌ، وهو منها بألْقرب، فليس لِزَحْفِ ابن أَبِي الْأَعْلَبِ إليها وَجُهُ .

187 ـ قال ابن الشّنيم ـ وكان أحد من ينادِمهُ ويَجْيري معهُ في الْعَبَثِ و الْخَلَاعةِ التي كان يجري فيها ـ: وما بَاغَايَة ؟ ـ أَعَزَّ الله الأُميرَ ـ وَمَنْ أَهُلُ بَاغَايَة ؟ والله ! ما كَانُوا عليك الآكَ لَا كَ لَا ، يَرْتَزِ فُونَ (1) أَمُوا عليك الآكَ لَا ، يَرْتَزِ فُونَ (1) أَمُوا لَكُ ويَا أَخُذُون لأَطفَا لِم الرُّضعِ وما تَفعُوكَ ولا قَاتَلُوا عَدُوكَ ، ولا كان لهم عَنَالا ولا معهم فائِدة في ولقد أراحك الله منهم ، وحمل عنك ولا كان لهم عَنَالا ولا معهم فائِدة في ولفد أراحك الله منهم ، وحمل عنك مَوْو نَتَهُمْ ، وقد قلت بيت شِعْير فإن رأى الأمير أن يَأْمَر السّنَدَ (2) مَوْد نَتُهُمْ ، وقد قلت بيت شِعْير فإن رأى الأمير أن يَأْمَر السّنَدَ (1) أَن يَأْمُوا عليه طَيريقة (2) من الغِنَاءِ و يُريح نفسه من هذَا الغَ مَا

<sup>( 1 )</sup> ا : يرتزقون اموالك ؛ ب : يرتعون اموالكر .

<sup>(2-2)</sup> الستند عمامة الضاربين والزامرين والمعنتين على طريقة السناد خاصة وعلى طرق العناء الاخرى عامة ؛ انظر المقدمة 427: « وربما ناسبوا في غنائهم بين النعمات مناسبة بسيطة كما ذكرة ابن رشيق آخر كتاب العمدة وغير وكانوا يسمونه السنناد من « و 423 : « ، ، وهي قصة جوفاء بأ بخاش في جوانبها معدودة ينفخ فيها فتصوت فيحرج الصوت من جوفها على سنادة من تلك الابخاش ويقطتم الصوت بوضع الأصابع من اليدين جميعا على تلك الابخاش وضعا متعلرفا حتى تحدث النسب بين الاصوات فيه و تتصل كذلك متناسبة ، ، ، » - انظر ايضا دوزي ج 1 ، 692 السندي = Ménestral , Musicien

<sup>، (</sup> أخذا عن ابن بطوطة ج 4124 : كما يقمل السندي ) ،

وهذا الشّغ ل الذي قد خامر قلبه ، فَلْيَفْعَلُ ! وذلك أَنه إذا جمعهم أَحضَرَ المائدة وأ كُلُوا ثُمّ أَحضَرَ النّبيذ فاذا شير بوا وأخذ الشراب منهم خاطبهم بما يُيريدُ . ، فكان هذا وقد شير بُوا أ قداحا ، واللّهاة والمُغَنُّونَ في البعد منهم في المجلس بخارجه ، \_ قال زيادة الله : وما هذا البيت ؟ قال : نقوله للسند فيأخذوا عليه ، فيكون الأميرُ يسمعه منهم غناء ، فهو أَجُودُ ، قال : آفعل ! فقام الى السّند ، فقال لهم : غَنُّونَ به من كُلُّ وحر كُوا مَلاعِبَكُمْ ، وقولوا بعد فراغ كلّ بيت تُغَنُّونَ به من كُلُّ قصد د:

آشرَبُ وَاسْقِينَا مِنَ القُرْبِ يَكُفِينَا (1) و أَجْعَلُوا لَهُ حَلَّةً فَفَعَلُوا فَلَمَّا سَمِعَ ذَلَكَ زِيادَةَ اللهُ وتناول كَاسَا فَشَير بَهَا، وقال لابن الشَّنِيم : القَولُ كَمَا قُلْتَ يَا عَبْدَ اللهِ وَمِنْ دون

(1) ا: اشرب واسقينا من القرب يكفينا ؛ ب : اشرب وانسقنا من القراب يكفينا (كذا) \_ انظر صيغة ما في الكامل 131 : « فقال له انسانكات يضحكه : يا مولانا لقد عملت شعر ا فعسى تجعل (كذا) من يلحنه وتشرب عليه واترك هذا الحزن فقال : ما هو ؟ فقال المضحك للمغنين : غنتُوا شعر كذا وقولوا بعد فراغكل بيت :

اشسرب واسقینسا من القرن یکفینا » . ـ وهذا البیت لیس علی عروض الحلیل و هو علی وزن یشبه ما یو جد من اوزان فی اقفال الموشحات ، ٱلْقُرْبِ كَفَايَةٌ ، قَالَ : يَا سَيِّدِي ! أَوَ لَيْسَ مِنَ الْقَيْرَوَانِ هَوَ مُنَا عَسْكُر مُدْلِج (1) وقتلناه ؟ قال : نعم قال : فأين بَاغَاتِـــة من القَيْرَوان ! وما يضْطَرَك إلى استعجال الغَمُّ ؟ قال : لَا شَيءَ .

188 فلمّا نظر ابن الصّانع ومن كان يتكلّم في ذلك من طريق النّظير والتّدْ بيير إعجاب زيادة الله بقول ابن الشّيم وقبوله منه هـ ذا المحال ومَيْلَهُ إليه ، أَ خَذُوا له في معناه ، وأقبلوا على شَرَابهم إلى أن سكروا ، وتفرّقوا ، وكان ذلك يُسْتَعْمَلُ عند كلّ حادث يَطْرَأ عليه من أبي عَبْدِ الله ، وأنهمك زيادة الله في الشّرب، والْعَزْف والله لاهي كانّه يَغْتَنِمُ أَيّامَهُ، ويقضي شَهَوَاتِه ، غير أنّه كان يَمُدُّ ابن أبي الأعلب (2) بالأموال والرّجال وأمره بإسباغ العطاء على عسكره وأن لا يتحرّك من مكانه إلا لمير مُهيمٌ لا بُدَّ له منه ، وأقبل على لذّاته ،

XXYII ـ ذكرُ وقائعاً بِنِي عَبْدِالله بَمَجَانَة (3) ونواحيها مِمَا يلي الأرْبُس: 189 ـ وكم أتصل بأبي عبد الله ما عَقَدَهُ زيادةُ الله من إقامة العسكر

<sup>(1)</sup> ا: عسكر مدلج ؛ ب: عسكرا مدجحا (وهسو تحريف) . ـ ومدلج هذا هو مدلج بن زكريا، أخرجه زيادة الله مع احمد بن مسرور المحال لقتال الداعي فخالفا عليه انظر البيان 139 .

<sup>(2)</sup> بَ : ابن ابي الاعلب ؛ ا : ابن الاعلب،

<sup>(3)</sup> كذا في او ب ؛ في العبر 35 : قرطاجنة، (وهو خطأ او تحريف).

بالأرابس أراداً ن يزوره. وكان خفاجة العبشيي (1) عاملًا لزيادة الله على عبّانة، وكان من الفُرسان المعدودين من أصحابه ، وكان قد تجذّم ، وكانت معه رابطة بمَجّانة - فاخرج أبو عبد الله خيلًا بحرّدة تنقّاها نحو ألف فارس وقدّم عليهم أبًا مُدَيْنِي ، وأمرهم بالوصول إلى بجّانة فاخذوا على باغاية ، وخرجوا منها يُريدون بَجّانة ، فلمّا قَرُ بُوا منها خرج عليهم خفاجة فيمن معه من الرّابطة مع أهل بَجّانة ، فقاتلهم بقُرب المدينة الى أن حَجزَ بينهم اللّيلُ ، فدخل المدينة ، ونزل الأولياء على وادي بَجّانة (2) فباتوا ، فلما أصبحوا أتوا المدينة فاحتصر خَفَاجة ولم يَخْرُجُ إليهم ، فسارُوا إلى ناحية قلعة عجّانة (3) فا تُتَهبُوا تلك المنازل و انصرفوا إلى فيعبد الله يبايكجان ،

90 ـ فاقام مُدَّةً · ثمّ جرّد خيلًا أيضًا وقدَّم عليهم أَبَا مُدَيْنِي وأَمَرَهُ أَن يَقْصِدَ بَجًانَة · فلمّا ٱنْتَهَوْا الى بَاغَايَة ٱتّصل بهم أَنَّ أَهـل

<sup>(1)</sup>كذا اسمـه في اوب: خفاجـة العبشى ؛ البيــان 140 : خفاجة العبسى ، البيــان 140 : خفاجة العبسيّ ، (كان بطبنة قبل ان يفتحها الشيعي ) .

و 2 ) كذا في اوب ؛ لاذكر لهذا الوادي في مراجعنا ، والسياق يـــدل على انه وادي مَلاَق ما العروف اليوم و بِوَ اد مَلاَق ، .

<sup>( 3 )</sup> انظر قلمة <sup>أ</sup>بستر 190 ·

بحّانة تقلّموا إلى قَلْعَة بُسْر <sup>11</sup> فاخذ أبو مُذَيّبي بالعساكر على تَبَسَّا (2) ثُمَّ ناحية بَجَّانة، وكان خفاجة بِمَجَّانة في الخيل التي معه بجّانة، ورجال بجّانة على خيولهم. فأخذ على جبل المطاحن (3) ، و قصدَ مَلْزُ وزة (4) بيتا من نَفْزَة (6) بقرب مجّانة \_ وكانوا على خيولهم ور فعُوا الأموال والعيالات والضّعفاء إلى القَلْعَة (6) . فأتصلت بهم الصّيحة . فخرج بمَنْ مَعَه فوافاهم

<sup>(1)</sup> او ب: قس \_ والصواب : بُسُر ، كا أنبتناه اد ال ياقون ج : 5 \* 5 \$ ، يذكر بجانة وبعر فها بأنها قد فتحها بسر بن أرطاة فستيت قلعة بسر باسع فاتحها \_ أما الإدريسي 96 فيسميها قلعة بشر وبميتز بينها وبين نجانة ؛ وكذلك ذكرها في فندوح 229 : قلعة بشر ، وفي هذا الرسم لا شك تحريف ويستنج من هذا كله أن قلعة بنسر غير مجانة وأنها فريبة منها على جبل المطاحن أو المعادن المعروف اليوم • بالونزة ، •

<sup>(2)</sup> ا: تبسا؛ ب: تبسى؛ الإدريسي 91: تبسة؛ المقدسي 18: تبسا و 66: تبسا و 66: تبسة و 18: تبسا و 66: تبسة ؛ انظر أيضا ، لاويكي؛ لغة 447 - 448 والنطبق بها : تُكِيسًا . ـ في العبس 55 والكامل 131 ، واتعاظ 86: تبسة

<sup>(</sup> الله المعالمة والصواب: المطاحن ، لات هذا الحبل يعسر ف المطاحن الله المحبل المعلمة المطاحن المعجود الذي يقطع منه لذلك، وعجانة أيضا تعرف لذلك بمجانة المطاحن.

<sup>( 4 )</sup> ا: ملزوره؛ بُ : مازورة ـ والصواب:ملزوزةكما عند ابن حزم 462.

<sup>( 5 )</sup> ا : تفرع؛ ب: قفرة ؛ والصواب : نقزة ، إذ أن البعقوبي 11 ، يذكر

نفزة حول تيجس الّتي لا تبعد كثيرًا عن مجّانة؛ وكذلك في العبس 35 : نفـزه .

<sup>(</sup> ٥ ) أي : إلى قلمة بُسر .

أَبُو مُدَيْنِي بِالجِبل. فاقتتلوا قتالا شديداً. فقُيلُ خفاجةُ العَبْشِيُّ وجماعةُ معه ، وَلَجَا البَسانُونَ إلى القلعة (1) ، وقتل منهم دونها بَشَر كَثِير ، وأحتُ زت (2) رؤوسُهُم مع رأس خفاجة . وأنصرف العسكر إلى أبي عبد الله فوصَلُوا إلى إيكُجَان .

191 \_ ووقعت بين كر ناية (3) وأهل قصر الإفريقي (4) وقعة أُولَ فيها رجل من و بُجهِهم يُقال له: عَبَّلُو (5) . وكان له اخ يقال له: قَتِلَ فيها رجل من و بُجهِهم يُقال له: عَبَّلُو (5) . وكان له اخ يقال له: فَو نَاس (6) ، فاتنى إلى أبي عبد الله يَسْتَنْصِرُ أَن عَلى أصحابه، ووصف له عُدَّتَهم فَو نَاس (6) ، فاتنى إلى أبي عبد الله يَسْتَنْصِرُ أَن عَلى أصحابه، ووصف له عُدَّتَهم فَا مَا بَعْفَر السَّكْتَا فِي أَحْمَد بن سُلَمُان (7).

<sup>(1)</sup> أي: إلى قلعة 'بسر.

<sup>( 2 )</sup> ا : واجتزت ؛ ب : واجارت .

<sup>(4)</sup> ا: قصر افريقي؛ ب: تحريف؛ ابن حوقل 87 والادريسي 120 والمقدّسي 6 و 66 : قصر الافريقي.

<sup>( 5 )</sup> ا : عبثالُوا ( كذا بعدنه الحركات ) ؟ ب : عبلو .

<sup>( 6 )</sup> كذا في اوب؛ ولعلت فر أناس.

<sup>(7)</sup> كذا اسمه في ا و ب ــ الارجح أنه هو أحمد بن سليمر السكتاني الذي يقال له الجرارة المذكور في : 142

فوصلوا إلى قصر الإفيريقي "(1). فقاتلهم، فأنهزموا بين يديه ، فأتبعهم بالقَتَدل حتى وصلوا إلى طُبْرَ اشق (2) فأنتَهَب منازل مَكُملاتَة (3) وبني عمرو ، وقتل منهم بشرا كثيرا ، وانصَرَف إلى إيكْجَان .

192 \_ وكان إسحاقُ بنُ سَلَاسٍ (4) عاملًا لزيادة الله على تيفاش. فلما رأى عسكر أبي عبد الله وصل إليه ولم يتحرّك ابنُ أبي الأغلب من مكانه. خاف أن يَعُود عليه. فلحق بابي عبد الله ، وخلّى تيفاش. وأتصل الخبر بزيادة الله ، فندَب إلى الخروج إليها جماعة ليوليهم إياها، فتعافوا ، وذكر له رجلُ من أهلها ، يقال له : حبيب بنُ ليفة (5) ، فكتب إليه بالولاية، وبعث إليه (6) يصلة وخلْعة (7). فقبل وتولّى أمر تيفاش . وكان بها رجلٌ من أهل مجانة ، يُقال له : عَبْد الله بن كُليّب (8) ، شيعي قديمُ بها رجلٌ من أهل مجانة ، يُقال له : عَبْد الله بن كُليّب (8) ، شيعي قديمُ بها رجلٌ من أهل مجانة ، يُقال له : عَبْد الله بن كُليّب (8) ، شيعي قديمُ

 <sup>(1)</sup> كذا في اوب.

<sup>( 2 )</sup> ا : طبراشق ؛ ب : طبرسيف .

<sup>( 3 )</sup> او ب : مكلانة ـ والصواب : مكلانة ، انظر ابن حوقــل 106 ـ

 <sup>( 4 )</sup> ا : كذا ؛ ب : اسحاف بن سلاس .

<sup>( 5 )</sup> ا: كذا؛ ب: ليقم.

<sup>( 8 )</sup> ا : كذا؛ ب : زيادة قبل اليم مكرود. ولعله : وبعث اليه مكرها.

<sup>(7)</sup> أ: خلعم ً: ب: خلع .

اب: حكليب؛ ا: كلب.

التّشيّع وكان قد صار إلى أبي عبد الله ، ودعّاه ، وكان يرسله إلى النّاحية ، فياتيه بالاّخبار ، وكانت له أمّ بتيفاش فَاسْتَأْذَنَ أَبا عبد الله في أن ياتي بها إلى إيكجان ، فاذن له ، فاتى بها وَ برَ جُليْن من أهل تيفاش من و بُجوه أهلها ، يُقال لا حدها : مُحمّد بن زَ نُبُور ، والثّاني : أبُوز عبل (1) . فدعاه أبُو عبد الله فأخبر أه باخبار البلد، وسالاه تَوْجية عسكر ليأ خذ تيفاش . فبعث معها عسكراً وقدَّم عليهم صُولات بن القاسم السّكتّاني (2) ، وكان من الدُّعاة ، وكان عدة من خرج معه خَسْماته فيارس . فا تصل الخبر بن الدُّعاة ، وكان عدة من خرج معه خَسْماته في ابن أبي الأغلب . ووصل مولات إلى الأربس إلى ابن أبي الأغلب . ووصل صولات إلى تيفاش . فتلقّاه أهله الله الله أمنوا إليه . فأمنهم ودخلها وأقام (3) بها .

193 -ثمّ أتاهُ خَلْـفُونُ بنُ مهديٌ من أهـل ِ قالمَـة ، فسأله الدّعـوة فدَّعًاهُ ، ـوكان مُقَدَّم قَالَمَة ـ ، وسأله الأمان لأهلها ، فأمّنهُمْ وأمره أن يَرْفَعَ رجالاً منهم : مُـرَا بِطُ بنُ عِيسَى وعبدُ الله بنُ مَيْـمُـون وإبْرَاهِيم

<sup>( 1 )</sup> ا: كذا؛ ب: زعيد،

<sup>(2)</sup> ا:كذا؛ ب: تحسريف: لفسيم: العبس 35: صواب بن أبي القاسم السحكتاني.

<sup>( 3 )</sup> ب : وأقام ؛ ا : فاقام .

البُرُوج (1) الذي كان يَضربُ (2) له السَّكَة بها . فمضى لذلك . وبعث معه صولات وا كُلِيد بن سُنْبُل (3) في ثلاثانة فارس، وأقام صولات بِينِهَاش في مائتي فارس. ثمّ أنى إلى صولات جابرُ بن موسى و فَرَحُ بن حَيّة ويُوسُف بن أيُّوب من بَيني وُرُدِيم في جماعة منهم يسللونه الدَّعوة والأمان ، فَدَّعَاهُمْ وأمَّنهُمْ . وأتاه من بَيني هُرَاش (4) صُولات بن نَازِل وعديُّ فدَّعَاهُمْ وأمَّنهُمْ . وأتاه من بَيني هُرَاش (4) صُولات بن نَازِل وعديُّ فن فنمله لهم ، وأمر جَيبهُمْ برَ فيع بُيُوتَاتِهِمْ إلى إيكجان . فأستقام له فنمله لهم ، وأمر جَيبهُمْ برَ فيع بُيُوتَاتِهِمْ إلى إيكجان . فأستقام له أمرُ النَّاحية .

194 ـ وأتصل بإبراهيم بن أبي الأغلَب (6) أنّه لم يبق بِتيفاش غيرُ مانَتَيْ فارس وما لا يحصى من مانَتَيْ فارس وما لا يحصى من الرَّجَالَةِ ـ وكان الذي حرّكه على ذلك حبيبُ بنُ ليفَة وجماعة ـ فلم يَشْعُرْ صُولَات ومن معه من الأولياء بتيفاش حتى أظلَّتُهُم العَسَاكِرُ.

<sup>(1)</sup> ا: كذا؛ ب: وابراهيم بن الروح.

<sup>( 2 )</sup> ا: يضرب: ب: تضرب.

<sup>(</sup> s ) ا : سنبل ؛ ب : سنبله.

<sup>( 4 )</sup> ا: هراش ؛ ب: هرش .

<sup>( 5 )</sup> ا: ذكر ؛ ب: الذكر .

<sup>( ۾ )</sup> ب: ابراهيم بن أبي الأغلب ؛ ا: ابراهيم بن الأغلب.

فأمرهم صُولَات بالحروج من المدينـة ، ـ وخاف من أهلهـا ـ . فخرجوا عَيْرَ نَفَير قليل لم يكن لهـ م دوابُّ ، فَأَقاموا بالمدينة . ووقف صُولَات بمن معه على باب المدينة ، حتى وَ افْتُهُمْ طلائع ابن أ بِي الْأَعْلَبِ . فقاتلوهم . فهزموا الطّلائع <sup>(1)</sup> حتى ألحقوهم بمعظم العسكر ، وقتلوا منهم جماعــةً . ثمَّ أنصر فوا وقدَّموا ضعفاء الخيـِل أمامهم ، وأمسك الباقون سَاقَتُهُمْ حتَّى أُتَوًّا المدينة ، فجاوزوها ولما وصل عسكر ابن أبي الأغلب إلى المدينة أقام ولم يَطْلُب الأولياء.ومضى صُولَات بمن معه إلى قَالَمَة.فأجتمع مع وَاكْلِيد ومن معه من الخيل التي كان وَ تَجه بها ، وأرسلوا إلى أبي عبد الله بالخـبر . فامرهم بالانصراف. فأنصر فوا إلى إيكجان.ودخل عسكرٌ بن أبي الأغلب إلى تيغاش، فقتلوا من كان بها ممّن بَقِيَ من الأولياء وقتلوا عبدَ الله مِن كُلَبُ فِيمَنْ قَتَلُوا ، قتله حبيب بن ليفّة . فلمّا وصل أبو عبد الله إلى رَقَادَة أتته أمّ عبد الله بن كليب \_ وكانت مؤمنةً صالحةً \_ ، فقالت له: أُفْدِينِ بابني من حَبيبي بن ِ لِيفَة . فأمر بدفعه إليها . فقالت: ما أريد أن أقتله بسيف ولا رُمْح ، ولكن يُقَيَّدُ ويعلَّلُ ويترك حتى بموت . فَفُعِلَ ذلك به لها .

195 \_ثمَّ أَتَى إِلَى أَبِي عبد الله منصور بن خليل الأُوْرَا بِي <sup>(2)</sup> ؛ فذكر

١ : الطلائع : ب : الطوالع .

<sup>( 2 )</sup> كذا اسمى في أ ؛ ب ، الأوربي . . يذكر الادريسي 85 ، بنسي أبي خليل إثر أوربت ،

أنّ أوْرَبَة (1) قتلوا أباه ، وتافقوا . وكان أبوه قد دُعِيَ قَبْلُ (2) وقدّم على كلّ قبيلة فيه رجلا عليهم. فامر أبو عبد الله بإخراج عسكر ، وقدّم على كلّ قبيلة فيه رجلا منهم. فخرجوا مع مَنْصُور حتّى أتَوْا بُو نَة ، فنزلوا على بحَازِ المَرَاكِبِ وقسموا العسكرَ على ثلاثة أَثلاث ب فأخذ الثّلث على ساحل البحر ، والثّلث على سندييني وإيزّان (3) ، والثّلث في وسط الفحص ، وشَنُوا الغارات على أوْرَبَة فقتلوا كُلَّ من مرّوا به ، وغنموا أمواكهم ، وأجتمعوا بباب زائة (4) وأنصر فوا بالغنائم إلى إيكْجَان .

XXVIII \_ ذِكُرُ وَقُعَةِ دَارِ مَدْيَن (5)

196 وخرج أبو عبد الله بنفسه في أحتفال من العساكر ، فوصل إلى با عَالَية ، وسار حتى أتى مِسْكِيَانَة (6) . ثمَّ مال إلى تبسَّا<sup>(7)</sup>. وخرج منها،

<sup>(1)</sup> ا: اوربت ؛ ب : اوربت .

<sup>(2)</sup> ا: قال ؛ ب: قالم ،

<sup>( 3 )</sup> ا : ايران ؛ ب : ايرون ـ والارجح : إيز ًان .

<sup>(4)</sup> ا: باب زاندًا؛ ب: باب زندًا.

<sup>( 5 )</sup> اوب: دار مدين: الأدريسي 57 و 91 ، دور مدين ، و 98:

دور مدين ، و دار مدين ؛ الكامل 131 : در دمين ( وفيه تحريف ) ـ تعــرف اليوم بالمدّ يْنَـَمْ بلدة بتونس على مقربة من لرّ بُس .

<sup>( 6 )</sup>كذا في أو ب : والكامل 131 ، واتعماظ 86 ، وابن حوقمل 84 ،

والادريسي 103 ، أما في العبـر 85 : سكتاءً، (وهو تحريف).

<sup>( 7 )</sup> ا : تېشى ؛ ب : تېسي .

فاتى مَيْدَرَة (1) \_ وهي حصن حصن \_ فاصاب بها بقايا أهيل قصر الإفريقي (2) وأهل بجّانة والقلْعة (3) ، و تبسًا (4) ، مَرْ مَاجَنَّة (5) ، وأخلاط من النّاس قد أووا إليها ، وتحصّنوا بها ، فنزل عليها . وأصابته علّة شديدة من الحصّاة التي كانت تعيّريه (6) ، فأشتغل بنفسه . وأغلق أهل مَيْدَرة أبوا بهم ، ووقفوا على السور ، \_ فأخاط (7) العسكر بهم من كلّجانب \_ بسألون الأمان . فأعطاهم الأمان بعض العسكر بهم من كلّجانب يسألون الأمان . فلما دخلوا عليهم وتوسطوا المدينة وضعوا السّيوف على من فيها ، وأنتهبوها . فبلغ ذلك أبا عبد الله ، فآغمة اذلك وخرج

<sup>(1)</sup> اوب: ميــدرة ـ اسمها باللاطينية : أُميــدَرَة ـ تعرف البوم بجيد رَة وهي بتونس على مقربة من تالة وحدود الجزائر . وفي الكامــل 131: مدبرة ، وهو تحريف ميدرة لاشك فيه ،

<sup>( 2 )</sup> كذا في ب ؛ في ا : سقطت قصر .

<sup>( 3 )</sup> أي : قلعة مجانة أو قلعة 'بسر ، انظر ، 190 .

<sup>(4)</sup> كذا في اوب.

<sup>( 6 )</sup> انظر : 47 .

<sup>(7)</sup> بمعنى: وقد أحاط بهم العسكر .

بنفسه، وَهُوَ لِمَا بِهِ (11 . فأجتمع المَشَائِخُ إليه بِمَا (21) وَجَدُوه ، فَخَلَّصَ كُلَّ مَا قَدَرَ عَلَيه عِمَّا وَجَدِه كُلُّ مَن لَجِقَه . وردَّ ما قدر عليه عِمَّا وجده بأيدي العسكر . وأغمَّ لذلك غمَّا شديدًا وطَلَبَ مَنْ فَعَلَ ذلك ، فلمَ يُوجَد . واتصل خبر مَيْدَرَة بزيادة الله ، وشُنَّعَتْ منه على أبي عبد الله شناعات من الغدر وترك العهد والوفاء .

197 ـ وأرتحل أبو عبد الله من مَيْدَرَة ، فَ يَرْلُ عَلَى القَصْرَ أَيْنَ (3) من قَمُودَة (4) . وأحتصَر أهلها ، وسالوه الأَمانُ ، فَأَمَّنَهُمْ ، وأمرهم أن لا يَقْتَحُوا باب مدينتهم لما كان من أمر مَيْدَرَة . فكانوا يُبايعون العسكر من فَوْق الحِصْنِ . وأظهر أبو عبد الله الغضب على أصحابه ، وإنكار ما كان منهم إلى أهل مَيْدَرَة ، وكَثُر آعْتِهَامُهُ به . واتصل به ما كان من الكلام في ذلك بإفريقية وبان زيادة الله كتب كُتُبًا (5) ، فَقُررَتَت على الكلام في ذلك بإفريقية وبان زيادة الله كتب كُتُبًا (5) ، فَقُررَتَتْ على

<sup>(1)</sup> أي : وهو يتألم من مرض الحصاة .

<sup>(2)</sup> اوب: مما: والصواب: بما.

<sup>( 3 )</sup> ب : القصرين ؛ ا : قصرين . ـ تعرف اليوم « بِالقَصْرين • وهي بالبلاد التونسية على مقربة من حدود الجزائر •

<sup>(4)</sup> ا: قمودة : ب: حمودة ، (والتحريف ظاهر) - وهي قمودة كما في مراجعنا ، والنطق بعا اليوم هكذا : تقمُّودَه - انظر أيضا لاويكي ، لغمّ 464-465 مراجعنا ، والنطق بعا اليوم هكذا : تقمُّودَه - انظر أيضا لاويكي ، لغمّ 464-465 مراجعنا ، والنطق بعا اليوم هكذا : حكتابا .

المنابر بذلك . فجمع مَشَا نِنخَ كُتَامَة وعَرَّفَهُمْ ذلك و بَكَّتَهُمْ به . فأعتذروا من ذلك إليه بِأَنَّهم لم يعلموا مَنْ فعل ذلك وأنهم قد بذلوا مجهودهم في ردّ ما (1) قدروا عليه ، وأنهم قد قتلوا جماعة ممن أصابوا النَّهْبَ في يديه ممّن علموا أنه قد تَعَدَّى فيه ، وأشتَرُ ضَوْهُ مِمّا نَقِمَهُ من ذلك عليهم ، فرضي عنهم .

198 \_ و اتصلت الأخبار بابن أبي الأغلب أن أبا عبد الله يريد أن يضرب على زيادة الله يرقادة ، وأنه أنتهى إلى القصر أين . \_ ولم يكن مع زيادة الله عسكر كثير م فخرج أبن أبي الأغلب من الأرابس بجميع عسكره فنزل دَار مَدْيَن . فأ تصل بابي عبد الله ذلك \_ وهو بالقصر أين \_ ، فارس إلى ناحية دَارِ مَدْيَن الختبار أمر أبن أبي الأغلب . فَا نُتَهَوْ السِي الى ناحية دَارِ مَدْيَن الختبار أمر أبن أبي الأغلب . فَا نُتَهَوْ السِي الى ناحية دَارِ مَدْيَن الختبار أمر أبن أبي الأغلب . فَا نُتَهَوْ السِيا أب فَوا فَوهُ أبها ، و نَاشبُوهُ السِيال ، و قُتِل جماعة مِن الأولياء و استَبْطاً أبو عبد الله خبر هم ، فركب في جميع العساكر يريد إليهم ، فوافاه رسولهم يُخبره (ق) بانهم قد نَاشبُوا القتال . فَعَبًا (4) العساكر ، وسار نَحْوَهُمْ . فبينها هو يسير إذْ وَافَاهُمْ ، وقسد انهَزَمُوا العساكر ، وسار خَوَهُمْ . فبينها هو يسير إذْ وَافَاهُمْ ، وقسد انهَزَمُوا

<sup>(1)</sup> ب: ما؛ ا: من،

<sup>( 2 )</sup> ا: إليها: ب: إليما.

<sup>( 3 )</sup> أ: يخبر يا: يخبر .

<sup>( 4 )</sup> او ب: قعبي .

متفرّقين في الوَعْيروالشَّعْرَاءِ (1) ، وقد قرب اللَّيل ، \_ فلمَّا رأوه كَرُّوا وكَرَّتْ معهم الطَّلَائِعُ فَأَنهَزِم ابنُ أبي الأَّغلب بين أيديهم ، وقتلوا جماعةً من أصحابه ، وحجز بينهم اللَّيل .

199 ـ وأنصرف أبو عبد الله من القَصْرَيْن. وأنصرف أبنُ أبي الأغلب إلى دَارِ مَدْيَن، وكتب إلى زيادة الله بالخبر، وأنّه قد هزم أبا عبد الله، وقتل عسكره، وزاد في القول، فزاد في ذلك زيادة الله وكتب السّجيلات إلى البلدان بذلك، وقيرتَتْ على المَنا بير. وكان ذلك هَدَّا من الشَّناعَة (2) عليه وقطع كثيرا من قول النّاس فيه. و أنصرف أبو عبد الله إلى إيكْجَان. وعاد ابنُ أبي الأغلب إلى الأرْبُس ـ فصار إليه بَنُو وُشنُو و بَنُو صَدْعَايَان (3) من بَنِي هُراش (4) ، بعد أن كانوا دخلوا طاعة أبي عبد الله . وأتصل من بَنِي عبد الله فاخرج إليهم عسكرا، وقدم عليهم عَزْ و يّة بن يُوسُف ذلك بأبي عبد الله فاخرج إليهم عسكرا، وقدم عليهم عَزْ و يّة بن يُوسُف

<sup>(1)</sup>وهي الارض الكثيرة الانتجار،

<sup>(2)</sup> ا: الشناعة ؛ ب: الشناعات .

<sup>( 3 )</sup>كذا في ا ؟ ب ؛ فصار إليه وشنو وبنو صدغات .

 <sup>( 4 )</sup> ان هراش ؛ ب : هراس ـ ولعل أرضهم هي التي تعرف اليوم پنجة
 سوق أهراس وهي بلدة بالجزائر لا تبعد عن حدود تونس ,

وأبًا مَكْدُول (1). فَتَسَلَّلًا (2) بالعسكر، حتى وصلا إلى قصر الإفيريقي. فاصاباه خاليًا ، فأنتهيا إلى طُبْرَاشِق (3) فباتًا بها ، و بَنُو وُشُنُو بِقُرْ بِهِيمُ فَاصَاباه خَالِيًا ، فأنتهيا إلى طُبْرَاشِق (3) فباتًا بها ، و بَنُو وُشُنُو بِقُرْ بِهِيمُ فَكَمِنُوا دُونِهم ، ولم يُو قِدُوا نَاراً ثمَّ أصبحوهم مع الصَّبَاح ، فقتلوهم قتلا فريعا ، وأخرقوا أموالهم ، وأنصرفوا إلى المَنَاخ الذي كانوا فيه فنزلوا به .

200 ـ وكان أبن أبي الأغلب قد خرج بريد قَتْلَ بَنِي وُرْدِيم للدخولهم في طاعــة أبي عبد الله ، وأتصل خبر خروجه بابي عبد الله ، فأرسل إلى غَزْ ويّة وأبي مَكْدُول يُنْذِرُ هُمَا به ، فأتاهما رسولُه وقد قَرْبَ أبن أبي الأعلب منهما ، وليس فيا بينهم وبينه إلاّ مقيل ولم يعلم بعضه ببعض حتّى جاءهم رسول أبي عبدالله ، فقاموا من وقتهم فَمشَوْا نهارَهم وليلَهم حتّى نزلوا قَالَمَة . فأرسل أبو عبدالله خسمائة فارس إلى ناحية بني وُرْدِيم وأمرهم أن ياتوهم ، فإنْ أصابوهم قد ناصبوا أبن أبي الأغلب ، أعانوهم ، وإن أصابوهم أستسلموا إليه ، أنصر فوا عنهم . فَوَافَوْا أَعَانُوهُم ، وإن أَصابوهم أَنْ يَاتُوهُم السّلموا إليه ، أنصر فوا عنهم . فَوَافَوْا

<sup>(2)</sup> أ: فسللا ؛ ب: فسارا .. لعلم : فتسللا كما أثبتناه .

<sup>( 3 )</sup> ا : طبرشيق ؛ ب : طرشق . ـ وهي طبراشق كما في: 191 .

غَزُويَّة ومَنْ معه جماعة (1) يِعَالَمة . وانصرف غَزُويَّة وأبُو مَكْدُول . بمن معها إلى إيكجان وسارت الجَمْسُمِانَةُ فارس إلى حيث وَجَهُمْ أبو عبد الله . وأنصرف معهم جماعية من أصحاب غزويَّة بن يُوسف، فاتوا إلى جبل بَانُورَات (2) ، ونزلوا عليه . فَأَ نُفُواْ (3) عسكر آبن أبي الأغلب قد نزل بجبل السَّاطُور ، وبنو ورديم بين الجبلين . وكان عسكر أبن أبي الأغلب عسكرا ثقيلا كثير العدد، والمُقدَّمُ عليه أبنُ الهَمْدَا فِيَّ (1) فلما أصبحوا زَحَفُوا إلى بَنِي وُرديم ، ووقف الجَمْسُماتَةُ فَارِس مع فلما أصبحوا زَحَفُوا إلى بَنِي وُرديم ، ووقف الجَمْسُماتَةُ فَارِس مع مَنْ راّجلَها (5) ومن زاد إليها من عسكر غزويّة على الجبل ينظرون ما يكون من بَنِي وُرديم بمكانهم . فَقَودَيَتْ قُلُوبُهُمْ ، وخافوا إن سَمَّهُوا لعسكر آبن أبي الأغلب أنْ ياتيهم من أبي عبد الله ما يَكُرَهُون. فناصبوا عسكر آبن أبي الأغلب أنْ ياتيهم من أبي عبد الله ما يَكُرَهُون. فناصبوا عسكر آبن أبي الأغلب فهزموه ، وقتلوا جاعة منه . ونزلت (6) خيُلُ

 <sup>(1)</sup> كذا في ا ؛ وقد وردت هذه الجملة في ب هكذا : فوافوا غزوية من
 معه بقالمة .

<sup>( 2 )</sup> ا : بانورات ؛ ب : بامروات .. ولعله : كَاكُمرْوَت .

<sup>(</sup>a) ا: الفوا؛ ب: القوا.

<sup>( 4 )</sup>كذا اسمه في اوب .. انظر في شأنه : 214 .

<sup>( 5 )</sup> ب : مع من راجلها ؛ ا : مع راجلها .. والمعنى : مع من اصطف معها من الرسجالة ،

<sup>( 6 )</sup> ا: تعزل ؛ ب: تحریف .

أبي عبد الله فأعانوهم، وأقاموا عندهم أيّاما . ثمّ أنصر فوا إلى أبي عبد الله . 20 م نافق إلى أبن أبي الأغلب بنو مَاجِن من هُوَّارَة كَادْرَان (1) . فا تَصل خبرهم بابي عبد الله ، فاخرج إليهم عسكرا من جيمْلة وأجانة وقدّم على الجيمُلِيِّين أبا مَكْدُول وعلى الأَّجَانِيِّين أبا يُوسُف مَاكُيُون بن ضَبَارَة (2) فوصل العسكر إليهم ، فقتلوهم ، وغنموا أموا لهم .

## XXIX ـ ذكر أَفتِتَاح قَسْطِيلْيَة وَقَفْصَة :

202 - ثمّ إنَّ أباعبد الله جمع الأولياء ، وأحتفل في عساكر عظيمة ، وخرج يريد قسطيلية . فلمّا أنتهى إلى بَاعَايَة ، وافاه بها يَحْيَى بنُ سُلَيْهَان عامل طُبْنَة يخبره عن رجال من الأولياء (3) كان أبو عبد الله أرسلهم باموال إلى المهدي (عم) إلى سِجيلْهَاسة ، فأوْصُلُوها وأنصر فوا إليه بالجواب \_ وهم أربعة عشر رجلل فلمّا أن جَاوَزُوهَا في جلعم عليهم الطّريق جماعة مِن ذَنَاتَة . فلمّا رأوهم قد أقبلوا إليهم في جمع عظيم ، عظيم ،

<sup>(1)</sup> اوب: هوازة كادران ـ والارجح: هوارة .

<sup>(2)</sup> في 1: ماكيور بن ضبارة ؛ ب: ماكيوه بن ضيارة .. انظر تحقيقا لاسعه في: 46 .

<sup>( 3 )</sup> انظر : 160 ، فلعلهم هم الرّجال الذين أرسلهم الدّاعي اي المهدي بعد انتصارة على ابن حبشي .

<sup>( 4 )</sup> أي : جاوزوا سجلماسة في طريق عودتهم ،

اً جتمعوا فدفنوا الكُتْبَ التي كانت معهم في موضع ، وقالوا: إنْ عَاشَ مِنَا أَحَدُ ٱسْتَخْرَجُهَا ، ووقفوا للقوم حتَّى أَتَوْهُم. فقاتلوهم ، فــلم يزالوا يُقَاتِلُونهم ويقتلون منهم ويُقْتَلُ مِنهم الواحد بعد الواحد حتَّى صُير عُوا عن آخرهم . و اُحتمــل زَنَاتَة قَتْلَاهُم ، واَنصرفوا ؛ وتركوهم مجدّلين . فأصابهم مطر وابل فدخل الماء في جراح رجل منهم. وكان فيه رَمَق فَتَحَالَي وقام بقوَّة نَفسه . فلم يزل يسير حتَّى أنتهي إلى طُبْنَة . فاخبر يحيي بن سليمان الخبر ، ووصف له موضع الكتب. فلمّا فرغ من ذلك مات \_ ـ رحمة الله عليه وعلى أصحابه ! ـ لما أراد الله (عوج) من إبْلَاغ ِ رسالة وَ لِيُّهِ (١) ، وكان قد كتب إلى أبي عبد الله في تلك الكتب بأمور مُهِمَّةٍ . فمضى يحيى بن سليمان إلى المكان الذي وصف له الرَّجل . فأصاب القــوم مُصَرَّعِينَ فدفنهم ، و أستخرج الكتبَ . فوافيبها أبا عبد الله بِبَاغَايَة . فَعَظُمَ عليه أمرُ قَتْلِهِمْ - وكانوا من أَخائِيرِ المؤمنين \_ . فَأَزْمَعَ على ا لانصراف إلى زناتة والإيقاع بهم، وجمع المشائخ وشاورهم في ذلك. فقالوا: البلد بعيد وهذا العسكر مِنَّا بالقرب، ولا نَا مَنْ أَن يخالفنا إلى بلـدنا، وأُمْرُ زَنَاتَة لا يفوتنا - إن شاء الله -، ومن قُتِلَ منَّا فهو في الجنَّة ، وقد قَضَى َنْحُبَهُ عَلَى طَاعَةً رَبِّهِ . وعَزَّوهُ عنهم و هَوَّنُوا عَلَيه أمـــرَهم . وأغتبط بوصول كتاب المهديّ إليه فحمد الله (تــَـع) أنْ لم يُطلِّعُ زَّنَاتَهُ على ما فيه.

<sup>(</sup> ١ ) اي : المدي .

203 ـ وسار بالعسكر الى قَسُطِيلْيَة (1). فخرجوا إليه فقاتلوا ساعةً من النّهار قتالا خفيفا ، ثمّ أستَسُلَمُ وا إليه ، وسالوه الأمان ، فَأَمّنَهُمْ . وأصاب الأولياء منهم في وقت القتال قبل الأمان غنائم كثيرة . فأخذ أبو عبد الله ما كان بها من الأموال لزيادة الله ورجاله .

204\_وسار فنزل على قَفْصَة ، وسالوه الأمان ، فَأَمَّنَهُمْ . وأخذ أيضا ما كان لزيادة الله من الأموال عندهم . وأنصرف فأتى إلى باغاية ، فخلف بها أبا مَكْدُول في خسائة فارس و حضر (2) مُحَمَّد بن غَزْ ويّة بها ، فخلف عليه أبوه غزويّة، وتخلف معه خسون فارس من مَلُوسَة ومضى أبو عبد الله بالعساكر حتى وصل إلى إيكجان .

205 ـ وكان أبن أبي الأغلب قد خاف أن يكون أبو عبد الله أراد إفريقية (3) لمّا توجه إلى قَسْطِيلْية ، وكان مُتَوقّعًا لذلك عازما على أنه إن بلغه ذلك ، سار إلى إفريقية . فلمّا بلغه رجوعه إلى إيكْجَان وأنّه لم يبق بِبَاعَاية إلاّ خمسائة فارس زَحف يجميع عساكره من الأرابس حتى نزل على باعَاية . وأرسل أبو مَكْدُول راسلًا إلى أبي عبد الله فلمّا وصلوا

<sup>( 2 )</sup> ا*ي : 'تَو*''فِيَ ·

<sup>( 3 )</sup> اي : أمر البلاد ، القيروان وما حوالها ،

إليه أمر في الوقت بِضَربِ الطُّبُولِ. و تَصَايَحَ كُتَامَة فَفَاضُوا من كُلُّ جَانِبِ وَعَلَوْ السَّهْلَ والْوَعْرَ مُبَادِرِينَ إِلَى بَاغَايَة . فَمَّا رأى ذلك أبو عبد الله سبقهم إلى سَكْتَان (1) ، فَحَبَسَ النَّاسَ ، وتَخَيَّر اثني عشر ألف فارس وقد م عليهم أبا مُدَيْنِي (2) وقال له : إن لَحِقْتَ ببَاغَايَة ، فَقَاتَلُوكَ فارس وقد م عليهم أبا مُدَيْنِي (2) وقال له : إن لَحِقْتَ ببَاغَايَة ، فَقَاتَلُوكَ دُونَهَا فاحْدِلْ نَفْسَكَ عليهم ولَوْ حَمَلْتَهَا على الْأَسِنَّةِ ، وَلَا يَرُدُكُ رَادُ عن الوصول إلى بَاغَايَة ، وإن أَصَبُّتَهُمْ قد انصرفوا ، أو قاتلتَهم فانهزموا ، فلا تُجَاوِز وَ فَجَ العَرْعَار (3) .

206 ـ فضى أبو مُدَيْنِي نحو بَاغَـايَة . وانصرف أبو عبد الله بالجمع إلى إيكْجَان . وكان بِبَاغَايَة يومئذِ جماعة من أهلها ، وكان بها حارث الله إيكْجَان . وكان بِبَاغَايَة يومئذِ جماعة من أهلها ، وكان بها حارث الله أَنْدُغِرِي فِي ثلاثمائة فارسٍ من مَدْغَرَة (4). فلمّا نزل بهم ابن أبي الأغلب خرجوا إليه وقاتلوا قتالاً شديدًا. وكان لِغَزْ ويّة ذلك اليوم مَقَامٌ عَجِيبٌ،

<sup>(1)</sup> أي منازل بني سكتان بفج الاخيار ، انظر : 43 .

<sup>(4)</sup> ا: مدغرة ، ب: غرة (التحريف ظاهر)، ابن حزم 462 :مدغرة الادريسي 85 : مُطغرة ـ واليعقوبي 13 و 17 يذكر مدينة مدحكرة التي تسمى أيضا مدغرة .

وقاتَلَ حارثُ اللَّهُ غيري قتالا شديدًا. فقال له ابن أبي الْأُعْلَب : يا حارث! أَخذَكَ اللهُ بإحساننا إليك ! وكان قد وصله زيادةُ الله وأحسن إليه. فقال حارث: إحسَّانُ أبي عبد الله إلَيَّ أكْثَرُ من إحسانكم، يَصَّرَ فِي من العَمَى واستنقذيني من الجهيل. وكانب من الأولياء يومئذ بِبَاغَايَة رَجَاء ابن أين قِتُّه (1) ، فقاتل قتالاً شديدًا وأبلى بــلاءً عظياً . ونظر أصحاب ابن أبي الْأُغلب من قِيَامِ الأُولياء بِبَاغَايَة على قِلَّةِ عَدَدِهِمْ مَا عَلِمُوا أَنَّهُ لا طَاقَةً لهم به،و َّخَافُوا من نجِيء اللَّدَدِ إليهم ، فَمَاجُوا وكان القتالُ ذلك اليوم من أوَّلِ النُّهـار إلى آخره . فلمَّا قَرُبَ المساءُ ، انهـــزمَ أصحاب ابن أبي الأغلب ، فلم يَتْبَعْهُمْ الأولياءُ لِقِلَّتِهِمْ (2) . وكان مناخُ عسكيرهم بالقِرْ بَاتِ (3) . فَبَانُوا به. وباتَ أَبُو مُدَيْنِي تلك اللّيلة بِكُرْشَة. فلمّا أصبح عَـبًّـا العساكرَ وزَحَفَ بها . فلمَّا قَرْبُوا من بَاغَايَة خرج إليهم مَنْ بهــا فَمَشُوا كذلك على تَعْبِيثَتِهِمْ نحو مَنَاخِ ابن أبي الأغلب فاصابوه قدرَحَلَ

<sup>(1)</sup> كذا ني اوب: رجاء بن أبي قدم؛ العبس 35: رجاء بن أبي قدم والقتّ باللغة العامية التونسية هي الحزمة من الحضر كاللّفت (ولعلما عربية القدّة اي : القطعة) ـ اما القُنتَة فهو الحبل، وقد يكنتي الرجل بالحبل فيقال له « 'بو جَبَلْ » وهذا معروف بتونس فيحتمل ايضا ان يقال : 'بو قُنتُة ،

<sup>( 2 )</sup> ب: لقلتهم ؟ أ: لقتلهم .

<sup>(</sup> ن ) كذا في ا و ب : القربات ـ و « القرّر بَه » وعا، معروف بالبوادي من جلد ( المعز خاصم ) يحمل فيه المـاه .

في اللّيل و وجدوا بَقَايَا من العسكر وأمتعة فَقَتَلُوا من و جَدُوه، وَا نَتَهَبُوا ما أصابوه ، واتبعوا العسكر حتى انتَهَوْا إلى فَسبح العَرْعَار . فوقف أبو مُدَيْنِي وقال : هذا الذي حَدَّهُ لنا الشَّيْخُ<sup>(1)</sup>، وأمَر نَا أنْ لا نَتَجَاوَزَهُ. وانصرف إلى بَاغَايَة. و َلِقَ ابن أبي الأَغلب بالأَرْبُس. وانصرف أبو مُدَيْنِي إلى إلى بَاغَايَة و لَيق ابن أبي الأَغلب بالأَرْبُس. وانصرف أبو مُدَيْنِي إلى إلى إلى بالعساكر التي قدم بها ، و انصرف معه أبُو مَكْدُول و غَرْويَة وأقامَ أَبُو يُوسُف (2) بِبَاغَايَة بالخيل التي كانت معه .

xxx ـ ذكر افتتاح مدينة الأربس وانهزام ابن أبي الأُغلب

207 ـ و لَمَّا دخل فَصْلُ الرَّبيع وطَابَ الزَّمان جَمَعَ أبو عبد الله العساكر ، واحْتَفلَ واستَعَدَّ . ثم زَحَف يُريد ابن أبي الأغلب بالأرابس . فخرج من إيكُجَان أوَّل جُمَادَى الآخِرة سنة سِتُّ وتسعينَ ومِائتَيْن ِ (3) فخرج من إيكُجَان أوَّل جُمَادَى الآخِرة سنة سِتُّ وتسعينَ ومِائتَيْن ِ (3) فنزل مدينة باغاية وعرض من معه وحسلهم فبلغوا مِائتَى أَلْفٍ (3) بين

<sup>(1)</sup> أي: الـداعي ٠

<sup>(2)</sup> كذا في ا: وهو أبو بوسف ماكيون بن ضارة الذي كار بها ( انظر : 186 ) على خمسمائة فسارس ؛ ب : وغزوية بوسف ؛ فان اعتبرنا ما في ب ، صارت الجملة هكذا : « وانصرف معه أبو مكدول وغزوية بن يـوسف باغاية ، ، والآان هذا لا يستقيم به المعنى في سياق الكلام .

<sup>( 3 )</sup> كذا في أو ب ؛ وفي الكامل 131 ، وفي أنعـاط 86 والعبر 35 ـ 36 <sub>...</sub>

فارس وراجل. وكان زيادة الله قد حَشَد ، و بَذَلَ العطاة ، وأوعب ، وأرسل إلى ابن أبي الأغلب عساكر ، فاجتمع بالأرثبس من العساكير ما لا يُحصى عدده إلا الله . وسار أبو عبد الله من باغاية ، حتى انتهى إلى مسكيانة . فاخذ مع الوادي (1) حتى خرج إلى وادي بَعًانَة (2) . ثمّ خرج على مَرْمَاجَنَّة إلى وادي الرَّمْلِ ونزل عليه . وأخرج خيلًا إلى مَنْيُولَة يوم الخميس لثمان يتقين من جَمَادَى الأُخرى (3) ، فانتهبوا مَنْيُولَة يُوم الخميس لثمان يتقين من جَمَادَى الأُخرى (3) ، فانتهبوا مَنْيُولَة ثمّ أصبح من غدي يَوْمَ الجمعة فاخرج خيلًا إلى شَقْبَنَاريَّة (4) ، فوانتها قبل نصف النَّهَار فقاتلوهم إلى وقت العَصْر . ثمّ نَزَلُوا إليهم على الأمان . وأتَوْا برجالٍ من وُجوهِهمْ إلى أبي عبد الله .

208 ـ وكان أبو عبدالله قد أخرج ذلك اليـــوم جَرائِدَ الخيلِ فضربت جريــدة منها إلى بَــيني جُودَان فوافتها خيـل كثيرة

<sup>( 1 )</sup> أي : وادي مسكيانة ؟ وهو يعرف اليومر بهـذا الاسم وينتهـل من الجانب الشرقي من الاوراس ويصب في « واد مَلاَقُ ،

<sup>( 2 )</sup> يعني : وادي ملاق الذي يعرف اليوم « بواد ملا"ق » ، انظر: 189

 <sup>( 3 )</sup> في ا و ب : الاخرى .

<sup>(4)</sup> كذا في اوب؛ وفي ا: فوق السطر: سقنارية ـ وهي تسمى السوم السكاف وتعرف أيضا ، بشكم بنار ية ، واسمها باللاطينية الافريقية ـ و سكت فنار يه ، انظر لاويكي ، لغمة تنظه ،

لابن أبي الأغلب ، فقاتلوهم . فَأُسَّرَ رجل من الكُتَامِيِّين ، فَأُتَوَّا بِه إلى ابن أبي الأغلب ، وعنده تحبُّوب بن عَبْدُون (1) فساله فيه . فأبى ابن أبي الأغلب عليه إلا أن يَقْتُلَهُ . فَغَضِبَ محبوب . وقام عنه . وأمر ابن أبي الأغلب عليه إلا أن يَقْتُلَهُ . فَغَضِبَ محبوب . وقام عنه . وأمر ابن أبي الأغلب بقَتْيل الرَّجل . فَقُتِلَ .

209 -ثم أصبح أبو عبد الله لِسِتُ بَقِينَ من بُحادى الأُخرى. فَمَيْنَ العساكر وَعَبَأَهَا: فجعل في الْمُمْنَةِ بني نَبْطَاش (2)، وفي الْمُسَرَة بني يُنَاوَة ، وفي القلب مَلُوسَة ، ومَسَالْتَة ، وانتقى عَشَرَ آلاف (3) فارس من الدُّعاة وو بُجوه القبائل، وأهل النَّكايةِ فَجَعَلَهُمْ معه، وزحف إلى الأُرْبُس. فاصاب ابن أبي الأغلب قد عَبَّا عسكره ، فَالْتَحَمَ القتالُ. ووقف أبو عبد الله بعشر آلاف فار س (ق) على كُدْيَة (4) مطلَّة على المدينة. وانتشر القتالُ في الفَحْص ، وأخذ النَّاسُ بعضُهم بعضا ، وكانت معاركُ عظيمة مُواقفة شديدة ، وقتل من الفريقين خلق كثير وأقام القتال بينهم من أوّل النّهار إلى وقت صلاة العَصْر وكَلَحَ (6) أصحاب ابن أبي الأغلب من أوّل النّهار إلى وقت صلاة العَصْر وكَلَحَ (6) أصحاب ابن أبي الأغلب من أوّل النّهار إلى وقت صلاة العَصْر وكَلَحَ (6) أصحاب ابن أبي الأغلب

<sup>(1)</sup> كذا اسمه في أو ب؛ وفي البيان 149 : محبوب بن عبد ربه الهو الري

<sup>(2)</sup> ا: نبطاش ؛ ب: بعطاش (كذا)

<sup>( 3 )</sup> ا: عشرة آلاف ؛ ب : عشرة الف .

<sup>( 4 )</sup> من يمر بلسُر 'بُس اليوم يشاهد هذه الحكدية .

<sup>( 5 )</sup>كذا في ا و ب. وكتلتح الوَّجه إذا عبَّسَ واكفهر وتقطُّتُب .

ولم يكن بَقِيَ بإفْرِيقَيَّة ونواحِيها وأطرافها من عَرَبِهَا وبَرْبَيرهَا ورجالِ زيادة الله أحدٌ مذكورٌ إلاّ وكان مع ابن أبي الأُغلب.

210\_ فنظر أبُوعبد الله إليهم قد شُقُّوا على أصحابه وأحسَّ من أصحابه بعضَ الفُّشَل وخاف عليهم الهزيمةَ، فقال لمن حوله من المشائخ : تَنَقُّوا مِن الرُّجَّالَةِ مِن قَدَرتُمْ عليه من خيارهم وابعثوهم يَا خُذُون في هذه المَسِيلَة \_ مَسِيلَة تُعْرَفُ إِلاَّلْضَارَة (1) \_ يستترون فيها حتَّى يضربوا في الخيل لعلُّهم أن يُحَرِّر كُوهُمْ . فأ نتَّقُو امن الرَّجَّالة خمسهائة وسبعين رجلًا من أشدُّ مَنْ قَدَرُوا عليه. فَتَعَرُّوا عُرَاةً وأخذَ كُلُّ واحدِ منهم رُنْحَبْنِ ودِرْقَةً ومَشَوًّا في تلك المسيلَة. واتَّفَقَ أن كان آبِن أبي الأغلب قد رأى مِثْلَ ذلك الرَّأْي، ودَبَّرَ مِثْل ذلك التَّدبير، وأخرج رجَّالةً من قِبَلِهِ في تلك المُسِيلَة. فَوَافَقَ بعضُهم بعضًا في موضع يُعْرَفُ بِالغُـرَّةِ البيضاء بِقُرْبِ جِنَان لَوْ زِ (2) على طريق الأرْبُس إلى شَقْبَنَا رِيَّة . . فَوَافَقَ أوَّلُ رجل طَلَعَ من الكُتَامِيِّين أوَّل (3) رجل طَلَعَ من أصحاب آبن أيي الأغلب وتقايسا بالرّماح، وحمل كلُّ واحدٍ منهما على صَاحِبِهِ

<sup>( 1 )</sup> من يأخذ الطريق اليوم بين لربس والكاف يشاهد هذه المسيلمة .

 <sup>(2)</sup> لم يبق ذكر اليوم لهذه الفرة البيضاء.على أن الاجنة لم تزلكيرة في
 هذه الطريق .

<sup>(</sup> a ) ا : اول ؛ ب : واول ،

فَقَتَلَ أَلكُتَامِيُّ الخَارِجِ إِليه من أصحاب ابن أبي الأغلب فَآ نَهَزَ مُوا. وقامت الصَّيْحَةُ فيهم فانهز مت عساكر ابن أبي الأغلب وداخلت خيلُها رَجَّالَة أبي عبد الله و حَلَت خيلُها عليهم فَو لَو المنهيز مِينَ. وقصد كلُّ قوم منهم إلى جهة بلدهم .

11 \_ وأخذ أبن أبي الأعلب ومَنْ مَعَهُ من رجال زيادة الله وأهـل إفريقيّة على جبل الحَرَّاقِين (1) ، وأخذت (2) لوَاتَة (3) وكَرْنَايَة (4) ومَكُلَاتَة (5) على طريق حشير مَمِّس (6) . وأخذ عامّة العبيد وخلط النّاس من أهل إفريق يَة طريق القيروان ، وأخذ محبُوب بن عَبْدُون

<sup>(1)</sup> أي: الذين يحرّقون الحطب لصنع الفحــم وهم كثيرون البــوم في هذه الحِهة وجلــهم من أولاد عيّار .

<sup>( 2 )</sup> ب: اخذت ؛ ا : اخذ ،

<sup>( 4 )</sup> ا : كربانة : ب : كرتاية ؛ ـ والصواب : كرناية في 191 .

<sup>( 5 )</sup> او ب: مكلانة : والصواب : مكلاتة كما عند ابن حوقل 106 .

<sup>( 6 )</sup> ا : حَسير مس ؛ ب : وارف حشير ـ والارجح : مَمَّن ؛ انظر السيان 149 : ساقية مَمْن ،

مع هُوَّارَة (1) و نَفْزَة (2) على بَيني بَشِير (3) واتبعهم الأولياة بكلِّ ناحية يقتلونهم و يَأْسِرُ و نَهُمْ ويغنَمُون ما معهم . و قصد (4) قوم منهم إلى المدينة فَقَتَلُوا بِها مَنْ وجدوه وانتهبوا ما قَدَرُوا عليه إلى أن غَرُبَت الشّمس ودخل اللّيلُ ، فانصر فوا إلى مَنَاخِهم فباتوا فيه . وأصبح أبو عبد الله فامر بقصد مدينة الأربس وذلك أن أهلها أضر مُموا نارا وأصروا مع أبن أي الأغلب ، فدخلها الأولياة بالسّيف فقتلوا بها من الخَلْق ما لا يُحصى (5) وانتَهَبُوا ما بها. وأقاموا يوم الأحدوانصر ف أبو عبد الله ما لا يُحصى الله وانتَهَبُوا ما بها. وأقاموا يوم الأحدوانصر ف أبو عبد الله يقولون يريد قسطيلينية (7) .

<sup>(1)</sup> اوب: هوازة؛ والصواب: 'هو َّارَة،

<sup>(2)</sup> ب: تفسرة ؟ أ: تفسرة ٠

<sup>( 3 )</sup> ا: بشير ؛ ب: يسير ٠

<sup>(4)</sup> ب: وقصد قوم: ا: وقصد كل قوم ،

<sup>( 5 )</sup> كذا في او ب ؛ في الكامل 132 : « و دخل كثير من أهلها الجامع فقتل فيه أكثر من ثلاثة آلاف . . . » ؛ في السيان 146 و 147 ؛ وقيل انع قتل ( داخل المسجد ) ثلاثين الفرحل .

<sup>( 6 )</sup> ا: قموده؛ ب: قبودلاً . والصواب ، قمودلاً ،

<sup>(7)</sup> في اوب: قسطيلية ؛ في الكامل 132: «وانصرف ابو عبد الله الى قمؤدة »؛ العبسر على : « ثم سار فنزل قمودة » البيسان 147 ، « وانصسرف الى (مدينة ) باغايم ( اد خاف ان يحاشد عليم اهل افريقية ) » ،

xxxı ـ ذكر هروب زيادة الله من رقَّادَة

212 ـ ووصل خبر الهزيمة إلى زيادة الله يوم الأحد بعد صلاة الظهر وكان قد عيم وأيقن أنه لا يقوم له أمر إن آنهزَم عسكر الأربس لأنه آخر ما قدر عليه من الحيلة واستفراغ الجهود . وكان قد تقدّم في شد جميع أميّعته واستعد للهرب . فلما أناه خبر الهزيمة أظهر أنه جاءه القَتْح ، وأرسل إلى السّجن فجاء برجال منه فضرب أعناقهم واحتز (1) رُووسَهم وأمر أن يُطَاف بها بالقيروان وبالقصر القديم . وأخذ في ضم حوانجه ورفع يُقله وأمواله وأرسل إلى خاصة يرجاله وأهل بيته فانذرهم بالخروج معه وعر قهم ما جاءه من الخبر ، فأشار عليه ابن الصّانع بالمُقام، وليس بالخروج معه وعر قهم ما جاءه من الخبر ، فأشار عليه ابن الصّانع بالمُقام، وقال له : العساكر تجتمع إليك فأظهير العَطَاء يَا يُتِكَ (2) النّاس ، وليس بَحْسُر الشّيعي أن يَقْتَحِمَ عليك في الله عنه عمل تقد حارب زيادة الله عدك (3) إفريقية كلها وقد أجمَع أهلهامن القصر القديم اثنَتَيْ عشرة سنة (3) بقرقسنة (3)

<sup>( 1 )</sup> في او ب : اجتز .

<sup>( 2 )</sup> اوب: ياتيك .

<sup>(3)</sup> يمني زيادة الله الاول الذي تسار عليه الجنسد سنة 207 مع زياد بن سهل ؛ ثم سنة 208 مع عمر وبن معاوية ، ثم منصور الطنبسذي من سنة 209 ألى سنة 212 التي ارسل فيها زيادة الله الجند لغزو صقلية ، فهذة الثورات لم تتجاوز مدتها خمس سنوات ، وقوله : اثنتي عشرة سنة لا يصح الا باعتبار ان زيسادة الله الاول ولى الامر سنة 201 ولم يستقر به الملك إلا سنة 212 ،

وأنت في أُوَّةٍ من أهل بيتك وخاصتك فـــلا أُتفَرِق جماعتك ولا تَخْسَرُ مُلْكُكَ ، وتَثَبَّتُ (أ) فيلم يَقْبَلُ منه فالح عليه في ذلك فقال زيادة الله : هذا تَصْدِيقُ ما فِيل فيك أنك كاتَبْتَ الشَّيعيَّ فاردت أن تمكّنه مِنْي . فاعتذر إليه و تَبَرَّأُ ممّا فِيل فيه ، وأَمْسَكَ عنه .

213\_وأخذ زيادة الله في سَدِّ الأَموالِ و تَفيس ِ الحِلْع والجوهير والسِّلاح وما خَفَّ من الأَمْتِعَةِ وَوَاعَدَ مَنْ حَضَرَهُ من رجاله اللّيل. وانصرف كلُّ واحد منهم يحمل ما يريد خُلَهُ ، وخافوا على أنفسهم القَتْلُ وانصرف كلُّ واحد منهم يحمل ما يريد خُلهُ ، وخافوا على أنفسهم القَتْلُ إِن تَخَلَّفُوا بعده . وحمل مَنْ يَعِد زُّ عليه من الجَوارِي وأمّهات الأولاد وبَنيهِ وبناته وانتخب من عبيده الخَدم الصَّقَالِبَةِ أَلف خادم ، وجعل على وسط كل واحدٍ منهم مِنْطَقَةً فيها ألف دينار خوفا من أن يُلْحق على وسط كل واحدٍ منهم مِنْطَقَةً فيها ألف دينار خوفا من أن يُلْحق أحمال أمواله وشدً باقي الأموال أحمالاً فلمّا أذّن المؤذّن بصلاة العِشَاءِ الآخرة ، خرج من رقادة أو اتبعه النَّاس قوم وابعد قوم يهتدون بالمثاعل ويَتَبْعُونَه . فأخذ إلى قَلْشَانَة (2) جَادَّة طريقِ مِصْر .

<sup>(1)</sup> في البيان 141 نسبت هذه النصيحة لابراهيم بن حبشي : ونسبت في أعمال 446 لوزيرة : « فأشار عليه وزيرة بالمقام وقال ٠٠ « وكان وزيرة هو ابن الصانع ( أو الصائغ ) ؛ وفي السكامل 123 : فأشار عليه بعض أهل دولته بأن لا يفعل ولا يترك ملك، ٠٠٠ »

<sup>( 2 )</sup> اوب: فلساية؛ اليعقوبي 8 : قلشانة؛ الحاج صادق 6 : قلسانة؛ الخلاويكي؛ لغتم 464 : قلسانة وقلسانة.

قصر سُوسة (1) وكان قد أعد مركبا لنفسه ليركب إلى صقلية ويفارق قصر سُوسة (1) وكان قد أعد مركبا لنفسه ليركب إلى صقلية ويفارق زيادة الله . وذلك أنه كان يخاف على نفسه رجاله الذين كانوا معه أن يخطُو وعلى قتله، وذلك أنه كان مُعاديًا لأكثرهم وكانوا يُعادُونه لِتقدّمِه عند زيادة الله وعَلَبَتِهِ عليهم ، فلم يَا مُنهُمْ أن يَسْعَوا به إليه ، وسَمِع ما كانوا رمّوهُ به من مكاتبته أبي عبد الله، وما قال له زيادة الله لما نصحه في المقام . وخرج ابنُ الصّانع لما خرج من رقّادة ومعه مَشَاعِلُ ، فاخذ على القصر القديم . وخرجت ثلاثون حِثلًا من المال تخلفت عن جُملة المال فنظر الذين خرجوا بها إلى مشاعل ابن الصّانع فظنُوا أنها مشاعلُ زيادة الله فاتبعوها. ووصل النه ووصلت فنظر الذين خرجوا بها إلى مشاعل ابن الصّانع فدخل البَحْرَ من سَاعَتِه ووصلت فاتبعوها. ووصل ابنُ الصّانع إلى سُوسة فدخل البَحْرَ من سَاعَتِه ووصلت أحمال ابنُ الصّانع إلى سُوسة فدخل البَحْرَ من سَاعَتِه ووصلت أحمال الله بعده ، إلى سوسة فاخذها ابْنُ الهَمْدَانِيَّ ، فَاخْتَرَ نَهَا (2) . فلمّا أحمال المال بعده ، إلى سوسة فاخذها ابْنُ الهَمْدَانِيَّ ، فَاخْتَرَ نَهَا (2) . فلمّا

<sup>(1)</sup>كذا في اوب؛ وقصر سوسة هو الر"بَاطُ المعروف بها .

<sup>( 2 )</sup> تختلف صيغة ما في البيان بعض الاختــلاف ؛ فكأن الوزير ابر\_\_

الصانع حاول ان يأخذ هذا المال لنف ؛ انظر البيان 148 : • وكان عبد الله بن الصائع ، • • فواطأ خزان الاموال على اقتطاع ثلاثين حملاً من المال ، في كل حمل ستة عشر الف مثقال ؛ فواعدهم موضعا يجتمع فيه معهم ، فأخطؤوه في المتيل وخرجوا الى مدينة سوسة ، فقبض عليها ابن الهمدائي عاملها وخزنها (في قصر الرباط) بسوسة حتتى صارت الى الشيعة ،

دخل أبوعبدالله إلى رَقَادَة، أخذها (1). و بَقِي مَنْ بَقِيَ برقادة من سائر الناس فَهَرَبُوا على وجوههم إلى القصر القديم و إلى القيروان و إلى سوسة و إلى كل ناحية على خف من متاعهم و قدر وا على حمله .

215 ـ فاصبح صباحُ يوم الإثنين فَفَاضَ أهلُ القيروان ، والنّاسُ من كلّ مكان إلى رَقّادَة يَنْتَهِبُون مَا بها ويحملونه ، فيَلْقَى بعضُهم بعضا فَيَسْلُبُ القويُّ الضَّعيفَ وَسَابَتُ أهلُ إفريقية وشغِلَ أهلُ الدَّعَارَة بِنَهْبِ وَقَيَسْلُبُ القويُّ الضَّعيفَ وَسَابَتُ أهلُ إفريقية وشغِلَ أهلُ الدَّعَارَة بِنَهْبِ رَقَّادَة ، فانتهبوا ما في قصورها مِمَّا خَلَفَهُ زيادة الله وما في دُورِ رَجَالِه ودُو رِسائر النَّاسِ الأَنْفَسَ فالأَنْفَسَ ، والأَعلَى فالأَعلَى إلى أن لم يبق شيء ثما على وجه الأَرْض إلا انتهبوه . وصاروا إلى البحث عن الطَامِير وانتزاع حديد الأَبواب وحمل الأَسِرَّةِ وتقيل الحُرْثِيُّ (2) وأقاموا كنلك ينتهبون إلى أن دَخلَتْ خيْلُ أبي عبد الله . ثمّ خالط الخوفُ من تَخلَكُ ينتهبون إلى أن دَخلَتْ خيْلُ أبي عبد الله . ثمّ خالط الخوفُ من تَخلَف من بني الأَعلب وكانوا خلْقًا كثيراً أكثرهم في حال الفقر والمَسْكَنَة . وتخلّف كثيرٌ من وجوههم عن زيادة الله وجاعةُ من عبيده ورَجالِهِ وأهل الحرب وأصحاب الدَّواوين، وكان أكثرهم برقًادة : فتفرّفوا على حسب ما ذكرنا ليلة هرب زيادة ألله . . .

<sup>(1)</sup> انظر ذلك أيضا في البيان 150 : . . . وبعث (أي : السداعي) عَرَوَ يه بن يوسف (وهو عَزْ وِيَّة ) إلى مدينة سوسة، فأمن أهلها وأتاه بالثمانية والعشرين الحل من المال التي (كانت مخزونة بقصر الرباط المتقدم ذكرها . . . ) هو ألفر ين الحسرتني ؛ ب : الحسرشي (وفيه تحريف) والحشر في اردأ المتاع وسقطه .

216 و كان مُعْظَمَّهُمْ أيضا بالقصر القديم وما حوله من الأرباض ، فَا نَضَمَّ من كان حوله إليه . ثم خاف الو بُحوه الذين كانوا فيه فكسروا أقفال أبوابه ليلة الثُلاثاء. وخرج عَامَّتُهم إلى القيروان وإلى نواحي البُلدان فَاختَفُوا بها . فلمّا رأى ذلك البَاقُونَ مِنْ غدِ تَرَحُوا إلى القيروان باجمعهم ، فلم يبق بالقصر القديم أحد و نقلوا أمتعتهم منه وافترقوا بالقَيْرُوان والبَوَادِي وسُوسَة وحيث رأى كلُّ واحد منهم أن يَصْرِفَ بو جَهِهِ وشغل نهب رُقَادة كُلَّ مُفْسِدٍ ، ولم يتمرض أحد في الطريق ولا في غيره ، ولا كان في النّاس قتل ولا شيء إلاّ ما كان يررقادة ، وانتهابُ (١) بَعْضِهُمْ ذلك النّهبَ من أيدي البَعْض .

XXXII ـ ذكر وصول إبراهيم بن أبي الأغلب إلى مدينـة القيروان وما أراد من العَقْدِ بها .

217 ـ (2) وَوَافَى إبراهِ مِ بن أَبِي الأَغلب مدينة القيروان صيبيحة (3) يوم الثلاثاء في جماعة ممّن انضم إليه في وقت الهزيمة مِمّن كان معه. فلمّا عَلِمُوا هَرَبَ زيادةُ الله ، تَفَرَّقُوا عنه ، وقصد كلُّ قوم إلى تَاحِيةِ بلدهم .

<sup>( 1 )</sup> أ: انتهبوا ؛ ب : انتهب والصواب : انتهاب .

<sup>( 2 )</sup>كذا في ا ؛ ب : تقص من أول هذه الفقرة إلى حد قوله « خرجـوا من المدينة في 218 .

<sup>( 3 )</sup> ا : صبحة : والصواب : صبيحة .

فدخل إبراهيم بن أبي الأغلب إلى مدينة القيروان ، وقصددا رَ الإمَارَةِ ، فنزل بها. و نَادَى مُنَادِيهِ بِالأَمرِ فِي تَسْكِينِ النَّاسِ وأرسل إلى جماعة الفُقِّهَاءِ وَوْ جُوهِ أَهُلِ القيروان فَأَتُوهُ . وتسامع النـاس بمسيرهم إليه فَأْتُواْ دارَ الإمارةِ ، فاجتمع على بَا بِهَا خَلْـقُ وحضر وقــت صــلاة الظَّهر فأذَّنـــَ ا ُلُوَ ذُن وسلموا عليه بالإمرَةِ (1) وأَدْخَلَ الفقهاءَ والشّيوخَ إليه فَذَكَرَ لهم أحوال زيادة الله وما كان عليه من سُوءِ الحال، وأنَّ ذلك هــو الذي أَخَلَّ بِدُولِتِهِ وَقُوَّى عَلَيْهِ عَدُوَّهُ ، وَسَلَّبَهُ مُلْكُهُ ، وذكر أَبَّا عبد الله وكُتَامَة ، وشنَّعَ عليهم أُ قُبَحَ الأَشَانِيعِ وَخَوَّفَ من ناحيتهم ، وقال إنَّمَا قصدتُ إلىكُمْ وجئتُكُمْ لِأُجَاهِدَهُمْ عن حَيريمِكُمْ ودِمَائِكُم وأموالِكم فَأَعِينُو بِنَى عَلَى ذَلَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَمِدُّو نِنَ بِأَمْوَا لِكُمْ وَرَجَا لِـكُمْ ودَافِعُوا عَنْ مُهَجِيكُمْ وحَرَمِكُمْ وأَمْوَالِكُمْ ، فقالوا : أَمَّـــا السَّمْعُ والطَّاعَةُ فَهَا عَلَيْنَا لَـــكَ ، ولكلَّ مَنْ وَلِيَنَا وأَمَّا عَوْنُكَ بِأُمُوالِنَا وأُ يُدِينَا فنحن سُوقَة تُجَّارُ وَبَاعَةٌ ، لا تَبْلُغُ (2) ما تريـده ، والقتال ، فَمَا لَنَا بِهِ مِن قُوَّةٍ ولا نُطِيقُهُ ، وأنت فقد نَاصَبْتَ هؤلاء القومَ ومعك صَنَادِ يِدُأُ هِلِ الحرب ووجوه رجالك ووراءك بيت المال تَسْتَمِدُ منه فلم

<sup>(1)</sup> ا: الامرة؛ والإمرة والإمارة ساز.

<sup>(2)</sup> ا: يبلخ،

تُطِقَهُمْ! أَفَتُطِيقُ ذلك بنا ، نحن وأموالنا (1) ? فَرَاجَعَهُمْ في ذلك وراجعوه حتّى قال لهم : فانظروا ما كان في أيديكم من أمروال الأحباس والودائع، فاعطوني ذلك سَلَفًا لِيُنَادَى بِالعَطَاءِ وَيَجْتَمِعَ النّاسُ إليّ ! فقالواله : وما عسى أن يكون في الأحباس والودائع ؟ ولو مَدَدْتُ يَدِكَ إليها لَأَنْكُرَ النّاسُ ذلك و قَامُوا فيه .

218 فلمّا يَيْسَ منهم ، صَرَفَهُمْ فَخَرَ جُوا ، والنّاسُ بُحْتَمِعُونَ على بابِ دَارِ الإمَارَةِ لا يَعْلَمُونَ ما كان مِنَ الكَلَامِ ، فَلَمّا خَرَ جُوا وأُخبَرُوهِ باكن منه صَاحُوا به : أُخرُجَ عَنّا لا نَبْتَ لل (2) من أجلك ! وجَلَبَ الغَوْغَاء وصاحُوا : تُوْخذُ وَتُكبّلُ ! و شَتَمُوه . فلمّا سَمِعَ ذلك ركِبَ الغَوْغَاء وصاحُوا : تُوْخذُ وَتُكبّلُ ! و شَتَمُوه . فلمّا سَمِعَ ذلك ركِبَ ومَن كان معه في سِلَاحِهم ، واقتَحَمُوا الباب. فَهَرَبَ من كان على الباب بين أيديهم ، وأفرجوا لهم ، وأخذتهم الحجارة من فوق البيوت وهم بين أيديهم ، وأفرجوا لهم ، وأخذتهم الحجارة من فوق البيوت وهم يتّقون ويركضُون دوابّهم حتّى خرجوا من المَدينة (3) . ومضى ابنُ أيي الأغلب ومن كان معه وانضم إليهم من بَقِيَ بعد زيادة الله من رجالِه الأغلب ومن كان معه وانضم إليهم من بَقِيَ بعد زيادة الله من رجالِه

<sup>(1)</sup> اختصر هذا كلم في الكامل 132 وفي انعاظ 87 وفي العبس 36 اختصارا قد يدل على ان الافتتاح كان اصلا لهذه المراجع عن طريق « تماريخ الرّقيق » ـ انظر صيغة اخرى في البيان 148 .

 <sup>( 2 )</sup> ا : لا نبتلي ٠

<sup>( 3 )</sup> راجع الخبر من هذا الحد في ب ؛ بعد أن أنقط ع في أول 217.

مَّن خاف على نفسه . فلَحِقَ بزيادة الله . وكان يُوْثَرُ في أخبار ما يَكُونُ أَنَّ أُولَ أَمَرًا \* بَيني الأَّغْلَب إِبْرَاهِيم وآخِرهم إِبْرَاهِيم . فلمَّا وَ لِيَ إِبراهِيمُ ذلكَ اليوم القيروان قال النَّاسُ : هذَا الذِي كَانَ يُقَال : \* آخِرُهُم إِبْرَاهِيم \* . وكان يُوْثَرُ في بَيني مَرْوَان : \* وآخِرُهُم مروان \* . فكان ذلك كَمَا قِيلَ . وكذلك يُوثَرُ أَنَّ أَوَّ لَهُمْ بِالأَندلس عبد الرّحن وآخِرُهُمْ عَبْدُ الرحن (1) .

<sup>(1)</sup> ان سح هذا الحدثان في بني الاغلب باعتبار ان ابراهيم بن الاغلب كان آخر امرائهم وكذلك في بني مروان بالمشرق باعتبار ان أولهم مروان بن الحكم فمثل هذا الحدثان لا يصبح في بني مروان (بنوامية) بالاندلس إد ان آخر همر لم يكن عبد الرحمان، فهذا الحدثان ملفتق في شأنهم إد ان النعمان يكتب الافتتاح في عهد المعز بينما كان النزاع شديدا بينم وبين عبد الرحمان الناصر لدين الله .

## القسم الرابع



XXXIII ـ ذِكْرُ دُخـــول أبى عبد الله إفريقية ونُزُوله برقّادة والشيّقَامَةِ الأُمُورِ له (1) :

219 ـ وَوَافَى أَبا عبد الله الخبرُ بِهَرَب زِيادة الله ، وقد خرج من دُقّة من قَبْل ِ أَن يَصِلَ إِلى سَبِيبَة ، فاخذ على سِلْيَانَة (2) ونَزَل وَادِي الرَّمل (8) فبات به . فلمَّا أصبح قسدَّم غَزْ وِيَّة وحَسَن بن أبي خنيز ير (4) في ألف فارس إلى رَقَّادة وأمرهم أَنْ لا يَتَعرَّضُوا أحدًا بكروه . فوصلوا إلى رقَّادة وأصابوا النّاس بها يَنْتَهِبُون الطَّعَامَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خَسِيسِ الخُرْثِيِّ . فَلَمَّا رَأَوْهُم تَفَرَّقُوا ، وخافوا منهم . بقي مِنْ خَسِيسِ الخُرْثِيِّ . فَلَمَّا رَأَوْهُم تَفَرَّقُوا ، وخافوا منهم . فأَمَّنُوهُم ولم يَتَعَرَّضُوا لهم وتركوا لكلّ واحدِ منهم ما كان معه قد حَمَلَه ، فَأَمَّنُوهُم ولم يَتَعَرَّضُوا لهم وتركوا لكلّ واحدِ منهم ما كان معه قد حَمَلَه ، وَمَنعُوا مَا بَقِيَ فَأَى مَن كان برقادة إلى القيروان فأخبرُوا بِالحَبر وَمَنعُوا مَا بَقِيَ فَأَى مَن كان برقادة إلى القيروان فأخبرُوا بِالحَبر فَانْتَهَجَ النَّاسُ بِذلك وسُرُّوا به .

220 ـ وخرج شُيُو خُ القيروان وُفقَهَاوُهُم لِتَلَقِّي أَبِي عبد الله ،

<sup>(1)</sup> ا: لم: ب: تقص .

<sup>( 2 )</sup> ا : سكتانة ؛ ب : سكيات ( كذا ) – والصواب : سِلْيَانة وهي تعرف اليومر بهذا الاسعر وبعر بها وادي سِلْيَانَة .

<sup>( 4 )</sup> انظر: 134 •

فَلَقُوهُ ، وسلَّمُ وا عَليه ، وهَنَّؤُوه بالفَتْح ِ . فأقْبَلَ عليهم بوجهه وردًّ عليهم أحسَنَ رَدُّ (1) ، وأمَرَهم فركِبُوا دواتِّهم ، وَدَعَــا يهيم ، فاستصحبهم، وحَدَّثُهم وأمَّنَهُم في أنفسِهِم وأموا لِهِمْ. فـا عجبَهُمْ مـا رَأُوهُ مِن تُواضُعِه وَ ُحسن عِشْرَتِه ، وأخبروه بخبر أبن ِ أبي الأغلب وَمَا كَانَ منه إليهم وَوَصَفُوا له رغبتهم فِيه ومَيْلَهُم نحوه . فقال لهم : قد أَخَذُتُم بِحَضَّكُمْ وَنَظَرْتُمْ لأنفسكم وعملتم لما فيه نجاتكم وصلاح حالكم ومايعودُ بالنَّفْعِ لَكُمْ في عاجِلكُم وآجِلِكُمْ . ثمَّ أَخذوا يذكرون له أَخبَارَ زيادة الله، و يَصِفُونَ سُوءَ حاله ومساويه، وأبو عبد الله سَاكِتٌ عن ذلك حتَّى إذا أَكْثَرُوا فيه ، قــال لَهُم : أَيْمَتُـهُ الذين وَلَّوْهُ وقدُّمــوهُ وآ باوْه مِنْ قَبْلِهِ (2) وآباوُ هُمْ من قَبْلهم أَسْوَة حالاً مِنْهُ ، فلو علِمْتُمْ ورأيتم أحوال بني العبَّاس وَمَا نُمْ عليْهِ من الفِسْيق وسوء الحال لَمَا تَعَاظَمْتُمْ ما رأيتموه من هذا وما وَتَصَفَّتُمُوهُ مِنْ وَهَنِهِ وَضَعْفِ أَمْرِه ، فما أبقى في المُدَافَعَة والاجتهاد بما قدر عليه وأمكَّنَهُ ولقدكان له من القُوَّةِ والْمَنْعَةِ ما رأيتموه ولكِنَّ أمرَ اللهِ لا يُدافع ولا يُغَالِبُه مُغَالِبٌ ، وأُو لِيَاءُ الله المنصورونَ وُجُندُهُ الغالبون ومن حَزْمِهِ وشِدَّةِ أَمْرِهِ هَرَّبُه بين أيدينا إذ لم يَرَ أنَّ له (3) بنا طَاقَةً .

<sup>(1)</sup> ب:رد:ا:الرد.

<sup>(2)</sup>كذا في ا : ب : تحريف في الجملة .

ر 3 ) ا: بنــا؛ ب نقص ، وتحريف كثير في هذه الجملة وما قبلها.

ا 22 \_ فَعَلِمَ القومُ أَنْهُمُ قد أُخطَوُوا فيما وصفوه من وَهَن ِ زيادة الله لِأَنَّهُ كَانَ يُقَالَ مَنْ صَغَّرَ أَمْرَ مَقْتُولَ مِ صَغَّرَ أَمْرَ قَاتِلِهِ ، فأمسكوا عن ذلك وأَخذُوا في شُكْبِر أبي عبد الله والثّناء عليه ، والَّدُّعاء له ، والرُّغبَة إليه في حسن السّيرة فيهم والصَّفح عن مُسِيئِهِم ، وكُلُّ ذلك يُسْمِعُهُم خيراً ويَعِدُهُمْ به إلى أن وصل إلى رقّادة، وكذلك هم يمشون حولَه، فنزل بها . وأذِنَ في الانصراف،فانصرفوا إلى مدينة القيروان ، واستعمل عليهم حَسَنَ بنَ أحد بن أبي خِنْيزر (1). وكان دُخُول أبي عبد الله وم السّبت عُرَّة رجب سنة 296 <sup>(2)</sup> سِتَّ وتسعين ومائــتين وهي السّنــة والشّهر اللّذان تقدّمت الرّواياتُ والأخبارُ عَمَّا يكون فيهما وقــد ذكرنا ذلك في أوّل الكتاب. ونزل أبو عبد الله يبَعْض قُصُور رَقَّادة (3) وفرّق دُورهاعلي كُتَامَـة ، ولم يكن بقي بها أتحدُ من أهلهـا ، فَنَزَلَ بها جَمِيعُ كُتَامَة،و نَزَلُوا أَيضا بالقصر القديم في دُو رِ الهاربين مع زيادةالله وفيما حوله

<sup>( 1 )</sup> في او ب : حسن بن أحمد أبي خنزير .

<sup>(2)</sup>كذا في ا؛ ب؛ تحريف . . . في الكامل 132 : « مستهل رجب ...». العبسر 36 : « في رجب سنة ست وتسعين . . . » البيان ي 150 : غرة رجب .

<sup>( 3 )</sup> كذا في ا و ب : والكامل 132 ، واتعاظ 87 ، والعبس 36 : ونزل قصرها ؛ البيان 150 ، ونزل بالقصر المعروف بقصر الصحن، وعند ابن حاد8 : ما في البيان .

من الأرباض وحول رقادة فكانوا كالجراد المنتشر. ورأى النّاس منهم جعهم ما لم يَظُنُوا أنه يجتمع مثله لأحد من النّاس. ونظر النّاس منهم من حسن السّمع والطّاعة والعفاف والسّكينة إلى ما صدّق عندهم ما كان يُحكى عنهم لهم. ولم يَبْسُط أحدُ منهم يَدة ألى شيء ولم يتعدّما قيل له ولا خَالَفَ ما أمِرَ به كا نهم قيام في الصّبلاة أو عليهم مِنْ غيرهم حَفظة ياخذون عليهم ويمنعونهم.

XXXIV .. ذِكْرُ مَا أَمَرَ بِهِ أَبُو عَبْدِ الله مِن أَمان العامّة وما أَجـرَاهُ فيها من وُنُجوهِ الضَّبُطِ والسِّيَاسَة .

222 ـ و لما اسْتَقَرَّ أبو عبد الله برَ قَادَة أمر مُنَادِيا فنادى بالقيروان بالأَ مان التَّامِّ لِلْعَامَّةِ ورُبُوع من كان تنحى عن وطنه إليه فرجع النَّاسُ إلى أوطانهم وقَرُّوا في قرارهم. وأخرج العُمَّالَ إلى البُلدان ونادى فيها بالأَ مَان و بطلب أهل الدَّعارةِ (1) والفَسَاد فَأَنْكَاهُم مُقُوبَة فسكنت بالأَمَان و بطلب أهل الدَّعارة (1) والفَسَاد فَأَنْكَاهُم مُقُوبَة فسكنت الدَّهماء وأمِنَت السُّبُلُ ومَشَت السَّيَارَةُ وخاف أهلُ الأَذَى (2) والدَّعارة (أ) وقتلوا حيث ما تُقِفُوا اللَّه وأمِنَة وقبوا وأمَر بقطع والدَّعارة (3) وقتلوا حيث ما تُقِفُوا اللَّه وألِيا أبن توجهوا وأمَر بقطع

<sup>(1)</sup> كذا في ب: الدعارة؛ ب: الذعارة.

 <sup>(2)</sup> ا: الأذكى ؛ ب: الادي ؛ (وفيه تحريف)

<sup>( 3 )</sup> في أو ب: الذعارة .

<sup>(4)</sup> ا: ثقفوا: ب: تحريف ـ و'ثقيفَ . المجرم: أدرك .

شرب المسكر وكلّ ما ظهر من المُنكَر و نَشَرَ العدلَ واَذاعه ، واستوت الأُمُور واَعتدلت، واَشتدَّت المُلكَةُ وقَرويَتْ ، واَمِنَ كلُّ خائف كان يتسولى شيئا من خدمة زيادة الله و مَنْ بَقِيَ من أَهمل بيسته و عبيده ومواليه و مَوالي آبائه ، و مَنْ كان يتصل باسبابهم ، فَأَمِنُوا وظَهَرُوا واَنتشروا واَ تصلوا به وبرجاله و دخلوا في خدمته وأعماله .

223 ـ وولَّى قَضَاءَ مدينة القيروان تُحَمَّدَ بْنَ ثَمَرَ المَرْوَرُوذِي (أوكان له تَشَيِّع قديم ونظر في الفقه من قول الأَنْمة (عم) وجعل إليه تولية القُضَاة والحكّام بسائر البُلدان ، وكان يكتب في تُحتبيه وسجلّاته : فين تُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن مُحَمِّد بْن مُحَمَّد بْن مُحَمِّد بْن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن مُحَمِّد بْن مُحَمَّد بْن مُحَمِّد بْن مُحَمَّد بْن مُحَمِّد بْن مُحَمِّد بْن مُحَمِّد بْن مُحَمِّد بْن مُحَمِّد بْن مُحْمَع مُحَمَّد بْن مُحْمُع مُحَمِع بُعْمُ مُحْمُع مُحَمِّد بُعْمُ فَعْمُ مُحْمُع مُحْمُع مُحَمِ

<sup>( 1 )</sup> أ : المروذي ؛ ب : الموودي ( وفيمه تحريف ) ، البياف 151 : عمد ( بن عمر ) بن يحيى (بن عبد الأعلى) المروزي (من جند خراسان ... ) ؛ طبقات 175 و 226 و 239 : محمد بن عمر المروذي ــوعرف بالقاضي المروذي : والأصل: المرور تني نسبة الى مرور وذ خراسان.

<sup>( 2 )</sup> كذا في ا و ب ؛ البيان 151 : • • • بيومر الحبس لاتنتي عشرة ليلسة بجيت من شعبان ،

224 \_ وأجتمع له من الجــواري الــلّا تِي كُنَّ لزيادة الله جماعة ۖ لَهُنَّ جمالُ و مقدارٌ . فسأل عَمَنْ يَكُفُلُهُنَّ وَيَجُوطُهُنَّ . فذكرت له أمرأة (1) كانت عند زيادة الله تقـــوم عليهن يقال لها رَوَ نَدُ (2) . فأحضرها إليه وأعطاها وأحسن إليها وأمرها بحفظهن والقيمام عليهن وإقامة مَا يجب لَهُنَّ وأن ترفع إليه ذلك لِيَا مُرَ لهنَّ بكلُّ مَا يَصُلُحُهُنَّ . فقالت : أيَّها السُّنَّدُ ـ أعزَّك الله ـ أُمَرْتَ بِأُمْرِ وشرطت القيمام عليهنَّ ورفع ما يَحْتَجُنَ إِلَيه . والذي يَصْلُحُهُنَّ مَا عُودُنَهُ وَجَرَيْنَ عَلَيه وَغُذُينَ وَنَشَأَنَ فيه ، قال : وما هو ؟ قالت : الطُّعَام الطُّيُّب . قـال : يُقَامُ (3) لهنَّ من ذلك أفضل ما كُنَّ يَعْبِرُفْنَ منه . قالت : واللَّبَـاسُ الحَسَن والفُـرُشُ والدُّثَارِ الوَطِيُّ اللَّهِن . قال : يُقام لهنَّ من ذلك ما يعرفن وفوق. . قالت: وشَيْئَانِ آخَرَانِ إِن أَذِنَ السِّيدُ فيها ذَكُرُ تُهَا. قال: أَذْكُرِي مَا بَدَا لَكِ ! قالت : عُوِّدْنَ الشُّرَابَ . قال : هـذا شَيْءُ لا يَجِيدُنَـــهُ عِنْدَنَا ، فَا تَجْعَيْلِي لَهُنَّ مِنَ التَّوْسِعَةِ عليهنَّ مَا يكون لهنَّ عِوَضًا مِنْـهُ. قالت. وَ يُسِرِ دُنَّ مِنِ الرِّجالِ ما بريده الرُّجالُ منهنَّ قال: هذا لِمَوْلَا هُنَّ وهو عن

<sup>( 2 )</sup> ا: روند ؛ ب: روبلا ( کذا ) .

<sup>( 3 )</sup> ا: يقام ؛ ب: نعمل ،

قريب ياتي إليهن إن شاء الله ، وأحسيني القُول في ذلك والوَّعد به وَقُومِي عَلَيْهِينَ (1) . وأمر لها بكل ما أرادته لَمْنُ مِنْ طعام ولِبَاس وَفُرُش ودِثَارِ وَنَفَقَة على أفضل ما عَرَفْنَ من ذلك . وما نظر إلى وَاحدة (2) منهن ولاَعرَف لها صِفَة إلا (3) بالخبر إلى أنْ قدِمَ المَهْدِي (عم) فصِرْنَ إليه وَوَجَدَهُنَ على أفضل حال من القيام عَلَيْهِنَ .

225 ـ و لمَّا حضرت الجمعة أمَر بإقامتها و قَدَّمَ خَطِيبًا بجامع رقَّادة و خطيبًا بجامع القَيْرَوَان (4) و كتب بذلك إلى البُلدان . وأمر في الخطبة بالصّلاة على مُحَمَّدٍ وعلى آله وعلى أمير المُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ وعلى الخَسَن والحُسَنْن والحُسَنْن والحُسَنْن عَلِيًّ وعلى الخَسَن والحُسَنْن

<sup>( 1 )</sup> اختصر هذا الحوار في الكامل 132 واتعاظ 88 ،اختصاراً كثيرا فلم تبق من من الافتتاح الا بعض الجمل وفي البيار \_ 151 : « وضع عيد زمادة الله ووقت حدوارب، وولتى النظير في ذلك أحميد بن فسر وخ النظيني ( الاحدب ) ...

<sup>( 2 )</sup> ب: واحدة؛ ا: واحد .

<sup>( 3 )</sup> ا: الا ؛ ب: تقمس ،

<sup>(4)</sup> كذا في اوب ؛ الكامل 182 : « ولما حضرت الجمعة أمر الخطباء بالقيروان ورقادة فعنطبوا ولم يذكروا أحدا » ، اتصاط 88 : « فلماكان يوم الجمعة أمر الحطباء بالقيروان ورقادة ولمر يذكروا أحدا » ، العبر 36 : واستأذنه الحطباء لمن يخطبون فلمر يعين أحدا » .

وعلى فَاطِمةَ الزَّهْرَاءَ صلوات الله عليهم أَجَمِينَ (1) وأمر يَوْمَ دخل يالأَذَان به حيّ على خيرالعمل (2) وأمر بضَرب السَّكَة ولم ينتفش فيها أشما لِأَحدِ ، ولكنّه جعل مكان الأسماء من وَجه و بَلَغَت خجّة الله وَمِنْ وَجه آخر و تَفَرَّقَ أَعدَاءُاللهِ (3) ، و نَـقَشَ سِكَّةً جَعَلَ فيها مَكَانَ فيها مَكَانَ ذلك و الحَمدُ يلهِ رَبِّ العَالَمِينَ (4) ، و ونقش على السّلاح و عُحدَّة في ذلك و الحَمدُ يلهِ رَبِّ العَالَمِينَ (4) ، ؟ ونقش على السّلاح و عُحدَّة في

<sup>( 1 )</sup> كذا في اوب؛ البيان 151 : • وأمر بالصلاّةِ على عليّ بن أبي طالب في الحطب بياتر الصلاةِ على النبسيّ - صلعم - ( وعلى فاطمـــة ، والحسن ، والحسن ، والحسن ، والحسن ،

<sup>(2)</sup> كذا في ا و ب ؛ البيان 151 : وأمر بأن يعزاد في الأدان ( بعد مسلم على السلاة ) و حي على خبر العمل ، وأسقط من أدان الفجر « الصلاة خبر من النوم » .

<sup>(8)</sup> كذا في اوب؛ الكامل 132 واتعاظ 88: دوأمر بضرب السكة وان لا ينقش عليها اسم ولكنه جعل مكان الاسم من وجه بلغت حجة الله ومن الوجه الآخر تفرق اعداء الله ٠٠٠ ، العسر 36: دوقش على السكة من احد الوجعين بلغت حجة الله ومن الآخر تفرق اعداء الله ٠٠٠ ، ـ انظر صورة هذا الدينار: من وجه: بلغت حجة الله ، لا إلى إلا الله وحدد لا شريك له؛ ومن وجه: تقرق اعداء الله محد رسول الله .

<sup>( )</sup> كذا في ا و ب ؛ البيان يا 151 : « وولى ( على ) السكت، أبا بكر ( الفيلسوف ) الممروف بابن القمودي ، وتقش فيعا : « الحمد لله رب العالمين ، ( وسميت السبيدية ) .

سَبِيلِ الله ، وَوَسَمَ الْحَيْلِ (1) • الْمُلْكُ لِلهِ ، ونقش في فَصِّ خَاتَمِهِ • فَتُوكَّلُ عَلَى الله إنَّكَ عَلَى الحَقِّ الْمُبِينِ (2) ، وفي الحاتم الذي يَطْبَعُ به فَتُوكَّلُ عَلَى الله إنَّكَ عَلَى الحَقِّ الْمُبِينِ (2) ، وفي الحاتم الذي يَطْبَعُ به كُنْبَه • وتَمَّتَ كَلِمَتُ (3) رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وهو لَكُنْبَه • وتَمَّتَ كَلِمَتُ (4) رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلً لِكُلِمَاتِهِ وهو السَّمِيعُ العَلِمُ ، (4)

226 ـ وأقام على ما كان عليه مِنْ لِبَاسِ الدُّونِ مِن الثَّيَابِ والحَشَنَّ لَمُ يُغَيِّرُ ذَلَكَ ولا غَيْرِه أَحَدُّ مِنْ رَجَالِهِ ، وكانوا إذا قيل لهم ألبسُوا ، قالوا : ما نَلْبَس لباس الجبّارين ، وبَقُوا على ما أجراهم عليه وأعتادوه . وهم على ذلك في سَعَةٍ مِنْ دُنْيَاهُمْ وقد ملكوا وأفادوا ممّا أفَاء الله عليهم نِعَمَّ كَثِيرَةً ودُنيا وَاسِعَةً عريضةً ، وهم في ذلك على حالِهِمْ من التّواضع نِعَمًا كَثِيرَةً ودُنيا وَاسِعَةً عريضةً ، وهم في ذلك على حالِهِمْ من التّواضع

 <sup>( 2 )</sup> سورة النمل؛ الآية 79 .

<sup>( 3 )</sup> كذا في المصحف كلمت ؛ او ب : كلمة .

<sup>( 4 )</sup> صيغة البيان 151 : « وكان نقش خاتم أبي عبد الله : «قَاتُو كُلُلْ... » و قد في الحاتم الذي يطبع به السجلات : » و قدت كلمات ( كذا ) ... » ، صيغة ابن حماد 8 : ﴿ و قش في خاتمه الذي يتختم به ﴿ فَتُو كُلُلْ... » و في خاتمه الذي يختم به على السّجلات : « و قدّت كلمات ( كذا ) ... » ـ سورة الانعام ، آية 115 .

والكفّاف إلا فيا يَقُوَوْنَ به على الجِهَاد من الخيل والسَّلَاح والعُدَّةِ فَإِنّهم كَان لهم مِنْ ذلك مّا لمّ يكُنْ لأَحدِ مثله . وذلك أن جميع مَا كَان في خزائن بّيني الأَغلَب من ذلك وعند جميع رجالهم أنستقل إليهم وصار في أيديهم ممّا أَفَاءهُ الله عليهم . وكان عندهم خيول لم ير النَّاسُ مِثْلُهَا (1) فيا رأوه جودة وعِثقًا وفَراهة وسِلَاح ليس فيه سَاقِط ولا مِنْه ضَعِيفٌ.

227 ـ و كان قد خلف المعروف بابي المقارع أبا القاسم (2) الحسن بن أحد بن أفد والقوم الذين كانوا معه ، بطبنة ، بإيكجان فكتب إليه بالقدوم . فلمّا قدم إليه و دخل عليه قام إليه فسلّم عليه وكان ذلك عادته فيمن يدخل إليه عَمْن بَعُدَ عَهْده عنه وإذا سلّم عليه السه مّن يدخل إليه فقبّل يده قبّل يده قبّل هو أيضا يده ، وأقام كذلك على ما أجراه يكتامة . وكان أبو المتقارع يقول له ، وهو بإيكجان إذا رآه يفعل ذلك قال : إذا فتح الله عليك إفريقية وصرت إليها قطعت هذه المادة ولم تستعيلها ، فإن أهل إفريقية اليعرفون وصرت إليها قطعت من أمرائهم ولا يصلحون عليه ، فيقول له : إذا كان ذلك آستعملنا ما يصلحهم إن شاء الله . فلمّا دخل عليه وقام إليه قال له : يَا سَيّدي ما يصلحهم إن شاء الله . فلمّا دخل عليه وقام إليه قال له : يَا سَيّدي

<sup>(1)</sup> ب: مثلها؛ ا: مثله،

 <sup>( 2 )</sup> أو ب : بن ، وهي زائدة هنا قانظر اسمه في : 161 .

أَلَمْ يَكُنْ بَيْنِنِي وبينك تَرْكُ هذا وأَنّه لا يصلح في هذا المكان ؟ قـال : الحَقُ (1) يَصْلُحُ فِي كُلِّ مكان .

228 - وكان نسخة الكِتَابِ الذي كَتب إلى البُلدان بِالأمان: وسمر الله الرحمٰن الرّحم الجمد لله رَبّ العَالَوين وسلَّى الله على رسوله محمَّد النّبِيّ وعلى أهل بَيْتِه الطَّاهرين. أمَّا بَعْدُ فالحمد يله النَّاصر لِأُو لِيَائِه لما سَبَقَ لهم من وعده (2) وَخاذِل أعدائه بعد الإعدار إليهم بوعيده ، الذي (3) لم يجمع بين أنصار الحق وأتباع الباطل في مَوْطِن من مواطن التّحاكم إلا وهب لأنصار دينِه النّصر وأيَّدَهُ بالعِزُ وأَنزل بأعدائه البَأْسَ والنّقْمَة والدَّمَارَ والهَلكَة إِظْهَاراً لفضيل منزلة الحق عنده وإذلاً لألن عند عن سبيله وصدف عن حقه مَهْدا برضاه ويتقبّله ويَحْسُنُ المَزيد عليه مِنْ فَضْلِه .

229 ـ وإنّي لم أزلُ بحمدالله ونعمته مُذُ قمت لله بواجب حقّه ذَابًا عن دينِهِ طَالِبًا ثَأْر أُوليائِهِ آمُـرُ بالمعروف وأدعو إليه وأنّهَى عن

<sup>( 1 )</sup> كذا في ا ؛ ب : قال لم أبا القاسم الحق ٠٠٠

<sup>( 2 )</sup> ا: وعده؛ ب: وعد .

<sup>( 3 )</sup> ا: الذي ؛ ب: تقص ٠

المُنكَير (1) وأحد رمنه أحيي ما أماته الظّالمون من مَعَالِم الحقّ وأجاهِدُ أعداء الله المارقين المغتصبين حقّ آل رسول الله (صلعم) أقدِّم الموعظة إلى بني الأغلب، والإنسذار بأنتقاص أطرَافهم وتَطَرَّق مدائنهم، طَمَعا (2) في إنَّا بَتِهِم إلى الحقّ، ورجوعهم إليه، وإقرارهم به ودخولهم تحت لوائه، متوقّفا عن التّقَحَّم عليه رَجَاء حَقْين دماء المسلمين. فكمّا أزددت في الرَّفيق بهم بصيرة أزدادوا في الضَّلال تَمَادِيا وعلى ظلم عبادالله تَعَاوُنا وعلى المَعاصي جراءة وفي الغَيِّ إقدامًا وبالإملاء لهم أغترارا قد اتّخذوا مال الله دو لا وعباده بينهم خولا لا يرجعون إلى تقيّة ولا يرْعَوْنَ لله آلاً ولا ذِمَّة .

230 ـ و لَمَّا يئست من إنابتهم ، و انقطع طمعي من توبتهم ، رأيت أنه لا يَسَعُنِي ترك مُنَاجَزَتِهِم فقصــــدت ببعض جيوشي النُصُورَة وعماكري المؤيّدة مجتمع جيوشهم بالأربُس واثِقاً بالله متوكِّلًا عليه

<sup>(1)</sup> هو أصل الحسبة الشرعي وأبو عبد الله كان عند دخوله في الدعوة عسبا، انظر: ابن حماد 8: «وفي خلال هذا أقسام أبو عبد الله هو و (كذا، وهو خطأ) الحسين بن احمد بن محمد وبعرف بالمحتسب يقال انه كان محتسبا بسوق العسزل بالبصرة ويقال ان المعروف بالمحتسب هو أخسوه أبو العبساس ٠٠٠٠، العبر وف بالمحتسب وكان محتسبا بالبصرة وقيل إنصا المحتسب أخوه أبو العباس المخطوم ٠٠٠٠،

مُنْتَجِيزاً بِمَا وعد أولياء فِيمَنْ نَصَبَ لهم وعَادَاهُم وتولَّى سِواهُمْ فَمَنَحَ الله أولياء دينه أكتافهم فقتلوهم أبْرَحَ القَتْل في كل واد ومغارات (1) وَمَدْعَل (2) وتفرّق مَنْ سَلِمَ منهم شذوذا قد أَسْتَأْصَلَ الله شَأْفَتَهُمْ وكسَر شوكتهم وأجتاح نَاجِمَهم ووصل فلّهم إلى الخذول زيادة الله فأسُلَمَ مُلْكَه وخرج هاربا (3) قد أو بَقَتْهُ ذنوبه ومعصيته وأسلم أهلَهُ ومَالَهُ وَوَلْدَهُ وأهل بيته وكان في فراره أعظمُ الخير (4) للمسلمين من حَقْن دِمَائِم ، وقطع فَلْهُ و جَوْره عَنْهُم .

افت الم الم الله على حرمه سِنْرَ العفاف وحفظت مِنْهُنَّ ما الم يحفظه من ذِمَا رهِنَّ أحتساباً لثواب الله و أتباعا لقوله ( جل ذكره) - و لا تيزرُوا و ايزرَةٌ و زُرَ أخرى (5) بعد أن كنت عزمت على الانصراف لِأَخفُفَ الوَطْأَ

<sup>( 1 )</sup>كذا في ا , ب : تحريف . والمُغارة ( ج : مغارات ) هي الكعف والمكان الذي تقع فيم الغارة .

<sup>( 2 )</sup> ا و ب ب مدخل ب والارجح ب مدغل كما أثبتناه .

<sup>( 3 )</sup> ا . كذا ، ب ، حتّى قد ،

 <sup>( 4 )</sup> ب : الحير ؛ ا : الحيرة .

<sup>(5)</sup> سورة الأنعام، جزء من الآية: 164؛ وسورة الإسراء، من الآية:
15؛ وسورة فاطر، من الآية 18؛ وسورة الزّمر، من الآية: 7 ـ أما في
سورة النجمر، الآية: 38، فقد وردت الآية هكذا: « ألا تُوروا
وَ ارْرَة وِزْرَ أُخُورَى \* ٠

على أهل القيروان رِفْقاً بهم وإعسه ذَاراً إليهم حتى أتاني رسولهم و تلقّاني علماؤهم وشيُو خهم يسألونني الأمان لهم والحَوْطَةَ عليهم ويَرْعَبُون في ذلك إلى . فأجبت سُؤالهم وحققت آمالهم وسكّنت دَمْمَاءُهُمْ وشَمَلْت بالأَمَانِ البَريء والنَّطِفَ (1) والبرَّ والفَاجِرَ منهم ومن غيرهم بعد أن أحاطت بهم العساكرُ المتصورةُ والجيوشُ المؤيِّدة وتلافيتُ نفْرَة النَّافر وقبلت فيئـة الرَّاجِعُ وَأَ قُلْتُ المُستَقِيلَ طَلْبًا لَعَظيمِ ثُوابِ اللهِ الجزيل . وأنتم ـ معشر أهل بلد كذا ـ داخلون فيما أدخلتهم فيه وصائرون من الأمــان والحفظ والحوطة إلى ما أمرتهم إليه ما قبلتم ذلك، وما أقبلتم عليه، وعرفتم فضل النَّعمة عليكم به (2) . فأَشْمَعُوا ، وأطيعُوا ، وأثبتوا ، وأجببُوا ، وأَحْمَدُ وا رَبُّكُم على ما وَهَبَ لكم ودافع عنكم، وكُونُوا في الحقّ أعوانـاً وعلى إمَاتَةِ الباطل أنصاراً ، تَظْفَرُوا بحظُّكُم ! وأشكروا الله على إنعَامِـه عليكم يُدِم لَكُم ذَ لِكُمَّ وَيَبِرْدُ كُمَّ ! ولا تَكْفُرُوا فَيُوقِعَ بِامَّهُ بِكُمْ فَإِنَّهُ يقول وهو أصدق القائلين \_ لئِن شَكَرْتُمْ لأَ زِيدَنْكُمُ ولئن كَفَرْتُمْ إنَّ عَذَا بِي لَشَدِيدٌ \_ (3) .

223\_وزاد في نسخة هذا الكتاب إلى أهل صِقِلِيَّة : ﴿ وَأَنْتُمْ \_ مَعْشَرُ

<sup>(1)</sup> كذا في أو ب، والنسطف دو العيوب الكثيرة.

<sup>( 2 )</sup> أ : به ؛ ب : تعص ،

<sup>(</sup> s )سورة ابراهيم ، من الآية · 7 ·

أهل جزيرة صقلية - أحق بما أو كينه من المعروف والإحسان وأذ ينه ، وأولى به وأقرب إليه ، لقرب داركم من دار المشيركين وجهاد كم الكفرة الظّالمين وسوف أم للله إن شاء الله جزيرتكم خيسلا ورجالا من الوثينين الذين يُجاهدون في الله حق جهادة فَيُعِز الله الدين والمسلمين ويُذِل بهمالشّرك والمُشركين ، والحول والقوق ينه العظيم ، وهو حسببنا ويعم الوكيل ، فلما قريت كتبه في البلاد أمن أهلها واطمأ نوا وسكنوا (1) وسَكروا وهدا أمن وهدا تروعا بهم وأتوه وودا من كل بلديشكرون له ويهنتونه وراق من عذله ورفقه وحسن سياسيه (2) ما زادهم غبطة وسرورا به .

xxxv ـ ذِكْرُ مَسِير زيادة الله وَوُصُولِه إلى المُشيريق وأخباره
 إلى أن هَلَكَ .

233 \_ و لَمَّا خرج زيادةُ اللهِ من وَقَاتَ خرج معه وُجُوه رِجالِه و عَبيدِهِ وحاتِهم (3) مِمَّن كان قد حَضَر في و قت خرُو جه و تقدَّم إليه في الخروج معه ، و كَيْقَ به من لم يكن في الحضرة بعد ذلك عَن عُيرِفَ به وخاف على نفسه ، و كيق به أيضا ابن أبي الأغلب فيمن أنضم إليه عَن أنهزم معه من

<sup>(1)</sup> ا : كذا ب ب : تقص .

<sup>( 2 )</sup> ا : كذا ؛ ب : سياسة ،

<sup>( 3 )</sup> ا: حاتهم ، ب ؛ حاته ،

مدينة الأرْبُس فاجتمع معه خلق عظيم . فسار بهم حتى أتى مدينة طَرَا بُلْس فدخلها ، وقصد دار الإمَارَةِ فنزلها ، وافترق رجاله في المدينــة . وعامـله عليها يومئذٍ ابْنُ فُرْهُب .

234 ـ ولم ير عبدالله بن الصّانع خرج معه فَتَحَقَّقَ عنده ما كان بُرْ مَى به من مُكَاتَبَةِ أَيِي عَبْدِ اللهِ . وكان ابنُ الصّانع قد و تَرَجيع جاعة رجال زيادة الله ، وعاداهم ، وحسدوه لِقُرْبِه منه و عَلَبَتِه (1) على أمره . فأَطْبَقُوا باجمعهم عليه وحققوا عند زيادة الله مكاتبته لأيي عبدالله ، ولم يكن كاتبه إلاّ أنّهم شَنَّعُوا ذلك عليه لِيَقْتُلُوهُ ، فلم يَقْبَلُ ذلك منهم فيه ، وأتوهُ برجل يمّن كان صار إلى أبي عبدالله ، فَشَهِدَ عليه بذلك فرد شهادته و دفعه إليه فقتله ، فَيَئِسُوا من بَغْييهِ عنده ، إلاّ أنّهم كانوا قد أنظوو اعلى عداوتِه و بغضته (2) . وكان ذلك سبب تخلّفه عن الحروج مع زيادة الله ولاّنه خافهم على نفسه . فلمّا لم يخرج معه أكثروا القول فيه عنده و حَقَّقُوهُ ، وصَدَّقَهُمْ وندم على تركه إيّاه . وكان عبد الله بن الصّانع قد ركيب (3) البحر من سُوسَة في مركب كان له هناك يريد

<sup>(1)</sup> ا: غلبته ؛ ب: غلبت (والتحريف فيه ظاهر).

<sup>(2)</sup> ا: بعضته ؛ ب : بغضه \_ والبغضة : البغض الشديد .

<sup>(3)</sup> انظر صيغة ما في البيان 149: «وركب عبد الله بن الصائنغ في البحر يريد المشرق فألقاه البحر بمدينة إطرابلس، وبها زيادة الله، فأتى اليه به ، فقر به وأدناه ... فأمر راشدا الاسود بضرب عنفه فقتله ... »

صقِلْيَة، ، فَصَرَفَتُهُ الرِّيحُ إلى طَرَا بُلْس . فَبَيْنَا زيادة الله بها إذ حطَّ المركب وأرْسَى مراسيه . فنزل ابن الصّانع لمّا عَلِمَ أنّ زيادة الله هنــاك ، وأتاه ، وأراه أنَّه قَصَدَ إليه . فأدخله إليه فأَدْنَاهُ ، وقَرَّبَهُ ، وعَاتَبَهُ في تَخَلُّفِهِ ، فَأَعتذر إليه بأَنَّه كانت معه ثَنْقَلَةٌ ولم يُطِقُ (1) حَمْلَهَا فِي البَرُّ : فكان ذلك قد أذهب عنه كثيراً يُّمَّا ظَنَّ بِهِ . فَاغْتَمَّ رَجَالُه لذلك وسَاءَهُمْ تَقْرِيبُه إِيّاه وأكذبوا قوله وأنَّوهُ ببعض مَنْ في المركب فأخبره أنَّـه لم يكن يريد إلا صِقِلْيَة . فعلم أنّه لم يكن كَاتَبَ أبا عبد الله وأنّه لو كان كاتبه لأَقَام بِإِفْرِيقْيَة ، و عَلِمَ أَنَّ قَصْدَهُ إلى صِقِلِّيَة إنَّما كان خوفا على نفسه من رجاله ورأى تَغَيِّرَهُمْ عليه (2) وعَيلمَ أنَّهم لا يَصْلُحون معه له ، وخاف أن يَنْفَتِـقَ عليه منهم من أجلِ ذلك فَتْـقٌ، فانقبض عنه بعض الانقباض ، وقال له : أَرَدْتَ أَن تُلْقِيَنِني فِي يَدِ الشَّيعِيُّ وَعَمِلْتَ عَلَيُّ قال : وكيف ذلك يا سيدى؟ قال : ألم تَقُلْ لِي وأَشَرْتَ عَلَىَّ يوم أردتُ الخروجَ ِ بِالْمُقَامِ وَقَدَ انْحَلَّتُ عَسَاكِرِي وَتَفَرَّقَ أَصْحَالِي ، فَمَا أَرَدْتُ إِلَّا أَن نُوحِلَيني <sup>(3)</sup> . قال : معاذ الله ! ما أردتُ إلاّ تسديدَ حالِك وأن تَقْفُوَ أَثَرَ سَلَفِكَ فقد حُوصِرَ جَدُّك زيادة الله بالقصر القديم أثنَّتَى عشرة سنة (4)

<sup>) 1 )</sup> كذا في ب ؛ أ : على حملها .

<sup>( 2 )</sup> ب: فيه عليه ؛ أ: فيه ،

<sup>( 3 )</sup> ا: توحلني ؛ ب : يوحلني ،

<sup>( 4 )</sup> انتظر: 212 .

ثُمَّكَانَ الفَتَحُ له . فلم يَقْبَلُ ذلك منه وأقصاه وأبعده . فألحَّ عليه فيه مَنْ كان مَعَهُ مِنْ رجاله حتَّى خاف أن يَفْسُدَ أَمرهم عليه من أجله فـــامر به فَقُتِلَ .

235 \_ وأقام زيادة الله بطرابلس أيّامًا كثيرة (1) . وكان أبو العبّاس أخو أبي عبد الله لمّا هرب من الحبّس تسلّل (1) فصار إلى طرابلس فَلَحِقه زيادة الله بها . وكان زيادة الله لما أيّن به يرقّادة حبّسه . فلمّا زحف إليه مُدْلِج (2) خرج يومئذ جماعة أهل السّجن . فاستخفى عدينة القيروان ، وطلب وجعِل عليه الرّصد ، فخاف إن خرج (3) إلى ناحية أبي عبد الله أن يُظفّور به . فتسلّل إلى أن وصل إلى طرابلس . فلمّا وصل إليها زيادة الله أخبر بخبره وأيّن به إليه . فقال له : قد أمكننا الله منك ، وقررت هل هو أخو أبي عبد الله . فانكر ذلك وقال : أصلَح الله الأمير ! إنّما أنا رجل تاجر قدمت من المشيرق يبيضاعة فيقيت عندك فأخذت واعتُقِلْت وحيل بيني وبَيْنَ نعْمَتِي ولو كنت فبقيت عندك فأخذت واعتُقِلْت وحيل بيني وبَيْنَ نعْمَتِي ولو كنت

<sup>(1-1)</sup> انظر الكامسل 123: « فلم يزل سائرا حتى وصل طرابلس مدخلها فأقام بها تسعم عشر يوماً وراى بها أبا العباس أخا أبي عبد الله الشيعي وكان محبوسا بالقيروان حبسه زيادة الله فهرب الى طرابس، فلها رآه أحضره...»

<sup>( 2 )</sup> مدلج بن زكريًّا الذي إنتفض بالجيش على زيادة الله ، انظر : 187

<sup>(3)</sup> ب: ان خرج ؛ ا: ان يخرج ،

من الرّجل اللّذي نسبت إليه بسبيل لكنت قصدت إليه وسرنت تحوّه ، ولكن لمّا تَخَلَّصْتُ الله بسبيل لكنت قصدت إلى بلدي. قال له : فإذا كان هذا هكذا فير مَعَنَا حتى نُوصلَك إلى بَلدِك ونعرف صدق ما قلت وما قيل فيك من كذبه . قال : أعز الله الأمير ! إنك قد وسمت في بهذه الوسمة و نسبت عندك إلى ما نسبت إليه ، وانت تصل إلى موضع يحكم فيه غيرك فأخاف أن أو خذ فأ حبس فأهلك دون أن يتبين أمري وأمر المشرق بعيد وبلدي منقطع ، فاتيق الله في ولا تُعر ض بي إلى الهلاك فقال له : لايخلو أمرك من أن يكون كا قيل فيك أو كا قلت ونحن نُبقيك فإن كان الأمر على ما قيل فيك كُنت الله ينه مَوْضِعًا فَسَتَحْفَظُنَا فِيمَن خَلَفْنَاه وإن كُنت كا قلت لم نَتَعرَّض إلا ثيمَ . وخلى سبيله (2) خَلَفْنَاه وإن كُنْت كا قلت لم نَتَعرَّض إلا ثيمَ وخلى سبيله (3) .

236 ـ وكان المهديُّ (عم) قد أمر بمن خلَّفه من الحَرَم والحدم أن ياتوه. فأتى بهم شَيْخُ من يُقَاتِهِ وأوليائه يقال له : أَبُو جَعْفَر الحَزَرِي (3)

<sup>(1)</sup> ا : تخلصت ؛ ب : تخلص (وفيه تحريف بمقوط التاء) .

<sup>(2)</sup> اختصر هذا في الكامل 124 : و إنا أطلقك فان كنت صادقا في أنك

تاجر فلا نأثمر فيك وان كنت كادبا وانت اخو ابي عبد الله فليكن للصنيعة عندك موضع تحفظنا فيمن خلفنادوأطلقه » .

<sup>( 3 )</sup> ا: ابو جعفر الخزري ؟ ب: ابو جعفر الحدري ؛ البيان 150 : الخزري ( والجزري في نسخة أخرى منه ) و 150 : الخزرى ؟ سبرة جعفر 111 و 150 : الجزرى ؟ سبرة جعفر 110 و 132 : الجزرى ؟ ابن حماد 9 : « وبأم أبي عبيد الله وكانت هناك مع الحوازن ( كذا والصواب : الحزرى ) » .

فَوَاقَى أَيْضَا زياة الله بِطَرَابُلْس وهم معه وكان يجتمع مع أبى العبّاس قبْل قُدوم زيادة الله وبعد قُدومه بالمسجد الجامع فييتناظران في العلم بحضرة أهل المسجد ويُظهر كلُّ واحد منهما خلاف صاحبه والطَّعنَ عليه بالبَراءة منه ويُكفَّرُه فلم يكن يُظنَّ بالخَزَرِي عِمَّا هو عليه، ولا أنّه إليه ودخل زيادة الله ، وسلَّم عليه وكان يُظهرُ الغمَّ به والتَّوتُجعَ لأمره وخرج زيادة الله يوم خرج من مدينة طَرَابُلْس فمشى تحت ركا به وهو يبكي ويَسِيلُ دموعَه على لِمُيتِهِ ، ويقولُ : لمَن خلَّفتنا يا سَيِّدَ العرب !! و زيادة الله يُسْمِعُهُ خيراً ويُقبيلُ عليه ، فقيل له بعد ذلك قد يكون الكلام تَصَنَّعا فين أَيْنَ كانت لك الدّموعُ وكيف نلك قد يكون الكلام تَصَنَّعا فين أَيْنَ كانت لك الدّموعُ وكيف تهياً لك البكاء ؟ قال والله إن كان ذلك إلاّ غنا بخلاصه ونجاتِه ،

237 و لمّا (1) خرج زيادة الله من مدينة طَرَا بُلْس مشى معه شيو خها وو جو هها ، فلمّا خرج من باب المدينة صَرَ فَ هُمْ وقال أُغلِقُ وا باب مدينتكم على أنفسكم ولا تفتّحوها لأحد إنْ رجع من ورا ئِي إليكم ، وسار ، فلمّا أبعد بَدَا له في أمر أيي العبّاس فَردَّ ابن قُر هُ هب في طلبه لِيا ثَيّة به ، قاتى ابن قُر هب مدينة طرابلس، وهو كان عاملها فلم يفتّحوا له ، وقالوا قد أمر نا الأمير أنْ لا نفتح لأَحدٍ قال : فَأَخْرِرُجُوا لِي الرَّجل

<sup>( 1 )</sup> ا : لما , ب : لا ، (وفيه تحريف كما في كليات كثيرة من الجمل السابقة ) ،

قـالوا : ما نعرف أين هو · فَلَمَّا يـئـس منهم مضى فَلَحِـقَ بزيـادة الله ، فاخبره الخبر · فاعرض عنه وسار (1) ·

238 ـ وكان زيادة الله قد نقم على إبراهيم بن أبي الأغلب ما أراده من العَقْدِ عِدينة القيروان واتصل به قوله لأهلها فيه ، فَاطَرَحهُ وأعرض عنه ، وكان أبو المصعب بن زرارة ماثلًا إلى ابن أبي الأغلب فاعرض عنه أيضا زيادة الله واتصل به (2) أنها يقعان فيه وينالان منه ، وسُعي عنه أيضا زيادة الله واتصل به (2) أنها يقعان فيه وينالان منه ، وسُعي بهما عنده ، وقيل : هذا قولها فيك وها معك وفي قبضتك فكيف بهما إنْ وصلا إلى مصر ؟ سَينالان (3) منك ويشهرانك بسُوء وينسبان لك كل قبيح ، فعزم على قتلهما (4) ، وكان ذلك وقد قرب من مِصر واتصل بهما الخبر ، فهر با في الليل إلى الإسكندرية واستجارا بعاملها . فأجارهما ووج بهما في الوقت إلى مصر ، فدخلاها قبل زيادة الله وانتهى ذلك إليه ومئذ عليها عيسى النَّوشيري \_ فوصلا إليه فَنَالاً من زيادة الله العامل يومئذ عليها عيسى النَّوشيري \_ فوصلا إليه فَنَالاً من زيادة الله

 <sup>124 - 123</sup> الكامل 123 - 124 و

<sup>(2)</sup> ب: به ؛ أ: تقص •

ا: سينالان ، : ب ينالان ،

<sup>(4)</sup> انظر صيغة ما في الكامل 124: « . . . فأراد قتله وقتل رجل آخر كان قد عرضا أنفسهما على ولايت القيروان . . . »

عنده وأخبراه بسُوء حاله و بأنَّ ذلك كان سَبَبَ زواله من إفريقيَة وأنه يُمَنِّي نَفْسَهُ بِمِصْ ۚ

239 فوقع ذلك من النُّوشِرِي مَوْقِعا وَعَزَمَ على أَنْ يَحُولَ بِينه وبِين الدُّخول إلى مصر إلى أَنْ يَكْتُبَ فيه إلى بغداد ويَأْ يِيَ جوابُه وكان زيادة الله قد بعث إلى من كاتبه بِمِصْرَ سرًّا يُستخبر حال ابن أَ بِي الأُغلب وأ بِي المُصْعَب فجاءه الخبرُ بما كان منها وما عزم عليه النُّوشَري من منعه دخول مصر فأرسل ابن القديم (1) بكتاب إلى النُّوشَري يُجلُّهُ فيه ويساله النَّظر في دار يسزِل بها ويُخبره أنَّه مقيم إلى أنْ ينصرف إليه رسُوله فللا أنفذا بن القديم بالكتاب سار في إثره . فوصل ابنُ القديم في آخر النّهار . فلما قرأ النُّوشَري الكتاب رأى أنَّهُ يستقيم حتَّى يرجع إليه رسوله وعزم على أن يُرسل من غد إليه بألقام ويخبره أنّه لا يكنه إدخاله إلا عن أمر على أن يُرسل من غد إليه بألقام ويخبره أنّه لا يكنه إدخاله إلا عن أمر على أن يُرسل من غد إليه بألقام ويخبره أنّه لا يكنه إدخاله إلا عن أمر

240 \_ فلمَّاكان في (3) آخِر اللَّيل، وافى زيادةُ الله الجسرَ، فقام في

<sup>(1)</sup> البيان 159 و 167 : أبو القاسم عبد الله بن محمد المعروف بابن القديم ، سيرة جعفر 132 : عبد الله بن القديم .

<sup>( 3 )</sup> ا: في ، ب ، من .

وجههِ الحرسُ ، فَحَمَلَ عليهم فكشفهم عن الجسير ودخـل الجزرةَ (1) بجميع عسكره ، وقامتُ الصّيحة بالجـزيرة ، فَقُطِـعَ دونه الجسرُ الثّـاني و أتَّصل الخبر بالنُّوشَري ، فتغيَّر على ابن القديم فَحَلَفَ له ما عنده علم من ذلك ولا فارقَه إلَّا على الْلقَام إلى أنْ يَيردَ إليه بكتابه. فاصبح الصُّبح وزيادةُ الله قائمُ بعسكره على الجسر الثَّاني وقد قُطِـعَ دُو نَهُ (2). وأجتمع النُّوشَري مع أبي العبَّاس بن ِبسُطَام صاحِبِ خَرَاجٍ مصر يومئذٍ،فشاوره فيما يعمل فقال له ابنُ بِسطام : هذا رجل قد غلب على الجـزيرة ، وصار فيها ، ومعه عسكر شخم ، وإن بَايَنْتَــه كارَبَكَ منها وصرتَ معــه محصوراً وحازَ الجزيرةَ (2) دُو نَك،ولكن أنا أتلطَّف لك في هذا. فركب قَارَبًا وأَتِي زيادة الله فعاتبه فيما صَنَعَ وقال بينا أنت تَبْغِي رِضاء أمير المؤمنين عنك و نصرته إيّاك إلى أن أخذت تتغلُّب على أطرافه ويَتَّصلُ به مِثْلُ هذا عنك ! وأرَاهُ في ذلك النّصيحةَ أنّه قــد صرف عنه النّوشَرى

<sup>(2-2)</sup> انظر صيغة ما في ولاة 286 : « فأقبل الى مصر ، فنزل الجيزة في شهر رمضان سنة ست وتسمين ومثنين ومنعه النوشري من العبور إلى الفسطاط إلا أن يعبر وحدد، وكانت بينه وبين أصحاب النوشري مناوشة بالجيزة على الجسر ثم أذن له ، فدخل الفسطاط ليلا » .

فاعتذر زيادة الله إليه وقال: ما كان ذلك شيئا قصدته ولكن قمت من الموضع ليلا لِأَقرُبَ من المدينة ويكون دخولي أوَّلَ النَّهار فسبقتني مقدَّمة العسكير فكان من أمرهم ما قد كان فانصرف عنه إلى أنْ يُصْلِحَ له ذلك وأنزل عامّة رجاله بالجزيرة وردُ الجيسرُ ، وأدْخِلَ (1) ، فأنزل في دارِ ابن الجصّاص (2) . وَافْتَرَقَ رجالُه بِعِصْرَ فنزلُوا بنواحيها .

124 \_ ثُمَّ خرج منها بعد مُقَام ِ ثَانية أَيَّام يُريدُ بغداد (3) . فتخلَّف عنه عامَّةُ مَنْ كان معه فلمّا انتهى إلى (4) الرَّملة كتب إلى بغداد فيهم فورد الكتابُ إلى النُّوشري بإلحاقهم به فألحقوا به (5) . وكان معه خِصْيان لهم و صَاءَةُ فرَغِب فيهم رجالٌ من رجالٍ بَيني العبَّاس وسألوه بَيْعَهُمْ منهم ، فامتنع فرَغِب فيهم رجالٌ من رجالٍ بَيني العبَّاس وسألوه بَيْعَهُمْ منهم ، فامتنع

ر 1 ) ا : ادخل ؛ ب : دخل ،

<sup>(3)</sup> انظر صيغة الكامل 124 : « . . . و نزل أصحابه في مواضع كثيرة مائية أيام ورحل بريد بغداد ٠٠٠٠

<sup>(4)</sup> في اوب: انتهى الرملة؛ والصواب: الى الرملة،

<sup>(5)</sup> في الكامــل 124: « . . . و فهرب عنه بعض أصحابه وفيهم غـــلام له وأخذ منه مائدً الف دينار فــأقام عند النوشري ، وأرسل النوشري الى الخليف. وأخذ منه مائدً الله ــ يعرفه حال زيادة الله وحال من تخلقف عنه بمصر فامرة بمرد من تخلقف عنه إليه مع المال ففعل . . . »

من ذلك، ووصل إلى الرقَّة، فكتب فيه أولئك الذين أمتنــع عليهم من بَيْع ِ الْحَدَم ِ منهم فالزم الرقَّة ولم يُونَّن له في الوصول إلى بغداد (1) فأُقام بها وتَخَلَّلَ عنه رجالُه وتفرُّقُوا وأَدْمَنَ شُرب الخبر وارتكاب (٢) الملاهي فَدَسُوا عليه محتسبا أحتسب عليه عنــد قاضي الرقّة في أولئك الخدم الذين سُيِّلُوا منه ، وشَهِدُوا عليه أنَّه يَفْجُرُ بهم فباعهم عليه قاضي الرِقَّـة واتَّضَعَتْ أَحْوَالُهُ • وكان ابنُ القَدِيم قَيِّمَهُ على أموالـه وصاحب نَفقاتِه فاقتعد بأموال كثيرةِ له وأنتزَعَ منه و تَنَحَّى عنه و طالبه بما ٱقْتَعَدَ بِهِ فَلَجِأَ ابنِ القديمِ إلى من مَنَعَهُ منه، وقال : إِنْ يَكُنُ له عليه حقُّ فَيُخَاصِمُهُ إلى القَاضي • فاقام بالرَّقة مدَّة يتلطُّفُ في الوصول إلى بغداد فلم يمكنه ذلك وسَعَى قَومٌ به، وَ ٱحتَالُوا في صرفه وقِيلَ : يُرَدُّ إلى المغرب فَيَطْلُب بِثَأْ رِنفسه ويقوم على مَنْ قام عليه. فَكُتِبَ له بذلك وصُرِفَ . وأُمِرَ النُّوشَري وَ ابنُ رِبسُطام بتقويته بالرِّجال والأُموال (3) •

ر 1 ) في الكامــل 124 : ٠٠٠ وكتب الى الوزير – وهو ابن الفرات – \_\_\_\_\_\_\_ يسأله في الادن له لمخول بغداد فأمره بالتوقف فبقى على دلك سنة ... »

<sup>(2)</sup> في او ب على الملاهي والصواب بدون على .

<sup>( 3 )</sup> انظر صيفة الكامل 124 وصيفة النويري 445-446 ، وبينهما وبين صيفة الافتتاح شبه كثير ، إلا أن رواية النويري أكثر شبها يها فكأنه تقل مباشرة عن النعمان ، والارجح أنه نسخ « الرقيق أو « أبن شداد » ، أنظر ما كتبنا في هذا الموضوع في المقدمة باللغة الفرنسة .

242 ـ فلمَّا وصل إلى مِصْرَ أخرجه النُّوشَيري إلى ذاتِ الحُمَامِ وقال له: تكون مُبرَزاً حتى يأتيك الأموال والرِّجال وأخرج له رِجالاً من عنده. فَأَجْتَمَعَ إليه مِمَّنْ كان قد قَدِمَ معه من أهـل إِفْرِيقْيَة جماعةٌ • وجعل النُّوشَرِي يَمْطُلُهُ بِالأَمْوِالِ ويُسَوُّفُه بِالرِّجِالِ ويُتْجِفُه بِالتُّحَفِ ويُرسلُ إليه الهَدَايَا ويَحْمِلُ إليه أحمال الخَمر • فَعَكَفَ عليها وأدمن شربها وأنفق ما كان معه إلى أن فَرَغَ من يَدَيْهِ،وتَخَلَّلَ عنه مَنْ قَدِمَ مِنَ الرِّجالِ إليه وكتب النُّو شَيريُّ إلى بغداد بسوءِ حاله وتَهَنُّكِهِ فكتب إليه أن يَصْرِ فَهُ • فلم يأت الجوابُ بذلك حتَّى باع أكثر ما كان معه وأنفقه • وكان في حين قدومه من الرقّة قد قدم بهيأة و عُدَّةٍ وشقًّ مِصْ وتقلُّد بسيفين وأظهر ما كان بقى معه من السُّلاح والعُدَّة • فباع ذلك كلُّه في مُقامـه بِذَاتِ الْحُهَامِ ، وآعتـلَّ عِلَّةً قيل انَّها من سُمٌّ دُسُّ إليه فَأَسْقِيَهُ · هَيزِلَ (1) لها يدنُه وتساقط أكثرُ شَعَيرِ رَأْسِهِ ولحسه . وأنصرف إلى مِصْرَ • وخسرج منها إلى بيت الَقُدِسِ (2) فيات بها .

<sup>( 1 )</sup> ا : رهل ؛ ب : دهل ، والارجح : هزل.

<sup>(2)</sup> كذا في او ب؛ الكامل 124: • • • • وقصد البيت المقدس فتو في بالرملة ودفن بعا ؛ البيان 167 : وفيها (اي سنه 299) مات زيادة الله (بن عبد الله بن ابراهيم بن احمد بن الاغلب) الهارب (من افريقية) الى مصر، ودفن بيت المقدرس)، أثما في 173، فرواية أخرى : وفي سنة 308 (مات زيادة الله بن عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب بالرملة . • )

فَيُقَالُ إِنَّه لَمَا دُفِنَ آنهار به لَخُدُهُ: وذلك أنَّه وافق مكان مِرْحَاضِ قديم ِ فسقط به، فلم يمكن إخراجه فترك كذلك ودُفِنَ مــ

XXXVI ـ ذكرُ أَنْصِرَافِ أَ بِيعبدالله إلى سجلهاسة وخرو ج ِ المَهْدِيُّ بالله (عم) منها '

243 \_ ولم استقر أمر أبي عبد الله برقادة أتا أ (1) أخوه محمّد أبو العبّاس بن أحمد فَسَر أبا عبد الله قدومه و وكان محمّد أسن منه وأنفذ وأحدّ ذهنا وأكثر تَفَنّنا في العلوم وأسبق منه سابقة ، وأبو عبد الله أرجح وَزْنا وأوْرَع من أبي العبّاس وكان أبوعبد الله يُعظّمُهُ وإذا دخل عليه قام إليه على قدّمَيْهِ ومكث قاعًا حتّى يَأْذَنَ له في الجلوس وإذا دخل هو عليه قبل يده ووقف حتى يَأْمُرَهُ فَيَجْلِسَ ، فلمّا وصل أبو العبّاس أتاه شيوخ أهل القيروان فسلّوا عليه وهنّؤوا أبا عبدالله بقدومه ، ورَا وا تعظيمه له ، فعظُم في أعينهم ، وانتصب يَدْعُو النّاس وجمع فقهاء أهل القيروان فناظرهم في الإمامة وفيا خالفوا فيه أهل وجمع فقهاء أهل القيروان فناظرهم في الإمامة وفيا خالفوا فيه أهل

<sup>(1)</sup> ا: اتبالا؛ ب: واتبالا ، البيان 150 وابن عماد 9 : وبعث ابو عبد الله (ووجه) الى طرابلس فاتى منها بأخيه ابي العباس المخطوم وكان بها محبوسا . . . ، السكامل 133 واتعباظ : 88 : . . . أتبالا أخولا أبو العباس محد (احمد) المخطوم ففرح به . . . ، العبس 36 : وأطلق أخالا أب العباس من الاعتقال .

البيت (عم) مِنْ عِلْمِ الفُتْيَا، فَقَطَعَهُمْ فِي ذلك وَعَجِبُوا من نَفَاذِهِ (1) وأخذ أبو عبد الله في هيأة الخروج إلى سِجِلْمَاسة فلمّا تهيّأت أُمُورُه وفَرغَ من حوائجه كتب كتابا جعله نُسَخا وبعث كُلَّ نسخة منه إلى كُلِّ منبر بإفريقيّة فَقُيرتَتْ عليه،

244 \_ وكانت (2) نسخة ما فيها: أمّا بعد (3) فإنّ الله وله الحمد قد شَرَّفَ منزلة العدل وأعلَى قَدْرَهُ ، وأشنى ذِكْرَهُ ، وأختاره لنفسه ، ورَضِيهُ وصيَّره ذريعة إلى الهدي وسببا إلى التَّقوى وأقامه ميزانا بين خلقه ، وجعل به صلاحاً لكلِّ شيء ونظامه وقوامهُ وتهامه ، فكان من عدله أنّه أوجب الثّواب لمن أطاعه والعقاب لمن عصاه ، ولم يُوجب للمُسيء ثواب المحسن ، ولا للمحسن عقاب المسيء ، بل جازى كلَّ ساع على قدْر سعيه وأعطى كلَّ عامل أجر عمله ، عدلاً منه كا قال (جلّ ثناؤه) في مُحكم كتابه الذي \* لا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ فَي مُحكم كتابه الذي \* لا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ فَي مُحكم كتابه الذي \* لا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ فَي مُحكم كتابه الذي \* لا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ مِنْ يَدْهِ يَدَيْهِ فَي مُحكم كتابه الذي \* لا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ مِنْ يَدْهِ يَوْن يَدَيْهِ مِنْ يَنْ يَدَيْهِ مِنْ يَنْ يَدَيْهِ مِنْ يَنْ يَدَيْهِ الْمَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ مِنْ يَنْ يَدَيْهِ مِنْ يَنْ يَدَيْهِ الْمَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ مِنْ يَنْ يَدِيْهِ المَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ المَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ مِنْ يَنْ يَدَيْهِ النّاؤِه ) في مُحكم كتابه الذي \* لا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ مِنْ يَنْ يَدِيْهِ المَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ المَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ المَاطِلُ مِنْ بَيْن يَعْم لِللْهِ عَلَيْهِ الْمَاطِلُ مِنْ بَيْن يَالْمُون يَعْ لَالْهِ عَلَاهُ الْمُعْلِ عَالَى اللّهِ عَلَى الْمُعْلِ الْمُعْلَ عَلْم الْمُعْلِ يَعْ مُنْ يَالْمُون يَعْلُ مِنْ يَعْنَ لِهِ الْمُعْلِ يَعْمُ الْمَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ الْمَالِيْهِ الْمِنْ يَالْمِنْ يَعْلُ الْمِنْ يَنْ يَعْلُ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِيْهِ الْمُنْ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلِ الْمُعْلِيْ المُعْلِيْمُ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِ الْمِعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِ

<sup>(1)</sup> انظر ما ينافي هذا في مناظرته لابي عثمان سعيد بن محمد الحداد في طبقات 168 - 210 (لا سيما 210 : فلما سمعت كلام رجل بباهت العيمان ويزول عن الحمق رايت الصواب في الاعراض عن معارضته ٥٠٠ وجعل يسدخل علي كثرة الاستفهام وكثرة التكرار بلا حجة حاسمة ولا برهان مبين ٠٠٠)

<sup>(2)</sup> ب : کانت ، ا : کان .

<sup>( 3 )</sup> ا . كذا ؛ ب : وكانت نسخة بسعر الله الرحمن الرحيم ما فيها الما بعد ـ وتقديم ه ما فيها » أصوب .

ولا مِنْ خَلْفِهِ (1) (وا أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (2) (مُمَّ يُخْزَ لَهُ الجَزَاءَ الأَوْفَى (2) وأَوْجَبَ إِظهار مِنهاج الحقِّ بِرَى (مَّ يُخْزَ لَهُ الجَوْرِ والغَشَم على مَنْ مكّنه الله في بلاده وعباده ،و مَنحَهُ ما مَنحَنِي مِن النُّصرة والتَّابِيدوالعِنْ والتَّمكين على أعدائه وأعداء رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله) حتى أنقادت إلَى الأمور بِأَزْمَتِهَا (3) وسَلِسَتْ أَعِنَّهُا .

245 \_ وإنَّ أوْلَى النَّاسَ بنُصرة الحَقِّ والذَّبِّ عنه من فهمه (4) الله ما فهمني مِنْ علم كتابه ومواقع وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ (5) وَعَلِمَ أَنَّهُ مسؤُولٌ عن رعيته ومأمور بالعَدْلِ فيها والإحسان إليها ، قال الله ( تك وتع ) : ( إنَّ الله كَا مُنْ بالعَدْلِ والإحسان وَ إيتاء ذِي القُرْبَى وَ يَنْهَى عَن الفَحْشَاءِ وَ النَّكَرِ والبَّعْلَ مَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ (6) ، فجعل (تبارك وتعالى) الحُكْمَ بالعدلِ أَمْر أعامًا دَخل فيه الشَّريف والوضيع والصَّغير والصَّغير الصَّغير والصَّغير والصَّغير والصَّغير والصَّغير والصَّغير أَمْر أعامًا دَخل فيه الشَّريف والوضيع والصَّغير أَمْر أعامًا دَخل فيه الشَّريف والوضيع والصَّغير أَمْر أَعامًا وَخل فيه الشَّريف أَمَا والوضيع والصَّغير أَمْر أَعامًا وَخل فيه الشَّريف أَمْر أَعامًا والوضيع والصَّغير أَمْر أَعامًا وَخل فيه الشَّريف أَمْر أَعامًا والوضيع والصَّغير أَمْر أَعامًا وَخل فيه الشَّريف أَمْر أَعامًا والوضيع والصَّغير أَمْر أَعامًا وَخل فيه الشَّريف أَمْر أَعامًا والوضيع والصَّغير أَمْر أَعامًا وَخل فيه الشَّريف أَمْر أَعامًا والوضيع والصَّغير أَمْر أَعامًا وَخل فيه الشَّريف أَمْر أَعامًا والوضيع والصَّعير أَعامًا والوضيع والصَّعير أَمْر أَعامًا وَخل فيه الشَّريف أَمْر أَعامًا والوضيع والصَّع والصَّع والمَّع والمِّع والمَّع والمَّع

 <sup>(1)</sup> سورة فصلت ؛ جزء من الآية : 41 .

 <sup>41,40,39 :</sup> النَّجر ، الآيات : 39,40,41 .

<sup>( 3 )</sup> أزمة الامور : شدُّتُهَا وضيقُها .

<sup>( 4 )</sup> ا : فهمه ؛ ب : فعر .

<sup>( 5 )</sup> ب: ووعيده ؛ ١ : ووعيد ،

 <sup>( 6 )</sup> سورة النتجل ؛ الآية : 90 .

والكبيرُ. ثُمَّ دلَّ رسولُه (صلعم) أمَّتُهُ على الشَيْتَيْنِ الْمُنجِيَيْنِ مِن الضَّلَالِ والهَادِيَيْنِ إلى الرَّشاد وأمر (صلى الله عليه وآله) أمَّتُهُ بالتَّمَسُّكِ الضَّلالِ والهَادِيَيْنِ إلى الرَّشاد وأمر (صلى الله عليه وآله) أمَّتُهُ بالتَّمَسُّكِ بها فقال: ﴿ إِنِّي تَارِكُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ ما أَن تَمَسَّكُمُ بِهِ لَنْ تَضَلُّوا بَعْدِي كِتَابِ الله وعمل به كِتَابِ الله وعمل به وتصرف مع أوامره وزواجره فقد تعلق بالحُجَّة العُظمى ومن تسك وتصرف مع أوامره وزواجره فقد تعلق بالحُجَّة العُظمى ومن تسك بسنَّة رسول (صلعم) وسيرة أهل بيته وسَلكَ سبيلهم فقد استمسك

(1) هذا وحديث النسقين » الذي يختلف في روايته أهدل السنة والشيعة : هل الثقل الثاني هو و العترة ، كما تقول الشيعة أو و السنة » كما يقول أهل السنة انظر فصل و أهل الست في : 6-265 1- انظر في الازهار 215- أهل السنة انظر فصل و أهل الست في : 6-265 1- انظر في الازهار 215- 217 رواية الشيعة لحجة الوداع ، لا سيّما في 216 : « آيها الناس ، ان ألله عز وجل لم يبعث نبيا الا عاش ضف ما عاش الذي قبله واني اوشك ان أدعى فأحيب واني تبارك فيكم الثقلين جدي ما ان تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي اهل سيّي ، فاتنها لن يتفرقا حتى يردا على الحوض حكهاتين ، » وضم اصبعه المسحة والوسطى من المسحتين من يديه ، وولا أقول كهاتين » ، وضم اصبعه المسحة والوسطى من يده اليمنى لان احداهما تسبق الاحرى . ثم اخذ سد علي عليه السلام وأقامه ورفع يدة بدة بدد . . و انظر أيضا رواية أهل السنة لحجة الوداع في أبن هشام على الله وسنتة نبيته . . . وقد تركت فيكم ما أن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا سينا ما أن أخذتم به لمر تضلوا بعدة : كتاب الله . »

246 ـ وقد عَيلمَ الله ـ وكَفَى به مُسْتَشَّهدًا وَعَلَمْ ـ أَنَّ نَيْنِي وَ طُيُويَنِي وَ طُيُويَنِي وَ وَإِرْفَى وَ اللهِ وَإِرْفَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمِلْهُ بِاضطرابِ الحَيلُ وَ أَنْتِقَالُ لِللهُ وَجَلُهُ بِاضطرابِ الحَيلُ وَ أَنْتِقَالُ لِللهُ وَلِهُ اللهُ وَجَلُهُ بِاضطرابِ الحَيلُ وَ أَنْتِقَالُ لِللهُ وَجَلُهُ بِاضطرابِ الحَيلُ وَ أَنْتِقَالُ لِللهِ وَبِاللهِ وَبِاللهِ وَمِنْ اللهِ وَالْفُوعَاءِ وَلَمْ استجز (اللهِ وَلِكُ كُلِلهُ وَإِنْ عَظُمْ مُوقِعَ وَلَا اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَا وَلَا اللهِ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْف

 <sup>( 2 )</sup> سورة مَن ؛ الآية : 26 .

 <sup>( 3 )</sup> تحكاً د الامر : سَق .

<sup>(4)</sup> ا: استجز ؛ ب : يستجز

فعلهم منى لا آخذُ (1) البَيرييُّ بالنَّطيف ولا الحليمَ بالسَّفيه لقول الله (تَكَ تَعَ) • وَلَا تَدِرُ وَا زِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى • (2) فسلا تستكثروا \_ رحمكم الله\_ما تَكَأَّدَ من ذلك فَإِنَّ لكلِّ بادرةٍ وهنةً ولكلُّ سائلةٍ قرارةً ولكلّ داخيل دهشةً ولكلِّ مُوقِيدِنا ردخانًا ولكلّ هـدم غباراً ، ثمَّ " تَسْكُنُ الأُمورُ وتستقرُ في قَرَا رِهَا وتثبتُ في نِظامَهَا ولاَ تَسْتَوْحِشُوا من سرعة خروجي مِنْ بلدكم وأُنقِشَاعِي عنكم فإنَّى إنَّهَا آثرتُ تركَ الدُّعة والسُّعة وهجرتُ مِهاد الخفضِ ورفاهةَ العيشِ ٱبتغاءَ ثوابِ الله و طَلَبَ الزُّ لْفَى لَدَيْهِ ، ثُمَّ لَمَّ شَعَيْكُمْ وَضَمَّ نَشِر كُم يَعود نَفعه عليكم في يومِكم وغدِكمُ وعاجِـكم وآجلكم · فاسكنوا إلى ذلك واطْمَئِنُوا إليـه وكونُوا على إحياءِ الحقُّ أَنْصَاراً وعلى إِمَاتَةِ الباطل أعُوَاناً · فأنا أرجو من الله أن يُبْلِغَيني إِظْهَارِ الْعَدُلِ وإِحْيَاءَ الْحَقِّ إلى غايةٍ يَشرَبُ لها الذُّنَّبُ والشَّاةُ من منهل ِ ويجتمعُ العدوُّ مع عدوُّه في منز لِ رضى بالحقُّ واصطلاحاً عليه و يَسْلُكُ السَّفْرُ والسَّيَّارَةُ بِلا خفيرٍ ولا سفيرٍ (3) مِنْ لَدُن ِ أرض مِصْرَ إِلَى أَقْصَى البَحْيرِ إِنْ شَاءَ اللهُ ( تَع ) .

<sup>(1)</sup> في أو ب: لاخذ: والصواب: لا آخذ.

<sup>(2)</sup> أنظر: 231 •

<sup>( 3 )</sup> انظر في سيرة جعفر : 117 - 118 ، خبر المُـزَّيِّن القيرواني الـذي شهد لدى المهدي عما رآه من استقامة الاحوال واستتباب الامن بسطيف بعد أن فتحها الداعي ،

247 ـ وقد أَمَرْتُ تَمَّامَ بْنَ مُعَارِكِ بِالرَّفقِ بِالرَّعِيَّةُ والإحسان إليها وإفافة العَدْلِ والعُرْفِ فيها وقَبْضِ يد الجور وإزالة الغَشَم منها وإنفاذ نسخة كتابي هذا إلى جميع العُمَّالِ في جميع أعمال إفريقية ليا تُمُوا به ويَقِفُوا عنده ولا يَتَجَاوَزُوهُ إن شاء الله والسَّلام،

248 ـ و أَسْتَخْلَفَ عَلى إِفْرِ رِيقْيَة أَبَا زَاكِي تَمَّام بن مُعَارِكِ وقام (1) معه أخوه أبو العبّاس وخرج أبو عَبْد اللهِ في عامّة عسكره وسائر أهل الحرب من رجال إِفْرِ رِيقْيَة وأَقَامَ مع أبي زاكي روابط و في سائر البلدان

<sup>(1)</sup> ب: وقام: ا: واقام: الكامل 133: واستخلف على إفريقية أخاد أبا العباس وأبا زاكي اتعاظ 89: وقد استخلف أخاه أبا العباس على إفريقية ، العبس 36: واستخلف على إفريقية إخاد أبا العباس وترك معه أبا زاكي تتام بن معارك الالجابي (كذا ، وهو خطأ ، والصواب: الأتجاني نسبة الى أتجانة ) ، البيان 152: ٥٠٠ فلما كمل ٥٠٠ استخلف على إفريقية الحاد ابا العباس ، وابا زاكي تتام بن معارك (الاتجاني ) . ابن حماد و : واستخلف على إفريقية الحاد ابارك (كذا ، وفيه تحريف ظاهر) تمام بن معارك ؛ سيرة جعف 123 : واستخلف على إفريقية ابا زاكي تمام بن معارك الاسجاني النائلي ، ومحمد بن احمد بن زكرياء إفريقية ابا زاكي تمام بن معارك الاسجاني النائلي ، ومحمد بن احمد بن زكرياء أبا العباس أخاد ـ يستنج من هذه المقارنات أن الامر بإفريقية كان مشتركا بين الي زاكي وايي العباس بعد ذهاب الداعي الى سجلهاسة ، وقد ذ كور ابو العباس في طبقات بما يدل على أن أبا العباس كان له نصب من الحكم ـ وأن كان أبو زاكي هو خليفة الداعي الرسمي انظر طبقات 208 : « تم قلت اعز الله الامير ، 200 : اعز الله السيد .

كذلك ، وخرج إلى سِجيلْهَاسة في شَهْر رمضان سنة سِتٌ و تِسْعِينَ وَمِاتَتَيْن (1) ، فأخذ الجَادَّة ولم يَعْدِلْ إلى كُتامة ، واهتز المغرب لخروجه وارتفعت القبائل وزالت عن طريقه وخافت زَناتَة أن يقع بها لما كان تواعدها به لقتيل مَنْ قتلوه مِنْ رجاله . فأتاه تُحَمَّدُ بَنُ خَزَر وهو يومئذ أمير زَنَاتَة كُلُّهَا وقبائل البربر بأسير هَا ، فوافاه بطُبْنة يسأله الأمان مُتَطا رجاعليه وملقيا نحوه بيديه فأمنة وقومه وأخذ عليه العهد ، مُتَطا رجاعليه وملقيا نحوه بيديه فأمنة وقومه وأخذ عليه العهد ، وأستَخْلفه أنْ لا يَفْتِكَ ولا يغدر ولا يتعدى على أحدٍ من الأولياء في حياته ولا بعدو فاته و أَطْلَق سَبِيلَهُ ،

249 ـ وسار قاصدا إلى سِجِيلُمَاسَة وأوْقَعَ (2) بِقَبائل عرضت في طريقه وأتَّصَلَ به عنها سُون حال حقى إذا قرب من سِجِلُمَاسَة وانتهى خبره إلى الْيَسَع (3) بن مِدرار صاحب أميرها أنه قصد إليه (4).

<sup>( 1 )</sup> كذا في اوب ، الكامل 133 : فسار ابو عبد الله في رمضان من السنة من رقادة . اتعاظ 89 : . . . كا دخل شهر رمضان سنة ست وتسعين ومائتين ، سار من رقادة ، البيان 152 : ثم خرج من رقادة يوم الخيس للنصف ( من شهر ) رمضان ، ابن حماد 9 : ثم توجه . . . في سنة 296 المذكورة ،

<sup>( 2 )</sup> ب: واوقع ، ا: وواقع ،

<sup>( 8 )</sup> ب: اليسع؛ انيسع،

 <sup>( 4 )</sup> يفهم من السياق ان الهـاء تعود على اليسع لا على المهـدي الذي لم
 يذكر بعد .

وقد كان زِيادةُ الله كتب إليه بخبير المُهْدِيُّ (ع.م) وصِفَتِه وأنَّهُ الذي يَدُعُو إليه أبو عبد الله فلم يكن في ذلك إليه مكروه ـ فلما قَدرُبَ منه أبو عبد الله أرسل إليه فسأله عن نُسَبِه و حَالِه و هَلْ إليه قَصَدَ أَبو عَبدالله فاعترف بالنَّسب (عم) إذلم يَسَعْه إنْكَارهُ، ولَغَـزَ لَهُ في ذكـر أبي عبد الله ، فقيال : مارَّأيْتُهُ ولا أَعْرِفُهُ \_ وكذلك كَانَ لَم يَرَّهُ (1)، وقد ذكرنا كيف أبتداء أمْر هِ ـ، وقال له: إنَّها أنا رَّجل تاجرٌ . وذلك أَنَّهُ خَافَهُ عَلَى نَفْسُهُ وَرَأَى مَنْهُ إِنْكَارَا لَقَدُومَ أَبِي عَبِدُ اللَّهُ وَأَنْفَةً مَن دُخولِه بلده . فَغَلَّظَ له فِي القَوْلِ (2) فليزمَ كَلَامَهُ الأوَّل . فأنزل الله (عوج) له الهيبَة في قلبه والجَلَالَة في عينه فلم يمتّحنه بأكثر مِنْ أن جعله في دارِر وجعل عليه حَرَساً (\*)وجعل أَبْنَهُ القائِمَ بامر الله (عم) كذلك في دارِر أُخرى ليُفَرِّقَ بِينهما ويختبر كلُّ واحدِ منهما ، وكان قولهما واحداً . و تَعَاظَمَ بِأَن يَنَاكُمُهَا بمكروهِ لمكانها من رسول الله ( صلعم ) الَّذي قيـل له

انظر ما يؤكد هذا في سيرة جعفر : 121 - 122 .

<sup>(2)</sup> أ: في القــول؛ ب: بالقول ــ والافصح: أَعْلَـظَ له في القول أو غلّـظ عليه في القول.

<sup>( 3 )</sup> انظر صغة الكامل 133 واتعاظ 89 وما بنهما وبين صغة الافتتاح من شه كبير . ـ البيان 153 : وأخر ج منها (اي من:سجلماسة) عبيد الله الشيعي وابنه أيا القاسم ، وكانا محبوسين في غرفة عند مَرْ يَم بنت مِدْرار .

وأقرًا به و خَذَلَهُ الله و حَرَمَهُ خَيْرَ هُمَا \_ أحوج ما كان إليه وأقربَ ما هو منه ! \_ وأمْتَحَنَ رجالاً (1) كانوا معها بالعَذَاب لِيُقِرُّ واعليهما فلم يكن منهم إلاّ ما قالاه . وا تصل الخبر بأبي عبد الله ، فعظُم ذلك عليه وكان يقول لمن يدعوه من النّاس : إنَّ المهديُّ (2) سيُظهِرُ اللهُ أَمْرَهُ و يُعِزُّ نَصْرَهُ.

250 وأرسل رُسُلًا من الخدم إلى اليَسَع بن مِدْرار وكتب إليه كتاباً يُؤَمِّنه جانبه ويتلطّف له فيه ويذكر أنه إغّا قَدِم لحاجة ولم يقدم لحرب ووعده الجميل من نفسه واليبرَّ والإكرام ، وأكّد ذلك له ، وبالغ فيه فلمّا وصلت الرُّسُلُ بكتابه رَمَى به بعد أن عَيلم ما فيه وأمر بقتلهم فقتلُوا ، واتصل ذلك بابي عبد الله ، فعاوده ولاطفه خوفا من أن يكون منه إلى المهديّ (عم) ما يكر هه ، وأعرض له عن ذِكْره تقييّة عليه ، وكان منه آخراً مِثلُ ما كان منه أولاً ولَجَّ في طُفيانه . فعاوده عليه ، وكان منه آخراً مِثلُ ما كان منه أولاً ولَجَّ في طُفيانه . فعاوده ثالثة ، فأصر (3) و تمادي على غيه فاستعان بالله وعبَّا عساكرة ودنا من المدينة. فخرج إليه اليسعُ بنُ مِدْرار فيمن معه فما لَبِتَ أن أقتحمته المدينة. فخرج إليه اليسعُ بنُ مِدْرار فيمن معه فما لَبِتَ أن أقتحمته

<sup>(1)</sup> امتُحن تجعفر الحاجب وأبو يعقب وبالقيهر مسان والطئيس المعمر و القيهر مسان والطئيس المعمر و بين كنان ، أما أبو يعقوب فأقر بعد أيّام قليلة ، انظر سيرة جعفر في بين كنان . أما أبو يعقوب فأقر بعد أيّام قليلة ، انظر سيرة جعفر في 122 - 123 .

<sup>(2)</sup> ا: كذا، ب: صلوات الله عليه،

<sup>( 3 )</sup> او ب: اصر ؛ رابز 45 : احر ، وهو تحریف ه

الخيل في المدينة بعد أن نَاوَ شَهَا ساعـة ، وقتلوا من أصحابه جماعـة وكان ذلك قُرْبَ المَسَاءِ فَأَختلط الظَّلَامُ ، ورَجَعَ (١١ العسكرُ فنزل حيث كان .

251 ـ فلمّا (2) جَنَّ اللّيلُ هَرِبَ ابنُ مِدْرَار فِي بني عَمه وأهل بيته وبَاتَ أبو عبد الله ومَنْ مَعَهُ تلك اللّيلة في عَمٍّ عظيم لا يعلمون ما صَنَعَ بالمهديّ (عم) ولم يمكنهم دخول المدينة في اللّيل ، ولم يَعْلَمُ وا بهر بالفاسق حتى أصبحوا . فخرج إليهم وُ بُحوهُ أهل المدينة فأعلموهم بذلك ودخلوا معهم إلى المكان الذي كان فيه المهديّ (عم) فأستخرجوه و استخرجوا القائم فكانت في النّاس مَسَرَّة عظيمة اسْتَفَرَّتُهُمْ وكادت تطيش لها عقد ولهم ، وقرب لهما (عم) فرسان فركباهما ، وحف تطيش لها عقد والدُّعاة يشون حولهما ، وأبو عبد الله يمشي بين يدي الإمَام ويقول : • هذا مولاي ومولاكم أيّها المؤمنون (3) ، ! ويَحْمَدُ الله (عج)

<sup>(1)</sup> أ: العسكر ؛ ب: العساكر .

<sup>( 3 )</sup> في الكامل 133 واتعاظ 90 : وأبو عبد الله يقول للناس : « هذا مولاكم وهو يبكي من شد ة الفرح . • • • البيان 153 : هذا هو مولاي ومولاكم ! قد انجز الله وعلاه وأعطاه حقه وأظهر أمر ه ! » ؛ العبر 36 : وهو يبكي من الفرح ويقول هذا مولاكم . د هذه المقارنات تؤكد أن صيغة الافتتاح هي الاصل وانها اختصرت لاسيما في الكامل واتعاظ •

ويَشْكُرُهُ ويبكي من شدّة الفَرَحِ حتى وصل الإمام الى فَازَة (1) قد فير شَت له فَدَّخَلَ ، وأمر بطلب اليَسَعِ بن مِدْرَار فخرجت العساكرُ في طلبه وأيام (صلوات الله عليه) الى أن راح النَّهارُ فخرج إلى الؤمنين، و فيرشَ له، أمَامَ الفَازَةِ (1) وحفّوا به يَسْمَعُونَ قوله ، ويَبْكُون ، ويَحْمَدون الله على ما بلَّغَهم (2) أيَّاهُ من رُوْيته (أي وهنو في ذلك يُشِني عليهم ويَذْكُرُ فَضَلَم وما أعَدَّ الله لهم من جيزيل تَوَا به ويَعِدُم بالفضل ويُبشَرهم بدرَرَكِ خير الدُّنيا والآخرة إلى أنْ أذَّنَ المؤذِّن يبصَلَاةِ المَعْربِ (قَ فَقَامَ بَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وسورةِ القَدْر وفي الثَّانية فَصَلَّى (6) بهم فقراً في الأُولَى بِفَاتِحَة الكتاب وسورةِ القَدْر وفي الثَّانية بقاتحة الكتاب وسورة القَدْر وفي الثَّانية بقاتحة الكتاب وسورة القَدْر وفي الثَّانية وأنصرف النَّاس .

<sup>(1-1)</sup> كذا في أو ب والبيان 153 : ، الكامل 133 واتعماظ 91 : فسطاط \_\_\_\_\_ العمس 36 : مخيّم.

<sup>( 3 )</sup> كذا في ا و ب، والتركيب المعروف هو : ما بلغهم الله من رؤيتهم آياه

<sup>( 4 )</sup> ا و ب : ثوابه . رایز 46 : تراه ، وهو تحریف ثراه .

<sup>( 5 )</sup> وهذا اليسوم الذي تم فيه الفتسح وظهور المهسدي هو الاحسد لسبع تخلقو أن من ذي الحجة ، انظر البيان 153 واتصاط 90 .

<sup>( 6 )</sup> أ: فصلى ؛ ب: وصلى .

252 وأدْر كَتِ العساكرُ اليَسَعَ بنَ مِدْرَار و مَنْ هَر بَ معه من أهل بيته ، وأخذوهم وأتوا بهم إليه (صلعم) . وأمسر بضرب اليَسَع بن مِدْرار بالسَّوط فضرب أربعين سوطا (1) ، وطيف به في العسكر وفي مدينة سجياْماسة ، واستصفى أموالهُ وأموال مَنْ أعان عليه وهيرب معه من أهل بيته ، وقتلهُ بعد ذاك وقتلهُم . وأمَّن ساثر النَّاس وأهل البلدان ، وأستعمل عليهم عاملا ، وأ تَتْه القبائلُ من نواحِيه ففعل مثل ذلك فيهم . وأقام بسِجياهاسة أربعين يومًا ، ثمَّ نَهْضَ بجميع العساكر يريدُ وليريقية وأرجفُوا به إفيريقية وأرجفُوا به وكثرت الأشانيع عليه . فلم يكن بأوشك من أنْ قد قدم عليهم البريد وكثرت الأشانيع عليه . فلم يكن بأوشك من أنْ قد قدم عليهم البريد وتشخر سِجياهاسة و عاكان من أمر المهدي (عم) وبكتاب من أبي عبد الله فيه (٤) .

259 أمَّا بَعْدُ فَالْحَمْدُ بِللهِ الْهَادِي إِلَى تَوْيِحِيدِهِ رِبَا ثَارِرَصَنْعَتِهِ وَالدَّاعِي إلى معرفته ببراهين ِ تُحجَّيِهِ الذي سبقت مشيئتُه وجرى حكمه بإعـزاز

<sup>( 1 )</sup> كذا في ا ؛ ب : فضرب به الكامل 133 : وضرب بالسياط ثم قتل : اتعاظ ١١٥ : فضرب بالسياط ثم قتل : العبر 36 : وجيء به فقتل ، – انظر سيرة حعفر ١٦١ : كيف شفع فيه القائم بعد أن ضرب بالسياط فعاش أياما ثم مات من جراحه ،

<sup>( 2 )</sup> اوب: فيعا ،

أوليائه الذين نَصَرُوا دِينَهُ وقاموا بحقه وإذلال ِ أعدائه الذينا عُتَدَوا عليه وكَفَرُوا نِعْمَتَه ، فيلم يَنْصِبُ لأوليائه ناصِبا إلّا كان طاعِنا في الدّين الذي نصروا دِينَهُ (١) وعَدُوا للحقّ الّذِي أقاموه لأنّهم يقدّمون الحجّة أمام الذي نصروا دِينَهُ عنهم بان سيُوفهم والدُّعاء قبل مُنَاجَزَ يَهِم والأَناة دون مُعاجلتهم ثِقَةً منهم بان المحجوج مَنْ فارق سبيلهم والمضلول مَنْ خرج مِنْ جماعتهم ، فالأَناة تظهر حقّهم وتكشف بَاطِل أعدائهم ، فمن عاد إلى الحق تلقّوا بالقبول إنابَتَهُ ومن أقام على باطِلهِ ناجزوه بعد إقامة الحُجّة ولم بجعل الله لِمُصِر إقالة ولا لمعاند مقيم على الذّنب تَوْبَاتَه ، بل يُحِلُّ بَاسَهُ و نَقُمَتَهُ به إقالة أَسَدُ بأسا وأشدُ تَنْكِيلًا (٤) .

254 ــ وقد كنتُ قصدتُ سجلماسة على بعد شُقَّتِهَا وتراخِي مزارها وَوَعْدِ سبيلِها لأَقْضِيَ حَقَّ الله (عوج) (<sup>8)</sup> وأُوَدِّيَ فَريضَةً من فَرَائِضه وأَظْهِرَ مُحجّةً من مُحجَجِدٍ في أرضه وأَسْتَنْقذ ابن رسول الله (<sup>4)</sup> من بين أوبَاشٍ و طَغَامٍ طلبًا لرُضوانِه وزُ لْفَى لديه . فلمّا دنَوْتُ منها قدَّمت

 <sup>(1)</sup> كذا وردت الجملة في ا ؛ ب: في الدين نصروا – والارجح انها هكذا:
 . . . في الدّين الذي نصروا ،

<sup>(2)</sup> سورة النساء، من الآية 84.

 <sup>( 3 )</sup> ا : عز وجل ؛ ب : جل ذكر ، .

<sup>(4)</sup> ا: كذا: ب: صلى الله عليه وعلى آلم.

الأَمَانَ إلى الخائن اليَسَعِ بن مِدْرار كعادتي في البُلدان ونَوَ يْتُ أَخَذَ حَاجِتي منها والانصراف عنها من غير أَنْ أهيج فِتْنَة أَو أثيرَ غبارا . وكتبت إليه كتاب الأَخ إلى أخيه أستعظمه فيه وأو منه وأدّعُوهُ إلى عقد الإخاء بيني وبينه في إخراج ابن رسول الله (صلّى الله عليه وعلى آله) رغبة في الإبقاء عليه وعلى مُوازِريهِ . وحفظ لما لمّا ضَيَّعُوهُ . فمنَ عالحائن جانبه وقطّب حاجبة وأظهر الأنفَة من دُخول رُسُلِي عليه وأمر بقتلهم خلافا منه لسنّة رسول الله (صلعم) وما جرت به العادات (1) في جميع الملل من لمناتق رسول الله (صلعم) وما جرت به العادات (1) في جميع الملل من تركي العرض بالمكروه للرئسل .

255 - ثمَّ استظهرتُ الحجّة عليه فاعدتُ رُسُلًا إِليه طَمَعاً في إجابته ورُجُوعه إلى ما هو أَسْلَمُ له وأعْدوَدُ عليه . فأعتقل الرُّسُلَ في الْطَابِقِ وَتَقَلَّمُ مُ بالحديد ، و حَبَسَ آئِنَ (2) رسول الله ( صلعم ) في أضيق المحابس ووكّل به الحَرَسَ ومنع من إدخال الطّعام إليه فَبَقِيَ \_ بِالَّ بِي هو وأمّي في المَحْبس أيّاماً مواصِلًا للصّيام لعدم الطّعام (3) . ثمَّ أَسْتَصْغَر (4) فِعْلَ في المَحْبس أيّاماً مواصِلًا للصّيام لعدم الطّعام (3) . ثمَّ أَسْتَصْغَر (4) فِعْلَ

 <sup>(1)</sup> ا: العادات؛ ب: العادات؛ كذا ) — والارجح: العادة.

<sup>(2)</sup> ا: كذا؛ ب: وحبس ابن ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله .

<sup>( 3 )</sup> يظهر من سيرة جعفر 122 و 124 أن اليَسيَع عامل المهدي والقــائمر معاملة حسنة فلم يعذبهما ولم يمنع عنهما الطعام .

<sup>( 4 )</sup> ا : استشفر ، وفي الطرة بازاء الكلة : استصفر ؛ ب: استشعر ـ وقد يحجوز استشعر ، ومعناه : أحس بالشيء بعد الغفلة عنم .

نفسه في حبسه إيّاه في تلك المحابس فنقلَه الى أضيق منه . وتواعده بالقتل طلبا منه لدخل (1) رسول الله ( صلعم ) . فبعث إليه رسلًا أعدُه الإمساك عن الحرب والانصراف عنه من غير أن أشرَبَ ماء من مدينته فكلمّا أزددتُ عليه إلحاحاً في طلبه زاد إلحَاحاً في الامتناع عِمّا حاولته منه عُتُوًّا على الله وإصراراً على الكبائر و استكباراً. ويجهلاً اوخساراً و فَخَسِرَ الدِّينَ اللهِ والآخِرَة و دُلك هو الحُسْران المُبِينُ ، (2) .

256\_فلما رأيت ما عزم عليه الخائنُ من محاربة الله (عوج) في ولد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأميل فيه أملاً كاذبا \_ ولله فيه وعد وطن فيه فيه وعد وطن فيه فيه فيه فيه فيه وظن فيه ظنا خائبا ، \_ ولله فيه قضاة نافذ \_ وأبى إلا التكشع (+) في جهالته والتتابع في ضلالته وآثر إطلاق الحرب منعقالها وإثارة غبارها فهززت أنصار الحق على مُنَاجِزَتِهِ فوجدت نِيَّتَهُمْ بالله

<sup>(1)</sup> ب: لدخل؛ ا: لذخل - والدّ خلُ : العيب في النسب والحسب، والمعنى: لاتسابه الى رسول الله وهو ما يعيبه اليسع بن مدرار على المهدي. ولاشك ان اصرار اليسع كان لانتحال بني مدرار فحلة الصّفريّة الحوارج الخر البيان - 156 - 157 .

<sup>(2)</sup> في الآية : تخسيرَ . . . سورة الحسج ، من الآية 11 ، وفي سورة الرّمر الآية 11 ، وفي سورة الزّمر الآية 15 ، . . . . ذ ليك مُو الحنْسرَ ان المنْبيين ،

<sup>(</sup> X ) ا: تكسع اي دهب في ضلالتم ،

ما وعد الله أولياء، في أعدائه وجالت جَوْلَةً وعاودت كرَّةً بعد كرَّةٍ عليهم طَعْنًا بالرِّماح وضرباً بالسِّيوف. ورَشْقاً بالسَّهام. فلمَّا مَسَّ الفَّسَقَة أَلَمُ القتـلِ والجراح وأدَارَتِ الحربُ عليهم رحاها وكلمتهم أنيابُها وعلموا أنَّ ليس لهم من الله عاصم ولامن أوليانه مَوْ يِل وَ لَوْ ا منهز مين على أعقابهم. فأخرج الفاسقُ الخيائنُ راغمًا ما كنتُ طلبت منيه راغبًا وحجز الظُّيلام بيننا وبينهم . . ثمُّ عاودهم أنصارُ الحيقٌ من غَدِ فأخرجوهم وتَحَكُّمَ الأولياء في مدينتهم فأضرموا نارَ الحربِ فيها وجَاسُوا ديَارَها (1)، وا تخذ الخائنُ اللَّيلَ سجفاً فهرب تحت ظلامه على وجعه إلى بلدالسُّودَا نِ لا يليوي على أهيل ولا و لد، فنعت حرمته و صُنْتُهَا وأسد لت سترالعافية عليها أحتساباً لثواب الله ( جلَّ ذكره ) .

257 ـ ثمَّ قفوتُ إثر الخائن بنفسي في طلبه عشرة أيَّام حتَّى أَمْكَنَ الله منه بلا عقد ولا عهد فاتيت بـه في وِثَايِّق إلى وليَّ الله ليكون عِظَةً

 <sup>(×)</sup> ا: دلف اي مشى مشا فــوق الدبيب كما تــدلف الحـــكتية
 نحو الكتية . -

<sup>(1)</sup> ا: ديارها؛ ب: ديارهم ،

لأهل الشّقاق والنّفاق وعبرة للعالمين (1). والحمدُ لله المعزّ لدينه والمكرّم لأهل حقّه الّذي وصل أسباب السّعادة بطاعته وجعل عاجل الفَلَح (2) والظّفر وآجل النّواب والفوز لأوليائه. فإن جادلوا كانت الحُجَّةُ لهم، وإنّ حاربوا كان النّصر معهم حمداً قاضياً لحقّه موجبا لمزيده. وأمير المؤمنين وليّ الله وأبن رسوله على أفضل ما جرت به عادةُ الله الجميلة عنده في نفسه ، وولده ، وأنصار دولته ، وهو قادِمْ على بركة الله وسعادته ونصره وتأييده والسّلام (3) ،

258\_فلمّا وصل كتابه هذا إلى أبي زَاكِي وقَرَأَهُ أَمَرَ به فقُيريٌّ على النّبَير. وسُرًّ الأولياء سُرُوراً عظيماً ، وأبطـل الله شَنَاعَـاتِ الْمُشَنّعين

<sup>(1)</sup> أنظر البيات 153: وهرب منها البسع (صاحبها) في جماعة من بني عممه ليلا، فطلبه ( أبو عبد آلله ) ( الشيعي ) ، فلم يقدر عليه ؛ و 154: وفي سنة 297 غدر قوم من البربر يعرفون ببني خالد ( بالبسع بن مدرار ) واستأمنوا به الى ابي عبد الله الشيعي، فأسمتهم، ( وذلك في مستهل المحرسم ) وفيها ٥٠٠٠ و 156 - 156 وتو جه عبيد الله وابو عبد الله نحو افريقيت ٥٠٠٠ وامر عبيد الله بقتل البسع بن مدرار ، فقتل ، وهو مريض ،

 <sup>(2)</sup> أ: الفلح ؛ ب: الفلج ، وهو خطأ ،

<sup>(3)</sup> اسلوب هذا الكتاب أمنن من أسلوب الكتاب الذي أتمن به ابوعبدالله أهل افريقية . فلعل الذي كتاب أمن من أسلوب الكتاب الذي صحبه في أهل افريقية . فلعل الذي صحبه في خروجه الى سجاياسة والذي استكتبه المهدي البيان 152 – 153 و 159 .

وأكذب أقوال المرْجِفين. وسارت به الأخبارُ في البُلدان ، وبشّرت (1) بظهور المهدي (عليه السَّلام) فسُرَّ بذلك الوَلِيُّ وكُبِتَ العَـدُوُّ واستشرف (2) له عامَّةُ النّاس وأنتظروا قُدومه وتطلّعت أعينُهم إليه .

XXXVII - قُدوم المهدي (عليه الصلاة والسلام) من سِجيلُمَاسَة وَوُصُولِهِ إِلَى إِفْرِيقْيَة.

259 ـ وقدم المهدي (عم) والقائم (عم) معه (عم) والمهدي والمهدي يومئذ حين كَمُلَ شبابه (3 لم تَبدُ به طالعة من الشَّيْبِ ، والقائم حين طرَّ شاربه (3) . وقفل أبو عبد الله معه بجميع العساكر قد سلَّمَ الأَمْرَ لَهُ ، وأوقف الدَّعاة على أنه الإمام الَّذي دعا إليه وعرَّف جميع الموْمِنين به وقال : هذا مَوْلاي ومولاكم وولي أمركم وإمام هَدْيكُم (ه) ومَهْدِيكُم المُنْ الذي كنت به أبشر قد أظهر الله (عوج) أمرة كا وعده وأيد حزْبه وجُذْده .

<sup>(1)</sup> ب: وبشرت؛ ا: ونشرت.

<sup>( 2 )</sup> ا : استشرف ؛ ب : واستشرق .

<sup>( 4 )</sup> أ : هــدنكم (كذا ) وفي الطرة اصلحت الكلمة هكذا : دهركم ؛ ب : هدايكم ـ والصواب : هديكم .

من عدوة ، و قَذَفَ الرَّعب له في قلبه وهبو في موضع حُكْمِهِ والسّيوف من عدوة ، و قَذَفَ الرَّعب له في قلبه وهبو في موضع حُكْمِهِ والسّيوف من عدوة ، و قَذَفَ الرَّعب له في قلبه وهبو في موضع حُكْمِهِ والسّيوف مَا حَذَة (1) عليه وحزبه و أنصاره يقتلون فيه فما استطاع أن يناله عكرُ وه ولا أن تمتدَّ يدُه بسوء ولقد أشار عليه بعض من كان معه بقتله وقال له : • هؤلاء إنّها أتوا إلَيْهِ فإذا يَئِسُوا منه تَفَرَّ قُبوا ، و قَتْلُكَ إيّاه يكذّب عندهم قول صاحبهم فيه إنّه سيملك و يَظْهَرُ أمرُه فَا قَتْلُهُ فإنّ ذلك يكذّب عندهم قول صاحبه ، و يُفَرِّقُ كلمتهم و جَمْعَهم . فَخَذَلَهُ الله (ع وج) من أن يقبَل هنذا الرَّأي من قائله و ألمشير به عليه . وقتل الله صاحبه هذا الرَّأي على يَدَيْ و لِيّه و أمْكَنَهُ من ذمّة عَدُوّه .

ا26\_وأقبل المعديّ (عم). فلمّا تحاذّى بلّدَ كُتّامَة مَـــالَ إلَيْهِ ووصل إلى إيكْجَان. وأمر بإحضًا را لأموال (2) التي كانت على أبدي

<sup>(1)</sup> ب: شاحدَة؛ ا: تاخذه (كذا)؛ وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> اموال المفانم ، انظر : 123 ؛ الكامل 183 : وأحضر الاموال من انكجان فجعلها احمالا واخذها معم ؛ اتعاظ 91 : واحضر الاموال من ايكجان فجعلها احمالا وصار بها الى رقادة . . . ؛ العبر 36 : ومروا بايكجان فسلم الشيعي من كان بها من الاموال للهيدى .

الدُّعاة والمشائخ ـ وكانو قددفنوها هناك ـ فاحضروها إليه . وأمر بقَبْضِها منهم وشَدَّها أحَالًا ، وقدِم بها. فكان ذلك من أوّل ما أحال القُلُوب الفاسدة (أ) ، وتَوَهموا أنّهم يكونون كم عودهم أبو عبد الله يأمرُون ويَنْهَوْن ويَقْبِضُون ويَبْسُطُون .

262 ـ وكما وصل المهدي (عم) إلى إيكْجَان أمر أبا عبدالله أن يكتب كتابا إلى أبي زاكي يو صوله ، فكتبه ، وأنفذ به فراً نقا. فقُرى على النبر وكانت نسخته : • أمّا بعد فالحمد لله ناصر دينه ومعز وليّه على الذي أظهر دينه على سائر الأديان، ووكليّه على مَنْ ناصبه مِنْ أهل الظّم والعُدوان. وكتابي هذا إليك من إيكجان دار الهجرة ومُسْتَقَر الإيمان (2). وقد وصل الإمام مولانا وسيّدنا المهدي بالله (صلوات الله عليه) ووكلّه ـ بلّغ الله به أفضل آماله ـ في جميع أولياء (3) الدّين و كافة من معه من المؤ منين ، أحسن وصول وأهناه وأسرية وأرضاه ، فاضاء بقدومه دار هجرة أوليائه وسر المؤمنين والمؤمنات الذين خلفهم العذر عن الجهاد

<sup>( 1 )</sup> يعني المنافقين الذين اتسروا على المهدي مع ابي العبــاس اخني الداعي وابي زاكي ، انظر : 124 ، وخاصة : 280 .

<sup>( 2 )</sup> انظر : 142 .

<sup>( 3 )</sup> ب : اولياء ؛ ا : اوليائه .

والعدُو (1) ومَنْ كُنَّا أقمناه لِضَبْطِ المكانبه، وأقبلوا من كلِّ حدّب يَنْسُلُونَ إليه ومِنْ كُلِّ أَفْتَى يَسْعَوْنَ نحوه يَتَبَرَّكُونَ ۖ بِالنَّظر إليه ويتشفُّونَ برؤيته ويحمدون الله على أنَّ بلُّغَهم إنجاز وعده وظهورَ أمره، وبادروا إليه بأمانات الله التي في أيديهم (2) وخرجوا من حقوق الله عليهم له. ووضعت بحمد الله الحربُ أوزارهـا وأطفـا الله نَارَهَا وأهلك من أثارها و بَدَّدَ من سعى نحو دين الله بها وفرَّق أنصارها . ، وأمير المؤمنين على النّهوض إلى إفريقية يُقَدّرُ بتوفيق الله وتقديره وعونهِ وتيسيره أن يكون وُصوله يوم الخيس لِعِشْرِين (3) من شهر ربيع الآخر من سنة سبع وتسعين ومائتين إن شاء الله (4). فاعلَمْ ذلك وكُنْ على أُهْبَةِ منه ومَنْ قِبَلَكَ ، وأحمدوا الله على ما أولاكم من ذلك وأنْ فَسَحَ في آجالكم إلى أنْ بَلَغْتُمُوهُ ، و ٱرْغَبُوا إليه في تمام ذلك لكم بالنَّظر إلى مولاكم و رَضاه عنكم والسُّلام ! ٬ .

<sup>(1)</sup> ا : كذا ؛ ب : نقص .

<sup>( 2 )</sup> اي : أموال المغانم ، انظر : 261 .

<sup>( 3 )</sup> ا : لعشرين ؛ ب : العشرين \_ أما صيف الكامل 133 ، فهي : العشر الاخير من ربيع الآخر من سنة سبع وتسعين ومائتين. العبر 36 : في ربيع سنة سبع وتسعين .

<sup>(4)</sup> في اوب: انشاء الله.

263 \_ فلمَّا وصل الكِتَابُ بذلك (1) ، وقُيريٌّ وأنتشر الخبرُ به تضاعفَ سرور الأولياء وأنقطعت الشُّناعاتُ ، وذهب الإرجاف ، و ٱستعدَّ النَّاس و تَأَهْبُوا للقائه وتطلَّعَتْ أعينهم نحـــوه و ٱستَشرَ فَت (2) أنفسهم إليه وإلى قدومـه . ووصـل (صلوات الله عليه ) في يوم الخيـس الَّذِي ذكر في كتابِه أنَّهُ يصل فيه، ولَقِيَهُ النَّاسِ على قـــدُرِ إمكانهم وتلقّاه أهل القَيْرَوَان بأحتفالهم وكان فيهم يومئذ شيوخُ وَوُرُجوه وفُقَهَاء لهم مناظر وعقولٌ ورجاحةٌ ، وألسنةٌ . وكذلك كان مَنْ قبلهم مِنْ قبل ذلك الرِّمان فانقطع ذلك منهم بظهور أولياء الله فيهم ، ومِنْ كلِّ من خالفَ أمرهم من أمثالهم ، و كَاسَفَ الله نـورَهم وأمـات بَهَاءَهُمْ وأدهب بَهجتهم لئلاً يكون ذلك (3) إلاً في أولياء الله ومَن ِ اتَّبعهم ولا يكون طلعت ۚ ضَوْءَ الكواكب وإشخاصها (4) وتَغْلُبُ (5) على نورِ المصابيح

<sup>(1)</sup> كذا في ا، ب: بعد « ذلك » يأتي النص الذي سقط في الفقرتين : 8-217 واول هذا النص : ووافى ابراهيم بن أبي الاغلب ... وآخره : وبركضون دوابهم حتى بذلك .

 <sup>( 2 )</sup> ا: استشرفت : ب : اشترفت .

<sup>(3)</sup> ب: ذاك؛ أ: تقص -

<sup>(4)</sup> شخص الكو كب : طلع .

<sup>( 5 )</sup> ب: وتغلب ؛ ا: تغلب .

و تَكْسِفُ شُعَاعَهَا ، ولئلًا يكون مع الحق شُبْهَة ولا لِأَهْـلِهِ إِشْكَالُ تَقَعُ من أُجلِه <sup>(1)</sup> الرَّيبَةُ .

264 ـ وأَ قَبَلَ المهديُّ (عم) في أَ نصارِ دولتِه وأحتفال عساكر أوليائه كبدر التَّهَام وسِيرًا جِ الظَّلَامِ، وأبو عبد الله في جماعة الدُّعاة والشُّيُوخ (2) والأولياء يَسْعَوْنَ بين يديه ، والقَائمُ (عم) خلف ظهره والمواكبُ والعساكرُ قد أخذت طولَ فحص القَيْرَ وان وعَرْضه . فسلَّم عليه شيو خُ أهل القيروان بالخلاف قوالا مَامَة ، وهنّؤوه بالنت والسلّامة . فرد عليهم ردًّا جيلًا وقال لهم خيراً ، وأمرهم بالانصراف فانصرفواء وقال لأبي عبد الله ومن كان بين يديه: كأنّا رأيناقوما يُشبهون فانصرفواء وقال لأبي عبد الله ومن كان بين يديه: كأنّا رأيناقوما يُشبهون أهل مدائن المشيرة و ، فأمّا مَنْ رأَيناهُ من أهل الأولياء ورهم وافترقوا إلى مَواضعهم ، وسَارَ كلُّ قوم من أهل إنْفِريقية إلى مكانهم وتوجّهوا إلى مَواضعهم ، وسَارَ كلُّ قوم من أهل إنْفِريقية إلى مكانهم وتوجّهوا عَنْ أمره وإذنِه إلى بُلدانهم .

<sup>(1)</sup> ب: اجلم: ١: اجل

<sup>( 2 )</sup> ا : كذا ؛ ب : وشيوخ الأولياء – اي مشائخ كتامة . انظر 123 .

IIIVXXX \_ ذكر ما أجراه المهدي (عم) من سياسة الإمامة في النَّاس.

265 و لما أصبح صباح يوم الجمعة (1) من غَدِ يَوْم وصوله أخرج وَ قَدِه وَ القَبِرُوان وَ قَدِه النَّه على عمد ( صلعم ) وعلى عَلِيّ ( ع م ) وفاطمسة بالدُّعاء بعد الصَّلاة على محمّد ( صلعم ) وعلى عَلِيّ ( ع م ) وفاطمسة والحَسن والحُسن والحُسن وعلى الأَيْمة من وُلْدِه الّذي كان أمر أبو عبدالله به (2). وكان ذلك التَّوفيع (3) بالدُّعاء : • اللَّهُمَّ فَصَلِّ (4) على عَبْدِك وخليفتيك القَائِم ِ بأُمْرِ عِبَادِكَ فِي بِلَادِكَ عَبْدِ اللهِ (5) أَ بِي مُحَمَّد الإمام المهدي بالله أُمِير المؤمِنين كما صلّيت على آبَائِه خُلَفَائِكَ الرَّاشِدِينَ المَهْدِينِ المُهْدِينِ اللهُ أُمِير كَانُوا يَقْضُونَ بالحَقِّ وبه يَعْدِلُون (6) ! اللَّهُمَّ و كما أصطفَيْتُهُ الذين كَانُوا يَقْضُونَ بالحَقِّ وبه يَعْدِلُون (6) ! اللَّهُمَّ و كما أصطفَيْتَه لِيولَا يَتِكَ والجَيَّدُ وَجَعَلْتَه لدينك عِصْمَةً وَعَاداً ولبريَّيكَ إلولَا يَتِكَ وَجَعَلْتَه لدينك عِصْمَةً وَعَاداً ولبريَّيكَ إلولَا يَتِكَ وَجَعَلْتَه لدينك عِصْمَةً وَعَاداً ولبريَّيكَ

<sup>(1)</sup> اي الجمعة الحادي والعشرين لربيع الآخر سنة سبع وتسعين وماثنتين كما ورد في اعمال 448.

<sup>(2)</sup> انظر : 225

<sup>(</sup> ق ) ورد نص هذا التوقيع في اعمال 448 ـ 449 : « وامر ان يدعى له ... بمرسوم ... » ، مع الفروق الآتية :

<sup>( 4 )</sup> صل .

<sup>( 5 )</sup> ابي محمد عبيد الله الامام المهدي بالله .

 <sup>( 6 )</sup> قضوا بالحق وكانوا به يعدلون .

266\_و أَمَرَ بكتابٍ آخر ، فَكُتِبَ وَ قُيرِيَّ على المنبر بالقَيْرَوان ، ووَيَرِيَّ على المنبر بالقَيْرَوان ، ووَيَرِيَّ على المنابر نسخته : ووَيَرِيَّ على المنابر نسخته ؛ بسم الله الرَّحمن الرَّحم وبه نَسْتَعِين من عَبْدِ الله أيي نُحَمَّد الإمام المهديّ بالله أمير المؤمنين إلى أشياعه من المؤمنين وجميع المسلمين ، سلامٌ عليكم! فإن أمير المؤمنين يَحْمَدُ إليكم الله الذي لا إله إله إلاهو ويسأله أن يُصلِّى على نُحَمَّد عِبْده ورسوله (صلى الله عليه وعلى آله) .

267 ـ أمَّا بعد فالحمد لله الَّذِي رفع عَلَمَ الْحَقِّ و وأَعَزَّ أهله ، ونكَسَ الْمُويَةَ البَاطِل وأذلَّ حزْبَهُ ، القادر فلا يُعَارَضُ في قدرته ، العريز فلا يُعَارَضُ في قدرته ، العريز فلا يُعالَبُ في أمره . النَّاص لدينه الذي رضية لنفسه ، وشَرَّف ه (4) بأكرم

<sup>(</sup> I - I ) تقص *،* 

<sup>( 2 )</sup> ايدة كذا في أعمال ، وليس في ا ، ولا في ب .

<sup>(3-3)</sup> انك أنت الحق المبين ، وقد اثبتنــا الجُملة كما هي في ا ، وقد وردت في ب هكذا ايـا إلــه الحلق ما رب العالمين .

<sup>( 4 )</sup> ا: وشرفه ؛ ب : وشرف ، وهو خطأ .

أنبيانه عليه (١) وأعلاهم درجة عنده ، وأشرقهم منزلة ، وأفرتهم وسيلة لديه ، محمد (صلعم) حامل حكمته ومُسْتَوْدَع عَيْبيه وما يكون بعده مِنْ كَيْدِ الكائدين وخيانة الخانين وظلم الظالمين لأهل بيبته ، إلى ما سبق من وعده له فيهم بالنصر والتأييد والعز والتمكين كا قال : في مُحْكَم كتابه وتنزيله : الذي الآيأتيه الباطل مِنْ بين يَدَيْهِ وَلامِنْ خَلْهِم وَ نُورِيهُ أَلْ يَنْ السَّضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَجُعَلَهُمْ فَي الْأَرْضِ وَنُورِي فِنْ عَلَى اللَّ الشَّالَةِ فَي الأَرْضِ وَنُورِي فِنْ عَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانوا يَحْذَرُونَ (١٤ ، وقال : " ولقد كَتَبْنَا في وهامَانَ وجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانوا يَحْذَرُونَ (١٤ ، وقال : " ولقد كَتَبْنَا في الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكُورِ أَنَّ الأَرْضَ يَورُهُمَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ (١٩ ) الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكُورِ أَنَّ الأَرْضَ يَورُهُمَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ (١٩ ) الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكُورِ أَنَّ الأَرْضَ يَورُهُمَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ (١٩ ) الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكُورِ أَنَّ الأَرْضَ يَورُهُمَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ (١٩ ) النَّهُ فِي هذا لَبَلَاعًا لِقَوْم عَالِدِينَ (٩) المَّرْضَ يَورُهُمَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ (١٩ ) المَالِعُونَ عَالِدِينَ الْعَالِدِينَ الْعَلْمَ عَالِدِينَ السَّاعِي الصَّالِحُونَ (١٩ ) الْعَالِدِينَ فِي هذا لَبَلَاعًا لِقَوْم عَالِدِينَ (٩) اللَّهُ الْعَالِدِينَ السَّاعِلَةِ اللَّهُ عَلَيْدِينَ (١٩ ) المَالِعَالِمُ اللَّهُ عَلَوْلَ الْعَلْمُ عَلَيْدِينَ (١٩ ) اللَّهُ عَلَيْدِينَ (١٩ ) المَالِعَالِمُ الْعَلْمُ عَلَيْدِينَ (١٩ ) المَالِعِلْمَ المَالِعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ عَلَيْدِينَ (١٩ ) المَالِعِلْمَ عَلَيْدِينَ (١٩ ) المَالِعِلَمُ المَالِعِلَمُ الْعَلْمُ عَلْمُ اللْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

268\_وأُنجَزَ (جَــلَّ تَنَاوُهُ) وتَقَدَّسَتْ أسماؤه وُعـده لرسوله (صلى الله عليه وعلى آله) يرد إرث النبوة ومقاليد الإمامة إلى عِـتْرَة نبييه ، وأعزَّ الدِّبنَ والمؤمنين ، وأنقـذهم من الهلكة ، في كلّ سُكُونِ وَحَرَكَة ، بعبد الله أبي محمّد الإمام المهدي بالله أمير المؤمنين ، وأظهر

<sup>( 1 )</sup> ا : عليمه ؛ ب : عليم السلام ، وهو خطأ .

 <sup>42 )</sup> سورة 'فصلت، من الآية : 42 .

<sup>(3-3)</sup> سورة القَصَصْ، الآية: 5 والآية 6 .

 <sup>(4-4)</sup> سورة الانبياء، الآيتان : 105 و 106 .

بَهْجَةَ الإسلام وجَمَالَه بِقِيَامِهِ. وأخذ تراث َجدُّه النَّيبيُّ وأبيه الوَصِيُّ ( صلوات الله عليهم ) ، وجعل أولياءه وأنصـــارَ حقُّه أولى البصـائر النَّافذةِ من سادات العرب و أنجادِ كُتَّامة ، فأ لُقَت الإمامة عَصَاها (1) في دَارِهَا ، و قَرَّتُ عينُها ، وأنست وحشتُها ، وٱستقرٌّ قرارُها ، وصار لِأَهْلِهَا ، فَتَبَتَتُ (2) به وطأة الله رَى وسكن إليه نُفُور التَّقوى ، وتَقَوَّمَ يه ما كان متاوِّداً من عُودِهَا وتوطُّد ما كان (3) بها مُتَخَلَّخِلًا (4) من قواعدها، وانبرم ما كان سَحِيلًا من حَبْلها، و أجتمع (4) ما كان مُتَفَرِّقًا (5) من شملها وتلاءمَ ما كان مُتَشَعَّنًا منها ببركة أمير المؤمنين ويُمِّن تقبيته (6) ، وسَعْدِ نجمه وهُبوب ريحه ، فداوي الإسلام من الدَّاهُ العُضَالِ ورَ تَقَ من فُتُوقِهِ ما كان مُنْخَيِرِقًا ، وَجَبَرَ مِنْ كَسْيِرِه ما كان لا يُجْبَرُ ، ولَاءَمَ مِنْ صَدْعِهِ ماكان لا يُلَاءَمُ ، فهو مفتاحُ الرَّحمةِ ودليلُ

<sup>(1)</sup> اقتباس من قول الشاعر:

فأَلْـقَتْ عَصَاكَما واستَقَرَّ بها النّـوى ﴿ حَكَما قَرْ عَيْنَا بالاياب المسافر

<sup>( 2 )</sup> في اوب: فثبت،

<sup>(3)</sup> أ:بعا؛ب:تقص.

<sup>(4-4)</sup> ا: كذا ؛ ب: سقط هذا السطر.

<sup>(</sup> ت ) ب: متفرقا ؛ ا : مفترقا .

<sup>( 6 )</sup> ا : تقييتم : ب : نفسته ، وهو يجوز ، إذ النقيبة هي النفس .

الخَيْرِ ، ذبًّا عن الحقّ وحيَاطَةً للدِّين وعنايةً بأمر المسلمين وبُعد نظر فيما يُقطع به أماني المبطلِينَ ، والحمد لله ربّ العالمين (1) .

269 فلم يحاول أمير المؤمنين - بحمد الله كثيرا - عسيرا إلا يشره الله ، ولا صعبا إلا ذَلَهُ ، ولا وعرا إلا سهّله ، فاصبحت الكلمة به مجتمعة والا لفّة متصلة ، والدَّهما في ساكنة ، وقواصي الأرض وأدانيها منه آمنة ووليه غزيرا ممنوعا ، وعدوه ذليلا مقموعا ، فكلُّ من قدح بز نده واحتطب في حبله فحكوم له بالنّصر ومَقْضِي له بالظفر، وكلُّ من نكث عليه وخان أمانته و نقض عهده وخف ر ذِمّته فقد باء بغضب من الله في الخلاف عليه وإطلاق الفتنة من عقالها ، وكل من أوقد عليه نار الحرب أحرقته بنارها، وكلَّ من أطفارها ، وكلُّ من تمسّك بالعُرُوق الو تُقَى (٤)، وفاز في الآخرة ، والأولى وكلُّ من التمس وليجة غيرها فقد ، خسِر وفاز في الآخرة ، ذلك هو الخُسْران ألبين (٤) .

270 ـ فاحمَدُوا الله الذي بلغكم زمان أمير المؤمنين و أختصّكم ببركة أيّامه وسعادة دولتِه، فلْتَنْبَسِط أعمالكم، ويكثر بالثّقة بعدله استبشاركم وليتعمّ للمعرفة بحسن نظره رجاؤكم، ويشتـد تمسّككم بحبيل طاعتـه

<sup>(1)</sup> كذا وردت هذه الفقرة في ا؛ وقد وردت بتحريف كثير في ب.

<sup>(2)</sup> انظر: 245 •

 <sup>( 3 )</sup> سورة الحج ، آية : 11 وسورة الزّمر ، آية : 15 ، الخلر : 255 .

وأسباب ولايته، فإنه لا يتصل بين الله وبين عباده سبب إلا بمحبتهم لآل عمد (صلعم) قال الله (جل ذكره) و قُلْ لا أَسَّا لُكُمْ عليه أجرا إلا المودّة في القُربَى (أنا وقال رسول الله (صلعم) و مَثَلُ أهل بيتي فيكم كَمَثيل سفينة نُوح مَنْ ركِبَها نَجَا ومن تخلّف عنها غيرق . وجددُوا الشُّكر لله على ما مَنحكم من رأ قَة أمير المؤمنين ورَحْمَتِه، وتَعَاهده لأُمُور كُمْ وتغمّده للله الشَّكر أحرسُ حفيظة للله بس يعمه وأحفظُ مؤتمن لفواضل مِننِه وأبعَتْ مستمدً لمؤ تنف صنعه (2) ومُواد مزيده .

271 وأميرُ المؤمنين يسال الله وليَّ الإحسان والنَّعم ، والإفضال والمِنْنِ أن يصلي على محمّد مفتاح ر رحمتِه ، والمبلّغ لرسالته الَّذي حَبّاه بجميع فواضله ومَرزيد كرامتِه ، وأن يُشعره خِشْيَتَهُ ومراقبتَه ، وأن يُشعره إخشْيَتَهُ ومراقبتَه ، وأن ينفّذ بالتّوفيق عزاعة وأن يُلهِمه فيا استرعاه ، وناط به من أمر عباده ، وفضل ما أَهْمَ (3) راشدا من خلفائه ، وأن يُعِينَهُ على صالح نِيَّته ، وأن يبتليه أحسن بلائِه ، ويوفّقه للعمل بطاعتِه والقيام بحقّب حتى يَقْمَعَ للكُفر والإلْحَاد ، ويدوّخ أطراف البلاد ، وأن بجعله خير إمام أحسن الكُفر والإلْحَاد ، ويدوّخ أطراف البلاد ، وأن بجعله خير إمام أحسن

<sup>(1)</sup> سورة الشورى ، جزء من الآية: 23.

<sup>(2)</sup>كذا في ا، في ب: زيادة غير مفهومة : صنعه اصان ومواد ...

<sup>( 3 )</sup>كذا في ا ؛ ب : تحريف ليهم .

إلى رعيّته، ورعيّته خير رعيّةٍ (1) أدَّت حـق إمَامِها، فَإِنَّ التَّوفيـقَ به و المزيدَ من عنده والسّلام ! <sup>4</sup> .

272 ـ فدُعِيَ له بالخلافة يوم الجمعة ليَسْع لِيال بَقِينَ من شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين (2) برقادة والقيروان وبالقصر القديم . وقيريَّ هذا الكتاب على مِنْبَر القيروان ، وأنفذ إلى الأمصار مع الدُّعاقِ، فدُعِيَ له في مستقبل ذلك و قيريًّ على المنابر بعد الوصول إليها ، فابتهج النَّاسُ وسُرُّوا بذلك وأكثروا الدُّعاة له . وجاءت وفودُ البُلدان من كل جهة ومكان على قدْر قرب منازلهم ، وواصل الجلوس للنَّاس ، ووصل أبو جعفر الحَري بالحرم من مَدِينة طَراً ابْلُس أحسن و صُولًا . وكان

<sup>(1)</sup>كذا في ا؛ ب: تحريف: دليل عيب. م.

<sup>(3)</sup> كذا في اوب، البيان 150: وبعث ابو عبد الله (الشيعيّ) الى طرابلس، فَأَيْنَ منها بأخيه أبي العباس المخطوم، وكان يها محبوسا وبأبي جعفر الحزري، وبأم عبيد الله الشيعي، هذا الرواية وان اكدها ابن حماد: 9 خاطئة؛ امنا جعفر فقد نسي هل قدم الخزري بالحرم اثر دخول الداعي الى رقادة سنة 296 ام اثر قدوم المهدي من سجلهاسه سنة 297 (انظر سيرة جعفر: 123) إلا "انها التي ايضا مع القاضي النعمان فأثبت وصول الخزري بعد قدوم المهدي الى رقادة التي ايضا مع زيادة الله عن ريادة الله بيرة جعفر: 132 - 133) راجع، ايضا تا 236 ، خبر الجزري مع زيادة الله بطرابلس.

إذاجلس(عم) في بحلسه أذِن لِخَاصَّة أو لِيَا نِهِ فدخلوا إليه، فإذا قَضَى حوائِجَهُم أَذِنَ لَمْ الله عَلَيْهِ مَا أَذِنَ لَمُ الْعَامَة فَيَدُّخُلُونَ إليه ويُسَلِّمُون عليْهِ .

273\_وقال الشَّعراء ، فيه و مَدَّحوه . وكان أوّل مَنْ مدحه منهم ، وأنشده من شُعرَاء إفْر يقْيَة سَعْدَوْنُ الْوَرْجِينِيُّ (1) \_ وكان شاعرا عدح بني الأُعلب ويَلِي أعمالهم ، وكان قد أشر ببلد الرَّوم وفْدِي \_ . واستُوْذن له في الدُّخول عليه وأنشده ما قال فيه وكان ذلك بِعقِب وصول الحَرَم ، وقد جلس وهنَّا أَه الأولياء بسَلَامتهم ، فدخل إليه وأنشده الشَّعرَ ٱلذي يقول فيه ؛

لَيْسَتُ مَعَالِمُهُنَّ ثَوْبَ دُثُورِ (2) رِيحَان ريحُ صَبَا ورِيحُ دَبُورِ (3)

قِفُ بِالْمَطِيِّ عَلَى مَرَا بِعِ دُورِ لَعِبَتُ بَهِا حَتَّى تَحَتُ آثارَهـــا لَعِبَتْ بَهِا حَتَّى تَحَتْ آثارَهـــا

<sup>(1)</sup> ا: سعدون الورجيني ؛ ب: مسعدون الورجيني ؛ رياض 404 : تحريف في الاصل اصلح عن معالم ج 2 ، 164 ، اتعاظ 106 : سعدون الور حيلي ؛ المدارك : سعدون الورجيني ولعله بربري الاصل نسبة الى بعض القبائل البربرية التي قد يكون اسمها : أور جين ؟ وتدل جودة شعرة انه من فحول شعراء العهد الاغلبي ، وحتمل ان يكون من اهل بلاد الجريد ؟ . .

 <sup>(2)</sup> هكذا كتبت هذه الابيات في ا ؛ اما في ب ، فقد وردت متئصلة الالفاظ
 كأنها شر لا شمر ـ . والشعر من الكامل .

 <sup>( 3 )</sup> ربح الدّبور هي التي تهبّ من الغرب ، اد هي تقابل الصّبا وهي ربح شرقية .

فلمًا أنتهى إلى قوله:

وسَفِيهَةِ هَبَّتْ تَصُدُّ عَنِ النَّوَى خَافَتْ عَلَىُّ مِنِ الْخُطُوبِ لأَنَّنِي

و يَدُ النُّورَى مَلَكَتُ عِنَانَ مَسِيرِي من قَبْل غِبْتُ فَأَبْتُ بَعْدَ دُهُو رِ ثُمُّ ٱجْتَمَعْنَا بَعْدَ ذَاكَ فَيَسَالَهَا مَا شُورَةٌ جُمِعَتُ عَلَى مَا شُورِ

فلمًّا قال هذا استعبر المهدئ (عم) وتلقّي دموعه بِكُمُّهِ . فسكت سَعْدُونَ ، وأوماً إليه: أنْ قُلُ ، فَمَرَّ فيها حتَّى ٱنتهى إلى قوله:

أُعَن ِ ابن فاطمةَ تَصُدُّينَ أَمْرَأً بنتِ النَّبِيُّ وعِتْرَةِ التَّطْهِيرِ كُفِّي عَن التَّخْبِيطِ إِنِّي زَائِرٌ منأهل بَيتِ الوَّحَى خَيْر مَزُورِ (١١

فقال له أبو عبد الله \_ وكان قائمًا بين يَدَى المهدى : صَدَقْتَ ! هو أَفْضَلُ الْعَالَمِينَ ! فَقَبَّل سعدون ا لأَرْضَ بين يَدَي المهـديّ (عم)ومرٌّ فيها حتى أنتهي إلى قوله :

لَقُدُومِهِ أَركَانُ كُلِّ اميرِ (2) أَمِنَتُ مَغَارِبُهَا مِنَ الْمَحْذُورِ مِنْ مَهْرَبِ مِنْ جَيْشِهِ الْمُنْصُورِ ويُفَازَ مِنْهُ بِعَدْلِهِ النَّشُـورِ (2)

هذا أمييرُ المؤمنين تَضَعْضَعَتْ هذا الإمَامُ الفَاطِمِيُّ ومَنْ بِهِ والشَّرقُ ليس لِشَامِهِ وعِرَاقِهِ حتى يفوزَ مِنَ الْحِلاَفَة بِالْمَنَى

<sup>(1)</sup> وردهذا البيت مسترسلا مع الابيات التالية في اتعاظ 106 – أثبتنا الابيات عن ا: اما في ب ، فقد وردت بتحريف كثير اغفلنا ذكريد.

<sup>( 2 - 2 )</sup> كذا وردت هذه الابيات وحققت في اتعاظ 106 ــ وهو مما يؤكد أن المقريزي نسخ الافتتاح مباشرة .

فقال أمير المؤمنين : ما شَاءَ الله ! ومرّ فيها إلى أن ذكر أبا عبدالله فقال :

أَرجَاهُمُ لِلْعُسْرِ وَالَمْشُورِ ورمى إليه قِيَادَ كُلُّ عَثُورِ تُلْقَى فَتَلْقَفُ كُلَّ إِفْكِ سَحُورِ يَا مَنْ تُخُبِّرًا من خِيَــارِ دُعَاتــه حتى أَسْتَهَال إليه كُلَّ قبيـــــلةٍ أَشْبَهْتَ مُوسَى وهو حَيَّتُكَ التي

فنظر المهديُّ إلى أبي عبدالله وتبسَّمَ. فقبّل أبو عبد الله الأرضَ وقال للْوَرْجينِي أَنَّا دُونَ ذلك ! بُعْدَ ما بين السَّهَ والأرْض ! فأمر له أمير المؤمنين بصِلَةٍ جزيلةٍ وبأن يُجْرَى له عليه لِكُلِّ عام ووصله أبو عبد الله أيضا . ومدح المهدي من الشُّعراء ما يخرج ذكرهم . وما مدحوه به ، عن حدّ هذا الكتاب (1) .

274\_واستقر به (عم) قــرار الملك، وسكنت به الدهاء، وأمنت الشبل، وأعتدلت الأمور، وأطمأ نت واستقامت . ولما عيرض عليه أولئك الجواري، أصطفى بعضهن، وأعطى القائم (عم) منهن وفرق أكثرهن على وجود رجال كتامة وقسم عليهم أعمال إفريقية، وجعل لكل عسكر من كتامة (٤) ناحية منها ومن غيرها من البلدان

<sup>(1)</sup> انظر بعض هذا الشعر الذي مدح به في البيار ي 160 .

<sup>(2)</sup> انظر: 123؛ كيف قسم ابو عبد الله كتامة اسباعاً وجعل لكل سُبُع منها عسكر ا.

حيث انتهت طباعته وبلغ أمره . وأُستَعْمَلَ وُجُوهُهُم على مدائِنِهَا، وأُمرهُ بالتَّزَيُّنِ والتَّجَمَّلُ فلبسوا خير الثِّياب وحلَّوا سروجهم ولجمهم وأطهروا في التَّياب وحلَّوا سروجهم ولجمهم وأَظهروا فِريَّا حسنا (1) .

فخرجوا من الحِلْية التي كانوا عليها، و أَتَسعت أَمُوالهُم، وكثرَتْ نِعَمُهُمْ للخرجوا من الحِلْية التي كانوا عليها، و أَسعت أَمُوالهُم، وكثرَتْ نِعَمُهُمْ لل أصابوا من الأعمال، وملكوا من البُلدان، وأجرى عليهم مع ذلك الصُّلات و أصبغ عليهم العَطَاء .

275\_ودون الدّواوين (2) . وأمسر باقتضاء واجب الأموال . وكان ديوانُ الحراج قد أحرق لمّا هرب زيادة الله فامر به فَأْحيي . ونصب ديوانا للكشف (2) ، وديوانا للضّياع ، وديوانا للّموال الهاربين مع زيادة الله، وأستصفى أموالهم و ترك ما كان لنسائهم لهنَّ وأمر يستَر هِن وحفظهنَّ . وَأَتَّخَذَ العبيدَ من السُّودان والرُّوم (3) ، ونصب ديوانا

<sup>(1)</sup> انظر في الهمم 103 ، ما ينبغي لمن يراه الائمة من اتباعهم من التجمل واظهار النعمة بين ايديهم .

<sup>(2 - 2)</sup> انظر في البيان 159 : اسماء الدواوين ومن ولاء اياها : وولى المسلم المسل

العَطَاء (1) ، وأمر بإثبات الموالي ، وأبناء العبيد فيه ، ومَنْ سَارَعَ إلى الرِّزق ، وأكتتب به ، فاجتمع من ذلك عَرَائِس كثيرة ، وأمر بطلب نبّب رقّبادة ، فأسترجع كثير منه من أيدي النّاس و طلبوا فيه ، وأجتمعت منه أموال كثيرة ، وجعل بيتا للمال وأقام له ديوانا (12 . فقيل إنّ صاحب بيت المال رفع إليه بتحصيل ما أخرجه من الصّلات في شهر رمضان ، فبلغ ذلك مائة ألف دينار ، وكان صاحب بيت المال و في شهر رمضان ، فبلغ ذلك مائة الفدينار ، وكان صاحب بيت المال و يلت أملي ما رضيت مثل هذا العطاء بأسره لرجيل واحد من أوليائي. وكان اع م ) جواداً بالمال و ذلك فيايؤ ثرُ قديماً من صفة المهدي (عم) . ، وكان مع ذلك لا يضيع أقل شيء من المال و لا يستهين به أنْ يذهب ، ولا وكان مع ذلك لا يضيع أقل شيء من المال و لا يستهين به أنْ يذهب ، ولا وكان مع ذلك لا يضيع أقل شيء من المال و لا يستهين به أنْ يذهب ، ولا وكان مع ذلك لا يضيع أقل شيء من المال و لا يستهين به أنْ يذهب ، ولا

276 ـ وتلك شِيمُ الأَئِمَّةِ (عم) . فقد رُويَ أَنَّ رجلا أَنَى الحَسَنَ بن عَلِي ً (عم) يسْتَجْدِيه ، ولم يكُن عرفه إلا أَنَهُ ذُلَّ عليه فرآه يَطْلُبُ شيئاً طَفِيفاً كان له من حقّه ، فأحجم عن سُوّالِه وداخله اليَأْسُ منه . ثمّ تجاسَرَ عليه فسأله (عم) فوق أمله أضعافا . فقال له : والله ما أدري ثمّا أعجب ؟ أمِنْ إعطائك هذا ، أمِنْ طلبك ما رأيتك آنِفا طَلَبْتَـهُ ؟

<sup>( 1 )</sup> انظر البيان 159 : وولتي ... على (العطاء عبدون بن حباسة ... ) .

<sup>( 2 )</sup> البيان 159 : وولـتـى على بيت المال ابـا جعفر الحنرَ ريُّ .

- وأَخبره بما أعترض عليه من اليأس منه .. فقال له : يا هذا ! إِنَّ الَّذِي رَاً يَتْنَا طلبناه في الحقير الَّذي رأيت ، أراد أن يَغْبُنَنَا (1) عُقُولَنَا فأَبَيْنَا ، وأنت سالتناكر مَنَا ، فأعطينناك .

و خافوا جانبه مع ما أعطاهم أبو عبد الله من الأمان و أكّد (2) لهم قد خافوا جانبه مع ما أعطاهم أبو عبد الله من الأمان و أكّد (2) لهم ذلك المهدي (صلوات الله عليه) . وكان و جُوههم و أكابرهم يدخلون فيمن يدخل إليه إذا جلس فيقر بهم و يُدنيهم ، ويونسهم ، ويحسن إليهم واستعمل جاعة منهم ، وأخرج في البُعُوث والعساكر من كان يَصلُح لذلك من جميعهم وأحلهم محل الأولياء . فامنوا لذلك ، وأطمأنوا ، وسَكنت روعاتهم ، فنظر النّاس من ضبطه و عزمه ، وحسن سياسته ، وفضله ، وكرمه ، إلى مالم يَظنُوا أنّهم يَرَوْنَهُ منه . ونشر العَدُل وأقامه ، وأمربه فيا بَعُدَو قَرُب وَدَنَا وَنَاًى منه ، وأنصف من الظالم ، وكان يُباشِر وأمربه فيا بَعُدَو قَرُب وَدَنَا وَنَاًى منه ، وإذا جلس و يَسْمَعُ منهم منهم عنهم ويَسْمَعُ منهم وإذا جلس و يَسْمَعُ منهم

<sup>(1)</sup> يغيننا؛ ب: تقص،

<sup>(2)</sup> رواية البيان 158 تخالف هذا: « وسألولا تجديد الامان ، فقيال لهمر : « أنتم آمنون في أنفكم (ودراريكم ) ! » ولم يذكر الامال ؛ ( فعياوده بعضهم ، وسألولا التأمين لهمر في الاموال ، فاعرض عنهم ) ، فخافه أهل العقل في ذلك الوقت » .

شكواهم و يُنْصِفُهم من ظلاماتهم بوجه الحق وسبيل العدل. فالت إليه قلوب الخاصة والعامّة وعظم في عيونهم و قسلوبهم وننيي أبو عبد الله وأنكسف (+) ما كان ظهر من نوره لنور المهدي (عم) ومال النّاس عنه إليه وهو في ذلك يُظهر من التّواضع، والتّذ لل موالحشوع، والخضوع والقول بفضله، والتّاكيد لأمره، والدّعاء له ، أضعاف مَا كان يقول فيه قبل ذلك ويفعله مما يدل على صدق النّية وصفاء الطّيويّة واعتقاد الواجب إلى أن كان مناً مره ما سنذكره في الباب الذي بعد هذا الباب إن شاء الله (1) (تم ع)

xxxix ـ ذكر أخبار الْمُنَـافِقِين على المهـديّ (عم) وما آلـت أمورهم إليه :

278\_و لل هيئا الله لو ليه ما ذكرناه ، وأيده مِن توفيقه وعونه بما وصفناه تداخل من ذلك أبا العباس أخا أبي عبد الله فساد : وذلك أنه تطعم (+) بحضرة أبي عبد الله ، لما قدم من طرابلس عليه ، رئاسته لتقديم إياه وتعظيمه له ، وما كان يُظهر من إجدلاله ، مما قدمنا ذكره ، لما كان عليه أبو عبد الله من صالح الأدب و حسن النية ،

<sup>( + )</sup> تحت السطر في ا : اي احتجب .

<sup>( 1 )</sup> كذا في ا : ان شاه : في ب : انشاء ه

<sup>( + )</sup> زيادة في ا : اي ذاق .

إذكان أكبر يسنًّا (1) منه وأقدم سابقة ، فرعي له ذلك ، و حَفِظَه، وأوجب له من أُجلِه ما يُوجبه . ثمّ سار إلى سِجلِمُ اسة فكانت أمور النَّاس إليه ، وَأَعْيِنُهُمْ نحوه ، والأَمْرُ من ذلك أمره والنُّهي نهيه (2). فلمَّا عـدِم ذلك، فَسُدَتَ نِيَّتُهُ ، وتـداخله ألحسد، واستفـزَّهُ (+) الشَّيطان، فاغـواه، وزيّن له فاَستهواه ، فجعل يُنْكر ذلك ويزري على المهـديّ (عم) عند أبي عبد الله أخيه ، ويقع فيه ، وأبو عبدالله يتعاظم ذلك ويَنْكِرُهُ عليه إنكارَ مَنْ يُجِيلُه ولا يأتى مكروها إليه ، وأبو العبّاس يَيزيدُ في ذلك ويَسْتَطِيلُ و يُوَّكِّدُ أسباب النَّفاق ويَرْ مُن ويقول (3). ثمَّ واجمه أبا عبد الله بالبيان، و فَاوَضَه في الإعْلَانِ وقال له: مَلَّكْتَ أَمْرِ ٱ وَٱنطَاعَ لك، فجيئت بن أزالك عنه فَأَخْرَجَكَ منه، وتَنقُّصك، وأَضطَهَدَك، وكان أقلَّ الواجبِ لك أن يَدَعك وما كنت عليه فتكونُ الآمرَ والنَّاهي، ويشتغـلَ إن شاء بشغل نفسه دون أن يَهْتَضِمَـكَ من الذُّلُّ في مثل هـذا المقام فلم يزل يبكته بمثل هذا الكلام ويُكَرِّرُهُ ويقرعه إلى أن أَثْرَ فيه ، وحمله على أن يُشَافِهَ المهديُّ ببعضه .

<sup>( 1 )</sup> بسنة ٍ واحدة ِ ؛ انظر سيرة جعفر 121 •

<sup>( 2 )</sup> انظر : 243 و 248 •

<sup>(+)</sup> في ا ؛ في الطرة : اي اسخف، واستدعاه .

<sup>( 3- )</sup> انظر صيغة الكامل 134 ؛ واتعال ، 93-98 والعبر 37 ؛ لعله كاب

يرمز ويقول في نسب المهدي وفي استحقاقه للامامة ؟؟ انظر أيضا التعليق باللغمة الفرنسية في : 282 .

279\_ وجعله على طريق النُّصِيحَةِ له . فقال : يا مَوْلَا نَا إِنَّ كُتَامَةً قَوْمُ قَدَقَوْمُتُمُمُ بِتَقُويِمٍ ، وأَجَرَيتُهُم على ترتيبٍ وتعليم ِ ، و تُمُّ لِيَ منهم بذلك ما أَرَدْتُ ، و بَلَغْتُ بذلك منهم ما قَصَدْتُ ، وهــذا الّــذِي فَعَلْتَهُ أَنْتَ بهم من إعطائهم الأموالَ وتوليتهم الأعمالَ وما أمرتهم به من اللِّبَاسُ وَالْحَلِّي فَسَادُ لَهُمْ لِلْخُرُوجِ مِنْ عَادَيْهِم، فَالَّوْ تَرَكَّتُهُمْ كَا كَانُوا إلى أن أَبَاشِرَهُمْ دونك، آ مُرُهُمْ وأَنْهَاهُمْ وأَقِيمُهُمْ على ما عَوَّدْتُهُمْ، وأُجبِريهم على دأ بي لهم وأ لِي تُحرُو بَكَ بهم ، دُو نَـكَ فيهم ، وفي غيرهم ، فَتَـكُونَ وَادِعًا فِي قَصْرِكَ لَا يَصِلُ أَحَدُ منهم ولا مِنْ غيرهم إليك ، ليكونَ ذلك أُهْيَبَ لك، وأَشَدُّ لأُمْرِك، وأزَّجِي (1) لِمَا ترجوه من تمامه وكَمَالِه وآنتِظَامِه. فَلَمَّا سَمِعَ ذلك منه المعديُّ (عم) أَيْقَنَ بما تَداخله ، وعلِمُ من حيثُ أَتَى. فَرَدَّ عليه في ذلك رَدًّا لَطيفًا ، ولَمْ يُبِرِهِ أَنَّهُ عَيلُمَ بِجَالِه وَلَا (2) أَوْ قَفَهُ عَلَى البَّأْسِ مَّا مَنْتُه نَفْسُهُ .

280 ـ فَلَمَّا عَيْلِمَ ذلك أبو العبَّاسُ زاد في فساده وأَصْغَى هـو إليه وعمل سحره فيه ثُمَّ دَاخَل الدُّعاة والمشائخ وكانوا يُعَظِّمونه لما رَأُوهُ من تعظيم أبي عبد الله لَهُ ، وسَمِعُوه مِنْ بلاغتِه وعِلمه وتَفَنَّنِه ، فأَخْلَدَ كثيرٌ

<sup>( 1 )</sup> في ا : ازحى : أو : ارجى ، في ب ، تحريف : واحبى لا ترجوه . والصواب : أز آجى كما اثبتناه ، وزجا الشيء : ساقه ،

<sup>( 2 )</sup> في ا و ب : واوقفه ، \_ والتسواب : ولا أوقفه .

منهم إليه وجعل يَرْمُنُ لهم بَعْدَ الرَّمْيِز إلى أن صَرَّحَ لمن رأَى أنَّ كَلَامَهُ وَقَعَ فيه مَوْقِعًا ، فَطَعَنَ لهم في الإَمَامَةِ وأَدْ خَلَفيهَا الشَّبْهَةَ (1) وجاهم من موضع عَبُو بهرِمْ وَدَخل إليهم من رجهةِ مُرَادِهِم ربَأَنَّ الَّذِي كَانَ يَجِيبُ لَهُمْ ويَسْتَحِقُّونَهُ ويَنْبَغِي أَنْ يُسْمَعَ لَهُمْ أَضْعَافُ مَا صُنِعَ بهم؛ وَذَكَرَهُمْ أنتزاع الأُمُوال (2) من أيديهيم ، وإذَخال مَنْ أَدْخِلَ في جُمْلَةِ الرَّجَالِ معهم مِنَ العَبِيدِ ومن أَهْل إفريقية ، وغيرهم ، وجاءهم من ذلك الرَّجالِ معهم مِنَ العَبِيدِ ومن أَهْل إفريقية ، وغيرهم ، وجاءهم من ذلك بضروب يطول ذكرُها ومعان يقصُر الكتابُ عن نهايتها .

الله عند الله مع ذلك يَتَصِلُ بِالله يَبْلَغُ مَبْلَغَ الْجُحُودِ وَلَا صَارَ إِلَى حَدَّ وَأَبُو عَبْدَ الله مع ذلك مُتَا يُلُغُ مَبْلَغُ مَبْلَغَ الْجُحُودِ وَلَا صَارَ إِلَى حَدَّ النَّفَاقِ إِلَى أَنْ قَشَا أَنَّ أَمِيرَ المؤمنين قد أنتهى ذلك إليه . فَقَصَدَ أَبُو النَّفَاقِ إِلَى أَنْ فَشَا أَنَّ أَمِيرَ المؤمنين قد أنتهى ذلك إليه . فَقَصَدَ أَبُو النَّقَاقِ إِلَى أَنْ فَشَا أَنَّ أَمِيرَ المؤمنين قد أنتهى ذلك إليه . فَقَصَدَ أَبُو العَبَّاسِ إِلَى أَنْ عَبْد الله وإلَى من السَّفُسَدَهُ مِنْ أصحا به من طريق التَّحذير

<sup>(1)</sup> لعلمه طعن في إمامة المهدي واستحقاقه لها ، انظر سيرة جعفر 122 كيف ان أبها عبد الله لمرينس المهدي قبل فتسح سجلهاسة وكيف أخسذ الامام ( الحسين بن احمد ) قبل المهدي على ابي العبساس أخي ابي عبد الله ، والى جانبه اذاك المهدي والقائم وهو طفل . فان لم يكن القائم ابن المهدي فلاشك ان أبها العباس كان يعلم ذلك ، ولعلمه ما أشار إليه النعمان هنا دون التصريح به ، أبها العباس كان يعلم ذلك ، ولعلمه ما أشار إليه النعمان هنا دون التصريح به ، الاموال من أبدي المشائخ بإيكجان في طريقه من سجلهاسة الى رقادة، انظر: 181 .

والتّخويف على أنفسهم وأنَّهُم إن لم يُبادروا لأَمْرِر بُودِرَ إليهم. فأستحكم ذلك من قُلوبهم. وزاد في سُوءِ أعتقادهم، وكلّ ذلك يُوَّ كُدُ مَرَاءَهُ ويَشُدُّ أَمْره بضروبٍ من الحِيل وَوُ بُحِوهٍ من الكَيْد إلى أنْ حَمَل من ٱسْتَفَرَّهُ مَن الدُّعاة على المباينة بالنَّفاق والإعلان بالشُقاق.

<sup>(1)!:</sup> الاربابي؛ ب: للربابي ـ هو أبو موسى هارون بن يونس من أزاية بطن من مسالته، انظر : 109 .

<sup>(2)</sup> ا: تماظمر؛ ب: تماظمہ؛ وهو خطأ .

به (1) لأنَّ اللهَ (عج) يقسول فيه لِمِثْلُ سَأَلَ نَبِيَّـهُ (صلعم) ﴿ وَقَالُوالُو لَا يَا تِينَا بِآيَةٍ مِن رَبِّهِ أَو لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فَى الصَّحُفِ الأولَى، (1) وقبال (ج ث) ﴿ أَوْ لَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَ لَنَا عَلَيْكَ الكِتابَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ <sup>، (2)</sup> فجعل تنزيلَه (ج ث ),مُعجزَة نَبييّه (ع م ) ، وتأويلَه مُعجزة الأَيْمَة مِنْ وُلْدِهِ فأخبر عن ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله ( صلعم ) بما يَخْرُجُ عن حدُّ هـ ذا الكتاب مَعانيــه ، وليس إيَّاه قَصَــدُنَا ُفَنَسْتَقْصِيه . وقال المهدىُّ لهارون في قوله شَكَكُنَا في أمرك: • وَيُجَكَّ ! إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَيْقَنْتُمْ واليَّقِينُ لا يُزيله الشَّكُ \* . وهـذا الَّذي ذكره (عليه السَّلام) أصلٌ من أصول الدِّين . فَغَفَل الشَّقِيُّ هَارُونُ عنه ، وقَصَّرَ دُونَه ، وَجَعَلَ يُصِرُّ على الكفر والنَّفاق إلى أن أستحقُّ القَتْا وُحَقَّتُ عليه كلمةُ العذاب ِبلُزُوم ِ الْحُجَّةِ والإصرار على الكفر والمعصيّةِ، فصار إلى غضبِ الله ولعنتِه <sup>(3)</sup> .

283 \_ فلمَّا أيقن أبُو العبَّاس والقوم الَّذِين ٱسْتَزَلَّهُمْ بِمَوْتِه جعل ذلك

<sup>(1-1)</sup> سورة طه، الآية 133 ـ هكذا وردت الآية وما قبلها في ا ؛ اما في ب، فقد وقع خلط غريب ؛ لان الله عز وجل يقول في كتابه كمثل من سأل نبيب ما في الصحف الاولى .

<sup>( 2 )</sup> العنكبوب، من الآية : 51 .

<sup>( 3 )</sup> في أوب: لعنه، والافصح: لمنته .

سيبهَا لِلْمُبَايَنَةِ ، وجـاءهم من أجله الخـوفُ ، فأغراهم بترك الْمداهنـة . وقَـوِيَ أمر (1) ذلك على أبي عبد الله فَقَـوِيَ و أَسْتَحْكُمَ سُولَاظَنَّه بالمهديّ ، ودخلوا للعقد والإبرام . فالْجتَمَعُوا لذلك في دار أين زَاكِي تُمَّام بن مُعَارِكِ ؛ فَعَقَدُوا العُقُودَ وَأَجْمَعُوا (2) الآراءَ وأحتــالواعلى أن يَفْتِكُوا بالَهْدِيِّ ويَنْيِزُ عُوا حَقَّ الله مِنْ يَدِهِ ويُطْفِئُوا النُّورَ الَّذِي جعلهالله(عوج) فيه ، جراءةً على الله ( عوج ) وانسلاخًا من الإيبَان ِ وخروجًا عن جملة الموَّمِنِينَ • واللهُ مُرتِمُ نُوره ولَو كَيرةَ الكافِرُون • (3) وأَجتَمَعَت كُتَامة إِلاَّ القليلُ منهم على ما زَيَّنَ اللَّحِينُ لهم . وكان تَّمنْ خالفهم وٱعْتَصَم بحبل ِ المهـديُّ (ع م) وكان ياتي بأخبَارِهم إليـه عَزُ وِ يُّــةُ بْنُ يُوسُف، فقدَّمَـهُ المهديُّ (ع م ) على مَن ِ ٱستعبد (<sup>4)</sup> مِنَ العبيد و جمع إليه مَنْ سَلِمَ مِنَ النُّفَاق مِنَ المؤمنين . وأستعدُّوا لِلْمُنَافِقِينَ على كثرتهم وقلَّة عدد المؤمنين فيهم ، فكان أبو حَلِيفَة في ذلك مَّن تَثَبَّت (<sup>5)</sup> في جماعةِ من المشايّخ ِ.

284 \_ وبَايَنَ القومُ الباقون بالنّفاق وجمعوا الجموع وأحاطوا بقَصْر المهديُّ ليَقَعُوا به وهو في ذلك منتصب جالسُ جَلِدٌ غيرُ مُكْتَـِرثٍ ثِقَةً منه

<sup>(1)</sup> ا: امر: ب: امور،

<sup>(2)</sup> في او ب: واجتمعوا .

<sup>( 3 )</sup> سورة الصنف من الآية : 8 .

<sup>( 4 )</sup> في أو ب: استعد: يجوز إلا أن الارجيح ، استعبد .

٠ - ( ٥ ) ا: تبت ؛ ب: بت٠

بُوَعْدِ الله (ع و ج ) فايَّده (ج ث) و َنَصَرَهُ وَ فَرَّقَ جَعْ مَنْ تَمَالاً (1) عليه و قَذَفَ الرَّعب في قُلُوبهم فَتَفَرَّ قُوا. وكانت في ذلك أخبار يُطُولُ بها الكتاب وقد بَيِّنَاه على الاختِصَارِ ور تُبناه على الإيجَازِ كَانَتْ فيها للمهدي براهين و مُعجزات، ودلائلُ وآيات، بها أظهر الله من نصيره وتَأْييدِه، وألقَى (2) من الرُّعب في قلوب أعدائه ومَنْ تَمَالاً على الوُثوب عليه، على كثرة عددهم و قِلَّةِ مَنْ معه، كما نصر (ع و ج) بالرُّعب محمَّدا جدَّه وأيَّدَه بنصيره و آمَدَّهُ علائكته .

285 ـ وكان الذين عَقَدُوا ذلك النّفاق من رجال كُتَامة مَعَ أي العبّاس وأبْر موه وتعاونوا عليه تَتَصِلُ أخبارهم بالمعديّ، وهم على ذلك يُدخلون عليه ويعتقدون في كلِّ دَخلَة الفتك به والقبض عليه، فإذا صَارُوا بين يَدَيْه مُلِئَت قلو بُهم خوفا وهيبة ، وغلًا لله أيديهم عنهه ، وهُو منع ذلك غير مُستّعِدٌ لهم ، ولا مُلْيو (3) بما يتصل به عنهم ، ثقة منه بوعد الله (عوج) له وتو كُلًا منه عليه ، وتفويضا في أمره إليه . فإذا أنصر فوا عنه ، ندموا على تركهم إيّاه ، وتواعدُوا لِمَا عَقَدُوهُ في الّذي يستقبلونه فإذا ندموا على تركهم إيّاه ، وتواعدُوا لِمَا عَقَدُوهُ في الّذي يستقبلونه فإذا ندموا على تركهم إيّاه ، وتواعدُوا لِمَا عَقَدُوهُ في الّذي يستقبلونه فإذا

<sup>(1)</sup> ا: كذا، في ب؛ تحريف: تما الى، والتحريف كثير في الجمل قبلها وبعدها.

<sup>( 2 )</sup> ا : القي ؛ ب : لقيي .

<sup>( 3 )</sup> في اوب: ملوي ، والصواب: ملو ،

صاروا إليه ، آل أمرهم إلى ما كان عليه ، فإذا كان اللَّيل ، ٱجْتُمَعُوا عند أَ بِي ﴿ زَاكِي، ـ وأبو عبد الله كذلك يدخلُ معهم ، وأبو العبَّاس . فَنَظَرَ المعدى إلى أبي عبد الله يوما من تلك الأيَّام ، وقد لبيسَ تُو بَهُ مقاوبًا ثمَّ " دخل عليه (1) به كذلك ثلاثة أيّام . فقال له في الثّالثة : • يا أبا عبد الله ! ما هذا الَّذِي أَذَهلك (2) وشغلك مِثل هـ ذا الشَّغل في أمر نفسك؟ قــال : وما هو يا مولاى ؟ قال أرى قَييصَك مقلوباً عليك منذ ثلاث ، ما أهتديت إلمه ، ولا أحسَبُكُ نزعته عن نفسك. فنظر ، فقال : واللهِ يا مولاي ! ما علمْتُ به . قال : إنَّ هذا لشغلُ عظيمُ ! فـأين بِتَّ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا من اللَّيالي ؟ فسكَت . قال : أ لَيْسَ في دَارِ أبي زاكي ؟ قال : نعم يا مولاي. قال : ومَا أُخرَجَكَ من دَا رِكَ الَّذِي أُنْزَ لْنَاكَ بها إلى دار أبي زاكى ؟ قـال: يَا مَوْلَايَ خِفْتُ على نفسى . قـال: يَمَّــنْ ? فَسَكَت. قال : مِنَّى ؟ قال : خُوُّوتُ يا مولاي فَخِفْتُ . قال : فعل يَخَافُ المرة إلاّ مِنْ عَدُورٌه ؟ قال : أعوذ بالله . قال المهديّ ( ع م ) : إنّ المؤمِّنَ لا يخــافُ وَ لِيَّهُ. فسكت أَبو عبد اللهوأ يقن أنَّهُ قد بَدت عَوْرَ تُهُ لو لِيًّا لله ، وَوَجَبَتُ حَجَّتُهُ عَلَيه ، وَ بَيرِيٌّ منه ، وحَلٌّ قَتْـلُه لمحاربته إيَّـاهُ وأَنْصَرَفَ (3).

<sup>( 1 )</sup> ا : علمه ؛ ب : علمك ، وهو خطأ ،

 <sup>( 2 )</sup> ب : اذ هلك ؛ ا : ذهلك .

<sup>( 3 )</sup> انظر الحوار بين المهدي وابي عبد الله في صغية الكامل 134 وصيغة التحاط 65 المتشابهتين واللتين لا تختلفان عما في الافتتاح إلا قليلا الما في العبر 37 مسيحة المستحدد اختصر ذلك كثير ا . واما صيغة البيان 161 ـ 162 فتختلف تماما عن صيغسة

الافتـاح .

286 \_ وعلمَ القـوم مـا فَاه أمير المؤمنين ، فأمسكوا عن الدُّخول إليه ، وخافوا على أَنْفسهم منه . وكان ابنُ القَديم قد داخلهم ، وَوَسُوسَ إليهم ، وأفسدهم وأستمالهم بأموال كانت في يديه من أموال زيادة الله (1)، وخاف من أمير المؤمنين مطالبته إيّاهُ بها . \_ وكان قد ولاَّه ديوان البَريد (٢) وأحسن إليه ، فكافاه بالخلافِ والعقد عليه ، وكان ذلك قد أتصل به عنه . فَذَكَرَ يوماً ـ وهو بين يديه ـ ـ تَخَلُّف القَـوم عنه ، فقال : إن يشنت يا مسولاي أتيتك بهم . قبال : و تَقْسدِرُ على ذلك ؟ قبال : نعم ، السَّاعَةَ ! . وَوَ لَّى فجاء بهم ـ فَعَـلِمَ المهديّ (ع م ) صحيحَ كُوْنِهِ معهم ، ودخوله في جُمْلتهم .. . فاظهروا البَرَاءَةُ تَمَّا قيل فيهم وأعتذروا تمَّا تادّى إليه عنهم . فردّ في ذلك ردًّا جميلًا . وأخـــرج من وُجُوههم إلى نواحي من البُلدان لِيُفَرِّقَ جمعَهم : فأخرج فِيمَنْ أخرج أبا زاكي إلى طَرَ ابْلُس ـ وكان عَمُّه أَبُو يُوسُف (ذ) عاملًا عليها . فلمَّا وصل إليـه كتب إليه بِقَتْلِه . فقتله أبُو يُوسُف عَمُّه صَبْراً . وبَعَثَ برأسه إلى المهدى . و قُتِلَ جَمَاعَةٌ منهم كذلك بالبُلْدان وبرقًادة بِصُنُوفٍ من القتل، وهَرب

<sup>( 1 )</sup> انظر ذلك في : 241 •

<sup>(2)</sup> في البيان 159 : • • • وعلى ديسوان الخراج | أبا القاسع | ابن القديم ، وهذا أثبت أد يؤكده جعفر الحاجب ( انظر سيرة جعفر 132 ) ويلائمر ماكان يتولاه ابن القديم من اعمال مع زيادة الله .

<sup>( 3: )</sup> أبو يوسف ماكيون بن ضبارة الأجاني.

ابن القديم و استخفى . فَظَهَر عليه ، و قُتِل . وخرج أبو عبد الله وأبو العبّاس يوما يريدان قَصْر المهدي على عادتها . فحمل عَزْ ويّة بن يوسف على أبي عبد الله ، و حَبْرُ بْنُ تَمَاشِت (1) على أبي العبّاس برمح في يد كلّ واحد منها فقتل عَزْ ويّة أبا عبد الله ، و حَبْر أبا العبّاس فيها بين القصر (2) . وكان قتله ما يوم الإثنين ضاحية النّهار يوم النّصف من أجّادَى الآخرة (3) سنة ثمان وتسعين ومائتين . وأتّفق أن كان قتل أبي زَاكى في ذلك اليوم . و أمر المهدي (عم) بدفنه ما في الجَبان (4) . وترحم على أبي عبد الله وذكره بخير ولعن أبا العبّاس وقال فيه سوءا (4) .

<sup>(1)</sup> ا: حبر تماشت ؛ ب : خبر بن تماشيت ، البيان 164 : تجبر بن نماشيت ، البيان 164 : تجبر بن نئماسب المبلي ، العبسر 37 : ثم ان المهدي استدعى عروبة بن يوسف ( هـو غزوية ) واخاه حباسة ( وهو الذي غزا مصر وهزمه مؤنس ) وامرهما بقتل الشيعي واخيه .

<sup>َ ( 2 )</sup> في البيان 164 : « . . . خلف قصر الصحن . . . ومكثا صريعــين على صفّ ( كذا والصواب : ضف ) الحفير المعروف بالبحر » .

<sup>( 3 )</sup> كذا في ا و ب ، العبر 37 : في نصف جمادى:البيان 164 : ( وذلك يوم الثلاثياء ) غرة ذي الحجة ( سنة 298 ) .

<sup>( 4-4 )</sup> كذا في او ب البيان 164 : • ثمر أمر عبيد الله بدفنهما ( فدفنها في المخرة الجنان ) ( كذا ، وهو خطأ ) وقال : رحمك الله ! ابا عبد الله ! وجازاك في الآخرة ( بقديم سعبك ) ! ولا رحمك ( الله ) ابا العباس فإنك صددته عن السيل واوردته موارد الهلاك • • • في الكامل 185 واتماظ 86 رحمك الله ابا عبد الله وجهازاك خرا جممل سعبك .

287 \_ فدمّر الله المنافقينَ وقطع آثارهم بعدا لإعذار إليهم وَوُجوب الحُجَّةِ عليه من الله وَوَليُّه . ولقد قيل إنَّه بعد مُشَافَهَتِهِم بالإعذار وما رأى منهم من التُّهَادي والإصرار دسُّ إلى كلُّ واحـُدٍ مَنْ يَنْصَحه مَّمَنْ كَان يثق به ويميل إليه . فامّا أبو عبد الله فكان يترجَّحُ ، ويُقدِّمُ ويُوِّخُرُ وَيَطْيُوى ويُظْهِرُ . وأمَّا أبو العبَّاس، فقال لِبَعْضِ من عاتبه في ذلك : واللهِ لا تَرَكْنَا بِنَاءَ بَنَيْنَاهُ وأَتعبنا فيـــه أَبداننا وذهبت فيه أعمارنا ، يسكنُه غيرُنَا ، ونحن من وراء أبوابــه حتى َّنحُلَّ في أعاليه أو نلْحَقَه باسافله . وقــال آخر لأبي زاكي مثل ذلك ، فقــالُ : لا والله لَأْكُون (3) في قطع أيّام تقدّمني فيها و أرتفع عليّ ابن راعي البَقَر! \_ يَعْنِي غَزْرِويَّة بَن يُو سُف \_ . وقـال آخر لبعضهم في ذلك ، فقـال : والله لَا تَرَكُّـنَـاه ! ـ يعني المهـديّ (عم) ـ حتى يُقَاسِمَنَـا هذه القُصور التي نزلهـا والأَجنّـة الَّتِي حولِمًا بِالاشبار ، ويَكُون الأَمْرِ أَمرَ نَا والحَمَ حَكَمْنَا كَا كَانَ ، ولارَضِينا أن ناخذمن تحت يديه كما يأخذ العبيدُ ، بل يكون ما أَخذناه بالسافنا عندنا . وتحت أيدينا ، كاكان ، ولنا الفَضَلُ فيما نَعْطيه

<sup>( 1 )</sup> ا : لا اكون ؛ ب : تحريف ـ والصواب لأكثون ، فأبو زاكي يقسم انه مصر على النفاق .

288 ـ و عَصَمَ اللهُ مَنْ عَصَمَ مِنَ المؤمنين مَعَ وَلَيْهِ ، و ثبتوا على ما كانوا عليه مِنْ ولايته بعد أن نُدبُوا إلى ما أجاب إليه غيرُهم من النّفاق وقيل لهم فى ذلك و شبّه عليم و خيّل إليهم . فسكانوا يَقُولُون لأبي العبّاس بحضرة أبي عبد الله إذا قال لهم فى ذلك : قد عرّ فَنَا هذا الّذي دعانا بالله إمامنا و مَوْلانا ، و نَصَ عليه بحضرته ، ودعوت أنت إليه مُدّة ، وقلت كا قال . فَنَحْنُ على ما أخذناه (2) ، و عَرَ فْنَاه (3) فما الّذي يُزيلنا عنه؟ فإذا سَمِع ذلك أبو عبد الله صَوّب رائسه وسَكَت ، وأمّا أبو العباس فيناظر بالباطل ، و يُنوّه ، ويكابر . فاستحق لذلك لعنة الله ولعنة أوليائه ، ونالت أبا عبد الله عَفُوبة ما داخله من أجله عَجّلها له ولعنة أوليائه ، ونالت أبا عبد الله عَفُوبة ما داخله من أجله عَجّلها له

<sup>(1)</sup>كذا في ا ؛ في ب : اخذ والنعل بالنعل .

<sup>(2)</sup> كذا في ا ؛ في ب : تحريف : اخذ فالا .

<sup>(3)</sup> ا: وعرفناه ؛ ب : وعرَفنا ،

الوَ لِيُّ فِي الدُّنيا و استغفر له في الآخرة لِمَا تَقَدَّمَ مِن صَالِح عَمَلِهِ وصَحِيح ِنَيَّتِه ، وهذا مِنْ قَوْل الله (ع و ج) : ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ به (١) ﴾. وقوله : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِيهَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ (2) ﴾ . وما تَدَاخَلُهُ الغِشُ مِن الذَّهب فلا بدّ له من الذَّوبان ليحرق النَّارُ مَا فِيهِ من الغِشُ ويَصْفُو . وأيسر العُقُوبَةِ ما عُجِّلَ في الدُّنيا وأشَدِدُهُ عُقُوبَة الخِشِّ ويَصْفُو . وأيسر العُقُوبَةِ ما عُجِّلَ في الدُّنيا وأشَدِدُهُ عُقُوبَة الآخِرَةِ نَعُوذُ بالله من عقابه وعذابه ونساله السَّلام في العاجل والآجل والآجل والعصمة وهو الوهابُ الكَيرِيمُ !

XL ـ ذِكْرُ مَنْ نَكَثَ فِي ذلكَ الوقتِ من أَهـل إِفْرِيقْيَة (3) مِمَّن أُعطَى الأَمان وعقوبتم على النَّكث والعُدْوَان .

289 ـ وقد ذكرنا ما تقدَّم من أبي عبد الله ـ أوَّلَا في حين دخوله ـ من الأَمَان لأَهل القيروان ولسائر أَهل البُلدان ولِمَنْ بَقِيَ بعد المخذول (4) من بني الأَعلب و مِمَّنْ كان في خدمة المخذول و مَواليه وأتباعهم ، وما أعطاهم المهديُّ (عم) بعد ذلك مَا لَيز مُوا الطَّاعة وأَقاموا على الوفاء بالعهد وإحسان المهدي إليهم وإفضاله عليهم. وكان أوَّلُ ما بَدا من بالعهد وإحسان المهدي إليهم وإفضاله عليهم. وكان أوَّلُ ما بَدا من

 <sup>( 1 )</sup> سورة النساء ؛ من الآية : 123 .

<sup>(</sup>\_2 ) سورة الشورى من الآية الله .

<sup>( 3 )</sup> ا : ممن ؛ ب : عن .

<sup>(4)</sup> أي: زيادة الله الثالث.

خلافهم ذلك أنَّ جماعةً من بني الأغلب كانوا عند أي الحَسن بن أ يي حجر وكان من و جُوهم و مُقدَّميهم وأسخيائهم، وقد حضر طعامه وهم باكلون معه إلى أن دخل عليه بعض خاصّته فقال: قُتِلَ السَّاعَةَ أبو عبد الله وأبو العبّاس. قَرَ فَعَ يَدَهُ من الطّعام ، وضَرَبَ المائدة برجله، وقال مان كان معه من أهل بيته: قُتِلُتُم والله كُلُّكُم ! قالوا: وما ذنبنا غن ؟ قال : هذا الّذي أمّنكم قد قُتِل ، وهو صاحب هذا الأمر وسبب هذا الملك فكيف بكم وأنتم تُعَدُّون في الأعداء! ومَنْ قتَل وليّه كان إلى عن عدوه أشرَع . فَخَامَر (+) النّفاق قلوبهم ، وسَعَى بعضُهم إلى بعض به وتداخلهم الخوف من أجله .

290 - كان عَامَّتُهُمْ بِالقَصْرِ القَدِيمِ . فوقع يوما بين بعض السُّوقَةِ فيه وبين بعض الكُتَامِيِّين شَرَّ فقاموا على الكُتَامِيِّين فأخرجوهم من القَصْرِ وأغلقوا أبوابه وأصابوا جماعة من الأولياء ، وأظهروا الخلاف وذلك بعقد فتنة النَّفاق التي ذكرنا جُمَلة خبرها وتَصَايَحَ مَنْ كَانَ حول القَصْرِ القديم من كُتَامة ، فَنَ حَفُوا إليه وأحاطوا به وأوقدوا النَّار على الصَّوْمَعة ليَمُدَّهُمْ أهلُ القيروان . فجاءهم جماعة منهم ، فَينْ قبل أن يصلُوا إليهم أخرج بَنُو الأغلب ما كان عندهم من السَّلاح والعُدَّة وفَرَّ قُوا ذلك على أخرج بَنُو الأغلب ما كان عندهم من السَّلاح والعُدَّة وفَرَّ قُوا ذلك على

<sup>( 🛨 )</sup> خامرد اي داخله .

أهل النّكاية منهم (1) ، وركبُوا خيلَهم و عَبُوا (2) الحيل والرّجال في داخل القصر بموضع يقال له الميْدَات ، به رحبة واسعة ، وفتحوا باب السّعَادة وهو بهذا الميدان ، وخرجو على ماكان عليه من كتّامة بدفعة واحدة ، فقت تُلُوا منهم جماعة . ثم واقفُوهم ساعة ، فر فعُوهُم وخرج يومئذ أبو حليفة ، واتصل الخبر بالهدي (عم) فأرسل من ردّ كتّامة عنهم ، وأظهر الإنكار عليهم فانصرفوا (3).

ا 29 ـ وأخرج بنو الأغلب فازارتهم وأخبيكتهم ، فضربوها خارجا من القصر القديم يمّا يلي رقادة بوضع يقال له اكلاف ، وبرزوا فيها بُجَاهِرين بالمعصية والحرب لوليّ الله فاعرض عنهم . وقاموا كذلك أيّاما ثم تخلّلوا (4) ، وأنصرفوا إلى دُورهم وأستَحَقُّوا القتل بنكيْهِم ومُباينتهم. فتركهم المهديُّ (عم) ثم أمر بالقبض على جماعة من وجوهم فقبض عليهم فقيلوا صبراً على باب رقادة وجُعِلَت دوسهم عليه .

<sup>(1)</sup> أ: فيهم؛ وأصلحت في الطرة هكذا : منهمر ؛ ب: تقص .

<sup>(2)</sup>كذا في اوب: عبوا: ويجوز ايضا: عبؤوا.

<sup>(3)</sup> انظر صيفة الكامل 135 واتعاظ 96: وثارت فتنسة بسبب قتلهما وجرد اصحابهما السيوف فركب المهدي وامن النساس فسكنوا، ثم تتبعهم حتى عقلهما ، وصيفة العبر 37 وثارت فتنة بسبب قتلهما من اصحابهما فركب المهدي وسكنها .

<sup>(4)</sup> اوب: تحللوا: والصواب: تخللوا .

وظن الباقون أن أولئك الذين قتلواهم كانوا البُغية . ثم قبيض بعدذلك يمد وظن الباقون أن أولئك الذين قتلواهم كانوا البُغية . ثم قبيض بعدذلك يمد وغيل طبقة ثانية منهم فقيلوا ثم أمر بطلبهم حيث كانوا من البلدان، فقيلوا يبكل مكان . وتُتبع من شد منهم فحبيس فلم يزالوا عبوسين (١) إلى أن أطلقهم المنصور (عم) بعد الفتح منا عليهم ووصلهم وسيره إلى مضر وذلك حين أطلق أهل الشجون (٤) .

<sup>( 1 )</sup> ب : محبوسين ؛ ا : محبسين .

<sup>(2)</sup> انظر صيغة ابن حماد 37 والحلق من الحبس عشرين رجلامن بقايا بني الاغلب ووصل كلا منهم بعشرين مثقالاً ونفاهم الى مصر.

<sup>( 3 )</sup> في أو ب: بعض القيروان ؛ وصيفة الكامل 135 واتعاظ 96 : وثارت فتنم ثانيم بين كتامم وأهل القيروان فتل فيها خلق كثير ، فخرج المهدي وسكتن الفتنم ، العبر 37 : ثم ثارت فتنم أخرى بين كتامم وأهل القيروان وفئا القتل فيهم فركب المهدي وسكنها ،

 <sup>( 4 )</sup> من الرجز

وأتاه شُيُوخُ القيروان مع المَرْوَرُوذِي (1) الْقَاضِي ، فاعتذروا من ذلك ، فأعرَضَ عنهم ولم يُعَجِّل بالعقوبة عليهم مُدَّة . ثم عَاقبهم بعد ذلك في أموالهم عقوبة مِثْلِهم إذ لم يُعلَم الفَعلَةُ منهم ، وقَتَل مَنْ قَتَل منهم في مصيرهم وبين جماعتهم ولم يكن ذلك مِمّا عاقبهم صِرَاحاً أَنّهُ عُقُوبَةُ فِعْلِهِم ذلك ، ولكنّه قيل ذلك فيا قِيلَ والله أعلم به (2) .

293 - وقيل إنَّ قوما عُيرِفُوا مِّن قتلِ ذلك اليوم وأثخن في الأولياء وكانوا يُعْرَفُون بذلك . فلم يُعرض لهم إذْ لم يقم في ذلك بَيِّنَـةٌ عليهم ولم يَحْبِ في الحكم بالظَّاهر قتلهم . فخرجوا بأسرهم مع اللَّعِين الدَّجال مَخْلَد بن كَيْدَاد في فتنته بالمهديّة لينْصُرُوه ، فقدّمهم في جماعة أهل القيروان في يوم يُعْرَفُ بيوم لُلْيَانَة (3) ، قد كان زحف فيه مِّما يليها فهزمهم الله ، فقيّتُلُوا كلُّهم عن آخرهم لم يبق أَحدُ منهم إلا قيل في ذلك اليوم. وصيرهم الله إلى عذابه وعجَّل منهم أنتقامه وأحلَّ بهم بَا شه.

 <sup>(1)</sup> ا: المروذي ؟ ب: المزروي ؟ ـ انظر اسمه: 228 .

<sup>(2)</sup> ما يذكر إلنعمان هنا يخالف ما جاء في كتب أهل السنة من أخب ار شتى عن قتل الشيعة شيوخ القيروان المالكيين .

<sup>( 3 )</sup> ا : الليانة ؛ ب : اللبانة ؛ ـ والصواب ، لليانة، كما ذكرها التسيجاني 371 وأصل الاسمر لاطيني : جوليانة ؛ ؟

XU \_ ذكر ُ مُمَل من أخبار المهدي (عليه الصّلاة والسَّلام) إلى أن أكرمه الله بقَبْضِهِ إليه .

294 ـ و كما فرق الله (عوج) جمع الظّالمين و قطع شَا فَه الْمَنَا فِقِينَ ، وأَظهره ، عهد إلى محمّد أبي القاسم أبنيه وأعزّه ، وأظهره ، عهد إلى محمّد أبي القاسم أبنيه القائم (صلو ات الله عليه ) ، وأجرى أمركتبه باسمه ، وسمّاه و ليّ عهد المسلمين . وكان يُظهر السُّرُور به إذا رآه ويتمثّل كشيراً إذا طلع عليه فيقول شعراً :

مُبَارَكُ الطَّلْعَةِ مَيْمُونُهَا يَصْلُحُ لِلدَّنْيَا والدِّينِ (1) وتَغَيَّبَ بَقِيَّةُ الْمُنَافِقين ، فَصَارُوا إلى بلد كُتَامة فأقاموا غُلَامًا حدَثا من أَخسَّ أهل بيت فيهم يُقال لهم (2) بَنُو مَما وَ طُنَت مِنْ أُو رسَّة (3) من أَخسُ أهل بيت فيهم يُقال لهم (2) بَنُو مَما وَ طُنَت مِنْ أُو رسَّة (3) فزعموا أنّه المهديُ (4) . ثمَّ نَحلوه النَّبوقَ وزَعَمُوا أَنَّ الوحي ياتيه وأنَّ

<sup>(1)</sup> مجزوء البسيط.

<sup>(2)</sup> ب: لهمر ؛ أ: لم،

 <sup>(</sup> ٤ ) ا : اورشية ؛ ب : اورسة. \_ انظر كيف حققنا هذا الاسم : 102 .

الكتب من الله تنيزل عليه، ونصبوا له دُعاةً كدُعاةٍ أبي عبد الله، يتكلمون عبل ألسِنتِهم وعلى ترتيبهم، وقالوا: أبُو عبدالله حيَّ لم يَمت وأباحوا الزَّنَا والمحارِمَ وجاؤوا بتخليط عظيم. وأطبق عامَّةُ مَنْ ببلد كُتَامَة (1) على ذلك وزحفوا إلى ميلة فاخذوها، وذلك كله بمدة قريبة . فاخرج اليهم المهدي القائم (صلى الله عليهما) في عساكر . فقاتلوه فهزمهم حتى ألتهى بهم إلى البحر، وقتل منهم خلقًا عظيمًا، وأناب إليه عامّتهم، فأمنهم وأخذ الغلام الذي نصَبُوهُ ، فأيتى به إلى المهدي (عم)، فَقَتَلَهُ .

295 ـ ثمّ خالف أهـل مدينة طرابلس. فاخرج إليها القائم ، فحاصرها مدَّة ثمّ أفتَتَحَهَا عَنْوَةً فعَفَا عن عامَّتِهَا من أهلها وقَتَل الَّذين عقدوا الخلاف بها مِنْ أكابرها. وأستَصْفَى أموالهم (2). وبَعَثَ بعثًا

 <sup>(1)</sup> ا: عامة من بلد ؛ ب: عامة بلد ، وهو يجوز ، الا أن الارجح ما أثبتناه .

<sup>(2)</sup> انظر التجاني 241: «واغرمهم ما أنفق على الجيش وذلك اربعمائة ألف دينار وكان المتولى لتفريعهم وتعذيبهم خليل بن استحاق...» انظر ايضا خبرا مفصلا تفصيلا اكثر مما في الافتتاح عن فتح القائم طرابلس، في البيان 168 - 169 انظـر ايضـا العبــر 88: واغرمهم ثلاثمائة الف دينار.

إلى برقة فأفتتحها (1) . ثم خالفوا عليه ، فأرسل إليها بعثا فأفتتحها ، وأمر باكابير أهلها الذين عَقَدُوا الخِلَاف فقتلهم: وفعَلَ مثل ذلك بأهل صقلًيّة بعد أن خالفوا أيضا وعَقدُوا لابن فرهُب (2) . وأيّي به إليه ، فقتله (2) . وغزا مِصْرَ القَائِمُ (عم) غَزُو تَيْن ، فملك الفَيُّومَ والصَّعِيدَ ولم يَحُلُ بينه وبين مصر إلّا النّيل وما خَبَأَهُ الله (3) (عوج) لمن جعل

<sup>(1)</sup> انظر البيان 170: «وفي سنسة 301 أخسر ج عبيد الله الشيعسي معيد الله الشيعسي أحباك بن يوسف بالجيوش إلى المشرق ... و دخل مدينة برقة ... و 175 ، و و و في هذه السنة (اي : 304) فتحت مدينة برقة على يدي ابي مسدين (كذا، والصواب : أبو مد أيس الموجه اليهم بعد ان أفنت الحسرب أكثر أهلها مسدة ممانية عشر شهرا ... و مهرا ... و و مهرا ... و المها عشر شهرا ... و المها عشر المها

<sup>(2-2)</sup> كذا في اوب ؛ في الكامل 135 واتعاظ : ابن وهب وهو خطأ، في البائ 168 : احمد بن زيادة الله بن قرهب ؛ وفي 171 : سحمد بن قرهب ؛ وفي المائد : ابن قرهب، . . . . و وامر بابن قرهب واصحابه فضربوا بالساط، وقطعت أيديهم وأرجلهم على قبر الحسن بن أبي خنزير ( بباب سالمر . . . ) » .

<sup>( 3 )</sup>كذا في اوب: خبأه ، والمعنى : أتجله ، فكأن النتعمان يشير الى المتعداد المعز لدين الله لفتح مصر ،

ذلك له مِنْ وُ لَدِهِ . و اَفتتح مدائنَ كثيرَةً من مدائن الرُّومِ <sup>(1)</sup> . وخالف أهل تاهرت عليه ، فَغَزَاهم و اَفتَتحَهَا وقتـل من أكبار الحارِر ها من أثبار الخلاف بها (2) .

296 ـ وأَبْتَنَى المَهْدِيَّة المأثور ذكرُها في الكتب المعروفة بالبيضاء الَّتي قيل إنّ الدَّجَال (3) لا يَصِلُ إليها ولا يَدُخلُهَا . فحكانت كَمَا جَاءَت الرَّواياتُ فيها . وكانت من أعجب الآثار ، بَنَاها بالحِجَارَةِ (14) وبَوَّ بَهَا

<sup>(1)</sup> انظر الكامل 182: « و في هذه المنت ( اي : 313 ) سار جيسش صقلية مع أمير هم سالم بن راشد وارسل إليهم المهدي جيشا من افريقية فسار الى ارض انكبر دة ، وساروا الى ارض قلورية ، » وانظر ايضا البيات 190 ، و في سنة 311 غزا ابو احمد جعفر بن عبيد الحاجب ( وكان يعرف قبل وصول المهدي الى رقادة بصعلوك ، كما في سيرة جعفر 110 ) بلد السروم من صقلية ، فافتتح اماكن كثيرة ( منها مدينة واري ) وقتل ، ، » و 193 : « و فيها ( اي : 216 ) غزا صابر من صقلية الى بلد الروم ، ، » ؛ و 194 : « و فيها ( اي : 217 ) غزا صابر الفتني غزوته الثالثة والتفي في البحر بالسر دغوس ، ، » ،

<sup>( 2 )</sup> انظر صيغة البيان 165 « وفيها ( اي : 299 ) قتحت مدينة تبيهتر ت. \_\_\_\_\_\_ وكان أهلها ثاروا على دَوَّ اس ٠٠٠ »

<sup>( 3 )</sup> هو في الحدثان الاعور الدُّجال الذي يقتل المهدي ويقتله عيسى بن مريم انظر : 60 ، وهو في التاريخ عند الشيعة أبو يزيد صاحب الحمار. انظر 293 ( 4 ) ب : بالحجارة ؛ 1 : بالحجار .

بأبُوابِ الحديد المحصن (1) و انتقل إليها في سَوَّال سنة ثمان و ثلاثمائة ، و سَكنها . و رأى النَّاس مُعجزات ما هيّاً الله (ع و ج ) في بنسائها و يَسَّر له من الصَّعْبِ منها وزاد إليها في البحر و احتفر في آخرها ميناء (1) خر قها بها و جعل لها عَثْرَجا إلى البحر و قُفْلًا (1) عليه . وكان إذا نظر إلى حصنها وأبُوا بها و إعجاب النَّاس بذلك يقول : • هذا كلَّه عُدَّة لساعة واحدة من نهار ! • فكان ذلك كما قال لمّا انتهى إليها تخلَدُ اللَّعين، وقف عليها ساعة وكان آخر عهده بها إلى أن رُفع مصلوبا على سُورها فَعَزَّ أمر الهدي بها ، وافتم الدَّعُوة بها .

297 والْتَاتُ أَمْرُ الْمَغْرِبُ (2) فاخرج إليه القبائم، فأصلحه، ودُمَّرَ من تَجَم فيه، وأنصرف بعد بلوغه ما أراده. ورُفِعَ أنَّ قَوْماً

<sup>(2)</sup> انظر صيغة الكامل (190 واتعاظ 104 - 105 : • وفي هذه السنة (فلما كان سنة غمس عشرة واللانجائة) سير المهدي ابنه أبا القاسم من المهدية الى المغرب في حيثر في صفر لسبب محمد بن خزر الزناتي ( بسبب خارجي خرج عليم ) . . . • وصيغة البيات 191 - 192 : وفي سنة 315 خرج أبو القاسم ابن عبيد الله الشيعي من المعلوبة بريد المغرب • • • •

يَّمَنُ أجابٍ إلى دعوته مَرَ تُقواعن الدِّين و ٱسْتَحلُّوا المَحَارِم ورَ فَضُوا الظَّاهر. فعاقبهم على قَدْرِ ذُ نُوبهم ، فَقَتَل قوماً منهم وسجن آخـرين وخلَّدهم في المحاربس مصفدين إلى أن فَنَـوا عن آخِرهم (١). وتحص المؤمندين وأُغْلَقَ باب رحمته مُدَّةً من السِّنين . ثمَّ عَطَفَ رحمةً على الطالبين ، وبلَّــغَ المطيعين منــازلَ الصَّالحين . ولم يزل الله (عوج) يُولِيــهِ من التُّوفيق والتُّسديدِ و يَمْنَحُه من النُّصْر والتَّاييد ما هو أهلُه لَدَّيْهِ ومستحِقّه عِنْدَهُ ، وبحَسَب ما سَبَقَ له به وَعَدُهُ إِلَى أَن قبضه الله إليه لما أَعَـدُّ له من الكرامة لَدَيْـه ( صلوات الله عليه أفضل صلاةٍ صلًّا ها ، وأطهرها ، وأزكاها وأعـلاها!) فَنُعِيَ صبيحة (2) يوم الثّلاثاء لِعَشر ليــال خَلَوْن من جُمَّادى الآخر سنه أثـنـين وعشرين وثلاثمائــة . وكانت مُـدَّةُ ظهـور

<sup>( 1 )</sup> انظر صيغة البيان : 185 - 186 : «وفيهـا ( اي : 909 ) أمــر ميد الله بحبس ( نحــو مائتي رجــل أظهروا التشريق بالقيروان وباجة وتونس . . . . »

<sup>( 2 )</sup> في اوب: صبحة .

إِمَامَتِه (عم) مُــذُ وَصَلَ إلى رقّادة إلى اليوم الذي نعِي فيه أرَّبعاً وسندرين سنةً وشهراً واحداً وعشرين يوماً (1).

 ( 1 ) كذا في او ب ؛ الكامل 238 ؛ في هذه السنة ( أي : 322 ) في شهر ربيح الاول توفي المهدي . . في اتعاظ 105 : فلماكان يسوم الاثنين الرابع عشر ' وقيل وقت صلاة المغرب ليلم الثلاثاء النصف من ربيع الأول سنم أثنين وعشرين و ثلاثمائة توفي أبو محمد عبيد الله المهدى ، في البيار\_\_ 208 : « بوب له اي للقائم يوم مان أبوه مُنتُدَصف ربيع الاول سنة 322 ٠٠٠٠ عند ابن حماد 15 : وتوفي عبيد الله يوم الاثنين الرابع عشر من شهر ربيع الأولسنة 322 ، في اعسال 449 : وتــوفي منتصف ربيع الاول سنة اثنتين وعشرين وثلاثمـائة ، في العبــر 40 : ثم توفي عبيد الله المهدي في ربيع سنة اثنتين وعشرين لاربع وعشرين سنة من خلافته ، وفي الازهار 236 ؛ وأيام أمامته ست وثلاثون سنة وخمسة أشهر وثلاثة أيام من يوم خروجه (عم) من سلمية ٥٠٠ وتوفي (صع) بالمهدية في ليلمة الثلاثاء للنصف من شهر ربيع الاول احد شهور سنة أتنين وعشرين وثلاثمائك. وقبر بها وعمر؛ حينئذ احدى وستون سنة وخمسة أشهر وثلاثة أيام ( ص ع ) ـ.. لا شك ان سبب تخالف المصادر في تاريخ وفاته ما ذكرة ابن الاثير من اخفاء القائم نمي أبيه عن العاممة ، انظر الكامل 238 : وأخفى ولـــد؛ ابو القاسم موتــه سنمة لتدبير كان له ، وكان يخساف ان يختلف الناس عليه ادا علموا بموتمه ٠٠٠ » والافتاح هو المصدر الوحيد الذي ضبط الوفساة في شهر جمسادى الآخر لا في رسم الأول •

¾ LII د كر جمل من القول بعد المهدي (عليه الصّلاة والسّلام)
 إلى حين الوقت الَّذي ألَّف هذا الكتاب فيه .

<sup>(1)</sup> انظر صيغة الكامل 249: في هذة السنة (اي: 328) سير القائم العلوي جيشا من إفريقية في البحر الى ناحية الفرنج ففتحوا مدينة جنوة، ومروا بسردانية فاوقعوا بأهلها وأحرقوا مراكب كثيرة ، ومسروا بقرقيسيا فأحرقوا مراكبها وعادوا سالمين ، وصيغة اتعاظ 108: وسير أيضا حيشا في البحر وقدة عليه رجلا اسمه يعقوب بن اسحاق الى بلد الروم فسبي وغنم في بلد جنوة، وفي العسر 40: ثم جهز أبو القاسم اصطولا ضخما لغزو ساحل الافرنجة وعقد عليه ليقرب (كذا ، وهو تحريف يعقوب) بن اسحاق فأتخن في بلاد الافرنجة وسبي ونازل بلد جنوة وافتتحها وعظم صنع الله في شأنها ومر بسردانية من جزرالفرنج فأخذوا فيها ثم مروا بقرقيسا من سواحل الشام (كذا ، والصواب: الاندلس) فأحرقوا مراكبها .

منه. وكان فيمن قار عليه فاسق يُعرَف بابن طَالُوت (1) ويَنْتَعِي إلى قُرَيْش وكان من بعض كتَّاب العراق ، فصار إلى ناحية طَرَابُلس فزع البربر أنّه آبن المهدي (2) فقائموا معه ، وٱتَّبعوه . فنزحف إلى مدينة طرابُلس لياخذها في عدد عظيم . فقاتَلوه وهَزَمُوه وقتلوا جماعة من أصحابه ثمّ تبيّن للبرابر أمره فَقتَلُوه و أتوا برأسه إلى القائم (عم) .

299 ـ ثم ثار عليه الدَّجالُ الَّذي كان ينتظره وجاءت فيه الرَّوالات وأتى فيه الخبر ، عَلْمَدُ بن كَيْدَاد فخرج من جبل أوْرَاس فيمن تبعه فسار يَطُوي البلادَ و يَرِز يدُ إليه أهل الفساد والعُدوان ، حتى أخذ منه مدينة القيروان ، وقتل خليل بن إسحاق وكان بها في عسكير (3) ثم قتل مَيْسُور الصَّقَلَبِي فيها بين المهديَّة والقيروان ، وقد سار إليه بعسكير . ثم حل الصَّقَلَبِي فيها بين المهديَّة والقيروان ، وقد سار إليه بعسكير . ثم حل

<sup>( 1 )</sup>كذا في ا . وفي ب : طالو . وهو تحريف بسقوط التاء .

<sup>(2)</sup> كذا في ب: انه ابن المهدي ، اما في ا ، فقد سقطت ابن : أنه المهدي "، في الكامل 238 واتعاظ 108 : ويزعر انه ولد المعدي، في العبر 40 : وزعم انه ابن المهدي ، وكذلك في البيان 209 : وزعم انه ابن المهدي ، وكذلك في البيان 209 : وزعم انه ابن المهدي ، ٠٠٠ هـ هـ في هذا دليل على ان الناس كانوا ينكرون بنوة القائم الجسدية من المهدي ؟؟.

<sup>(3)</sup> في العبس 41: وعاملها يومئذ خليل بن اسحاق، في الكامــل 304
وعاماها خليل؛وفي الامــوال 20: خليل بن الورد ــ وهو خليل بن اسحاق بن
الورد.

على المهديّة وأنتهي إلى بابها ووقف ساعةً وقد أُغلِقَ البابُ دونه.ثمُّ أنهزم أصحابه ـ وكانوا يقاتلون كتامة من ورّاء جَمَّـة ـ فأنصرف، لَمَّا أنتهي إليه ذلك. وهذه السَّاعةُ هي السَّاعةُ التي كان المهدئُ يذكُرُ ها ويذكر أنه إنَّها آبتني المهديَّةَ من أجلها (1) .و نَزَل اللَّهِين بعساكره بالقُرب من سُوق ِ الْأَحَدِ محاصراً لِلْمَهْدَيَّةِ ومن حولها.وكان الأولياء من كتامة ومن غيرهم يُقاتلونه بلا نِظَام ولا رئيس عليهم. وكان القائم يُخبِبر باتّيامه ومدَّته وَوَقْتِهِ. فأنهزم من المكان الَّذِي كان فيه . فأنتهى إلى القيروان . ثمَّ عاد إلى سوسة فحاصرها ، حتى إذا رأى القائم أنَّ وقتَ هَلَا كِـــــه قد أ زفَ عَهِدَ إلى الإمام المنصور (عم) وأمره بمحاربته فنهض إليه في قِلَّةِ من العمد والأنصار . فأنهزم عن سوسة، و أتَّبعُه إلى القيروان، فتردُّدأياماً ثمُّ أنهزم منها . و أتَّبعه المنصور ( ع م ) وقد و لى هارباً بين يديه. فكلما لحق بـــه أَوْقَعَ باصحابه وأفلت حتَّى أنتهى إلى كِيَّانَة (2) قلعةٍ بناحية الزَّاب، فَاحتصرها ، وحاصره المنصور بها ، حتَّى أمكنه الله منه أسيراً ، وقـــد

<sup>(1)</sup> انظر: 298: ﴿ هذا كلم عداة لساعةً وأحدة من نهار .

<sup>(2)</sup> كذا في ا؛ ب: كتامية، وهو تحريف، وفي العبر 44 والكامل 310: واتماط 124: قلعة كتامة، وهو خطأ، في سيرة جودر 48؛ تعرف القلعة بكفانة (كذا في الاصلين وأصلح اعتمادا على ابن عذاري) عند ابن حماد 80. بكفانة (كذا في الاصلين وأصلح اعتمادا على ابن عذاري) عند ابن حماد 30. 32. كيانة ، ولكن في الترجمة : كيانة .

وقد أثبت جراحه (1). ثم مات في الأسر وعجل الله به إلى النّسار . وكانت مُدَّنَهُ مُذْ وصل إلى القيروان إلى أن خرج منها عِشْيرينَ شَهْراً وقد ذكرتُ أخباره واستقصيت ذكرها في كتابِ ضخم جمعت ذلك فيه .

300 ـ و تُبيضَ القائمُ (عم) إلى ما أعد الله من جَيزيل فَضْلِهِ فى شوّال (2) سنة أربع وثلاثين و ثَلَا ثمائة . وأطفأ الله بالمنْصُور الفِتْنة وأستَنْقَذَ به الأُمّة وسار بالعَفْيو والصَّفح عَمَّنْ قَدَرَ عليه مِّمَنْ نَصَبَ الحَرْبَ لَهُ وسعى في الفِتْنَة إليه . وغزا بلادَ الرُّوم ففتح أكثر أرض قَلُور يَّة وأتى بِفَيْئِهَا وسَبْيهَا (3) ولم يكن أظهر وفاة القائم حتى أمكنه الله (عج) من اللّعِين الدَّجال ، فنعاه حينئذ إلى النّاس (4) وأظهر الصّبر لِمُصَابِه والتّجَلَّد على الرَّزيَّة رجاء ثواب الله على حمد فادح الصّبر لِمُصَابِه والتّجَلَّد على الرَّزيَّة رجاء ثواب الله على حمد فادح

 <sup>(</sup>١) في اوب: اثبت جراحة .

<sup>(2)</sup> في او ب: في شوال: في الكامل 317: في هذه السنة (أي: 234) توفي الفائم . . . لثلاث عشرة متنت من شوال؛ في اتعاظ 126: لنسلاث عشرة خلت من شوال سنة اربع وثلاثين وثلاثمائة ؛ في البيان 218 : وفي سنة 234 توفي ابو القاسم . . . يوم الاحد لثلاث عشرة خلت من شوال منة اربع وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين عشرة ليلة خلت من شوال سنة اربع وثلاثين وثلاثمائة .

<sup>( 3 )</sup> انظر في الكامل 339 خبر المفصلا عن ذلك ،

 <sup>( 4 )</sup> انظر خطبة النصور يعلن موت أبه في سيرة جودر 57 .

ذلك وألم ِ مَضَفِهِ ، ثُمَّ تُبيضَ (عم) في آخـر شوال من سنة إحـدى وأربعين وثلاثمائة من بعد أن نَصَبَ للإمامة وأبان للخلافـة أبنَه المعـزَّ للدين الله (عم) .

ا 30 \_ فقام بالإمَامَةِ من بعده يَقَفُو أثره وآثار مَنْ مضي من آبائه، وأظهر مثلَ ما أظهره المنصور من الصّبر على مُصَارِبهِ والتّسلِيمِ لِلفَقْدِه. و إِزَّمَ ذلك مِنْ بعده ، وقام بما حَمَّلَ من أَعْبَاءِ الخلافــة ، والنَّاس ِبعَـقِب ِ يِفْتُنَةٍ . وإطْرَافُ الْمُلْكَةِ على سبيل ِ المعصيةِ ، والسّبلُ خَائِفَةٌ ، وَلَمَّا تَنْجَل ِ طَخْوَاءُ (1) الظُّلُمَة ولا خمد لهيبُ نار الفِتْنَـةِ ، وَرُوْسَاء القبائل الَّذين كانوا أَهَابُجوا الحربُ وأوقدوا نارها مُتَنِعُونَ في مَعَاقِلِهِمْ من الجبال والأطراف . فنهض إليهم المعزُّ لدين الله ( عم ) بِعَقِبِ مَا أَفْضَى الله بالخلافة إليه ، فأنزلهم الله ( ج ث ) من صَيَاصِيهِم <sup>(2)</sup> ، وقذف الرَّعبَ في قلوبهم ، وأتَوْهُ مُحكِّمين له في أنفسهم ومُلقين إليه . فسار سِيرَةَ أبيه بالعفو عنهم وأتى بهم إلى قَـرَارِ مُلْكِـهِ عن آخـرَهم .ووضعت الحربُ أَوْزَارَهَا (3) وَخَمَدَ دُخَانُهَا ، وطَفِئَتُ نارُها ، وأمنت السَّبل ، وهدأت الرُّوعَاتُ وسَكَنَ النَّاسِ وأطمأنُوا ، وأَكْفَ الله به قلوبَ العبادِ ، وقطعَ

<sup>(1)</sup> ب: تنجل طخياه ؛ ا : تجل طخياء . ـ والطخواء افصح من الطخياء .

<sup>( 2 )</sup> الصياس هي الحصون وكل ما يمتنع به في الحبال .

<sup>( 3 )</sup> في ب : افزارها ؛ في ا : سقطت ، والمعروف أوزارها .

به أسباب الفساد ، ودَا نَتْ له الأطراف والقبائلُ بكلّ دَان و شَاسِع ، وقريب وناء ، وأناه مُحَمَّد بن خَزَر أميرُ البربر (1) مُسْتَسْلِمًا إليه ومُلْقِيا بيده ، طَالِباً لِلصَّفْحِ والعَفْو ، فمنحه ذلك تَفَضُّلا منه ، وأقام ببابه رغبة منه في المُقام به ، ونَقَلَ إليه عِيَالَهُ ، وأهل بيته وهو قديما وآ باؤه رؤساء البربر وأمراؤهم إلى أن ألقى بيده ، وخرج إلى المعز يمًّا كان فيه ، ولم يُلْق بيديه قبل ذلك لأحد ولا مَنْ مَضَى من آبائه ، ولا أنقطعت رئاسَتُهُمْ عنه ، ولا خرجت طاعة البربر من أيديهم إلى أن أناء الله به ، و بَصَّرَهُ طريق رئده ، وهداه (2) إلى صلاح نفسه .

302 \_ غزا اللهيز (عم) بيني أمَّية بالاندلس فاحرق أسَاطِيلَهُم ، واحتوى على الميريَّة وما فيها بعددٍ قليل من المراكب أخرجها لأمير تَعَدَّوا فيه وجو رجارُوا في البحر إلى المشيرة من غيير أميره .

303 ـ وغـزا بلدَ الرُّوم فَسَبَى قَلُورِيَّة وهَـدَمَ كنايْسَهَا وأخـرَبَ

<sup>(1)</sup> ا: محمد بن حزر؛ ب: تحريف في الاسم. وهو محمد بن خسزر المغراوي الزّناني، انظر: 248 والمقصود بالبربر هنا زنانة ، انظر: 100، كيف ادا قال كتلمة: البربر، عنوا: مُزّائة ، انظر ابن حوقل 106 ؛ دومن قبائل البربر الحارجة عن صلب زنانة . . . مُزّائة .

<sup>( 2 )</sup> ب: هداه؛ ا: هدیم.

مَذَائِنَهَا مِن بِعِد أَن تَلَقَّى أَسطولُه أَسطولُ الطَّاغِيَة دونها فقاتله فَهَزَمَهُ وحلَّ بِبلد الرُّومِ ، ثمَّ بَذَلَ صاحبُ أَسطول الطَّاغية (1) وقائِدُ عسكره له الجزُيَة (3) عن أهل مِلَّتِهِ وأتاه رَاغِمًا إلى بابه نصراً من الله (ع وج) ونَعْمة أَنعمها عليه كا أنعمها على سَنْ قَبْلَهُ مِن آ بائه (عم) فأفتتح دولته بِالسَّعد والإُقبَالِ (3) وذلّل له الصّعاب وأمَدَّهُ بالنَّصر والتَّابِيد وَوَصَلَ له النَّعمة والتَّوفيق والتَّسديد .

304 ـ وقام بامر دعوته بنفسه راجيا على ذلك ثواب الله ربّه غير مُسْتَكُبِير ولا مُسْتَنْكِف عن مُبَاشَرَةِ قَيويٌ مَنْ طَلَبَ ذلك ولا وضيع ولا شريف ولامشروف ، وأيده الله بالحكمة والبيان والحجّة

<sup>(1)</sup> أي: امبراطور بيزنطة ، قنسطنطين السابع .

<sup>(2)</sup> ا: الجزيلة ؛ ب: الجنوبرة والصواب : الجنوبرة ؛ الخريلة ؛ الخريلة ؛ الخريلة ؛ الجنوبرة والصواب : الجنوب ؛ الخرسة عشر مركبا فيا أسارى المسلين وهدايا وغير ذلك ، ، ، ) ؛ انظر ايضا المجالس 244 - 245 : « وقدم اليه ( س ع ) بطريق من بطارقة الروم وأشرافهم وسولا عن طاغيتهم صاحب الفسطنطينية بما أوجه على نفسه من محرم الجزية عن أرض قلورية كما يبعث بذلك لكل سنة وجاء منه يدايا كثيرة من آنية الذهب والفضة مرصعة بالجوهر ودباج وحرير وبردون وغير ذلك ، »

 <sup>(</sup> الله على السفير الرومي الى المتصورية سنة 346 التي أنهسي فيها الافتتاح
 والمعز ولي الامر منذ خمس سنوات في 341 .

والبرهان. وأقام صلاة (1) الأعياد وكثيرا من الجُمُع والخُطبة في ذلك بنفسه بِأَبْلَغ بَلاَعَة وأعظم خشية وظهر منه من ذلك ما دلّ على تاييد الله (عوج) فيه إذ كان ذلك على قُرب عهده وقِلَّة مُمَارَسَيه ودِرَاسته ، وإذ لم يعلم النّاس أنّ مُعَلِّماً أفاده ولا مُلقّاناً لَقْنَه غير ولي الله الّذي أفضى عاعنده من عِلْم الله إليه . وزاده الله (عوج) من ذلك ما أبان به فَضْلَه ودلّ به عليه مَادَّة مِنْهُ له ، وإلْهَامًا من قِبَلِه وتاييداً منه وقواند من فسنعيه ، حَبَاهُ بها ، وآثر د بمكارمها ، وأبانه بمعجزاتها ، ودلّ بذلك على توريثه إمامته ، وأنّ ذلك كذلك يَنْتَقِلُ في الخَلَف الصّالِح من أبنائه فضيلة جعلها الله لهم ، وكرامة أبقاها في أعقابهم مِنْ لَدُن مُحمَّد خاتِم فضيلة جعلها الله لهم ، وكرامة أبقاها في أعقابهم مِنْ لَدُن مُحمَّد خاتِم النّبين إلى انقضاء الدّنيا ، والجد لله ربّ العالمين !.

305 ـ وقد أُنْبَتُ سِيرَةَ (2) المعز وما خصّه الله به من فضله ، وحباه من كرامته مُذْ أفضى إليه بخلافته إلى وقت بسطيي هذا الكتاب ، وَقُتا فُوقتا ويوما فَيَوْما ، وأنا على ذلك أجمع فيه وأزيد إليه ما يَهَبُ الله له و يَخُصُّهُ يبه إلى انقضاء عُيره و بُلُوغ أجلي و دوام مُددَّته وطول بقائه وفي طاعته وبلوغ رضائه إن شاء الله (تع) وقد جمعنا من ذلك كُتُبا كثيرة أشبعت معانيها وبالغت في ذكرها ما أردت ذِكْرَهُ فيها، فلم ينبغ لي

 <sup>( 1 )</sup> ا : صلوة ؛ ب : صلوات الله عليه .

<sup>(2)</sup> ب: سيرة: ا: سقطت ـ اي: كتاب المجالس والمساير ات.

أن أُخيليَ هذا الكتاب من النَّكَتِ (1) التي ذكرتها فيه ، وذلك على حسَبِ ما شرطتُ من الاختصار في أوله وبنيتُه من ذلك عليه . وكان بَسْطِي إِيَّاه في المحرم سنة 346 سِتِّ وأرْبَعِينَ وثلا ثمائمة (2) . والحمد لله حَمْدا يرضيه المبالغة فيه ويز ُلفُنَا لَدَيْهِ وصلّى الله على نبيه وعلى العترة الزّيّية من آله وسلّم عليهم أجمعين .

(3) \_ تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه من تسويده ومن نساخته يوم الجمعة نهار السّابع من شهر شعبان الكريم سنة 1315 ألف وثلاثمائة وخمس عثمر بعد هجرة النبي المختار عليه صلوات العزيز الواحدالقهار ما أظلم اللّيل و أضاء النّهار (3) (+).

 <sup>(1)</sup> ب: النكت ؛ ا: نكت .

<sup>( 2 )</sup>كُذا في ا : في ب : في المحرم سنة أربعين وثلاثمائة .

<sup>( 3 )</sup> كذا في ا ؛ اما في ب ، فقد كتب الناسخ ما يلي :

تمت (كذا ، والصواب : تم) كتاب افتتاح الدعوة بعو (كذا ، والصواب : بعون) الله تع وتوفيقه ومادة وليه عليه السلام في يسوم الاثنين في تماريخ عشرين في شهر جماد آخر (كذا) من سنة 1350 من هجرة النبوية سلام الله عليه (كذا) في وقت سيدنا ومولانا ومالكنا وتاج ربنا ابي محمد طاهر سيف الدين طلو (كذا والصواب : أطال) الله عمرة الشريف الى يوم الدين امين ورقدا (كذا ، والصواب : ورزقنا) شفاعة (والصواب الشفاعة) بحق محمد وآله .

<sup>( + )</sup> في ا : كتبت وقد ابقنت حين كتبتها بان بدي تفنى ويبقى كتبتها يا قارى الحلط قل بالله مجتهدا اغفر لكاتبه يا خير معبود برسم خزانة سيدي محمد علي بن سيدي فيض الله بن همداني . سورت و

## الفرـــان

تنبيب الأرقام الرومانية ، هي أرقام الأبواب . و الأرقام الأبواب . و الأرقام العربية ، هي أرقام الفقرات .

## فهـــرس أسماء الرجال والقبائــل

\_ أ \_

الأغة عند الشيعة الاسماعلية

27,46,65,128,265,267,276,282

إبراهيم البُرُوج كان يضرب السُّكَّة بِقَالَمَة

193

إبراهيم بن أبي الاغلب: قائد زيادة الله ١١١ حارب الداعي وانهزم بالاربس.

184,186,188,192,194,198,199,200,201,205,206 XXX,207,208,209,210,211,XXXII,217,218 220,233,238,239

إبراهيم بن أحمد: إبراهيم 11 من بني الاغلب

51,52,VII,53,54,56,57,59,64,65,66,69,70,71,93 111,112,143,146,149

إبراهيم بن إسحاق الزّبيدي (الملقّب بالسّيّد الصغير والمعروف بالهوّاري): صاحب أبي عبد الله الداعي أرسله إليه ابن حوشب من اليمن،

```
إبراهيم بن الاغلب البراهيم 1
```

218

إبراهيم بن حبشي : من بني الاغلب وقائد لزيادة الله ١١١

XIX , 157,158,159,160

إبليس

12,150

ابن أبى عَقِب: اسمه يحيى بن عبد الله بن أبي عقب الليثي شاعر الملاحم

61

ابن بسطام ( أُبو العباس ) : صاحب خراج مصر

240,241

ابن ِجيران : شاعر شيعي من جيشان باليمن

20

183,184

ابن ركاب ورئس تيجس من قبل زيادة الله ١١١

168, 169

ابن الشُّنِيم : (عبدالله): نديم زيادة الله الله

187,188

ابن الصانع: (عبد الله): وزير زيادة الله ١١١

186,188,212,214,234

```
ابن طالوت: نافق على المهدى يطرابلس
298
                           ابن عبدون ( محمد ) الفقيه الحنفي المشهور
63
ا بن القديم : من رجال الدولة الاغلبية استعمله المعدى ثم قتله لمساهمته
                                         في الفتنة عليه
239,240,241,286
                     ابن قُر مُعب : عامل طرابلس من قبل زيادة الله ١١١
233,237
                ابن قَرْهُب (أحمد): عامل صقلية ، ثار على المهدى
295
                                   ابن المزيلي (ابراهيم): من باغاية
185
      ابن المعتصم : منجّم ابراهيم الثاني ورسوله الى ابي عبد الله الداعي
53,54
ابن الهمداني : عامل زيادة الله ١١١ على سوسة بعد أن كان مقدما على جيش
                               ابن ابي الاغلب بالاربس
200,214
 أبو إبراهيم بن موسى بن العبّاس ( ابن عبد الصمد ) : ابن صاحب ميلة
112,135,136,138.141
                                     أبو الأغلب أخو ابراهيم الثَّاني
146
                                   أبو بكر (الصدّيق): الخليفة
172
```

أبو جعفر الخرري : من أولياء المهدي

236,272

142,191

أبو حبيب ( بن حفض بن عساوجة ) أخو على بن حفض صاحب سطيف 155,156

أبو حنيفة: الإمـــام

148,283,290

أبو حَوَالِ : اسمه محمد أبو عبد الله بن أبي العباس بن ابراهيم بن احمد وهو قائد جيش الأغالبة وحارب أبا عبد الله الداعي 136,137,XV,138,139,140,141,XVI,144,145,

أَبُو حَيُّونَ : ( أَبُو المفتّش ) من أصحاب الحلواني

29,38,39,40,42

أبوزاكي : اسمه تمّام بن معارك أقرب أصحاب الداعي اليه

46, 108, 135, 163, 164, 185, 247, 248, 258, 262, 283, 285, 286, 287

أبو زعبل : رجل من تيفاش

192

أبو سفيان: داع قدم إلى المغرب مع الحُلواني

أبو العبّاس : عبد الله بن ابراهيم بن أحمد وهو الأمير عبد الله II 69,70,111,112,136,143,146,148

أبو العبّاس : محمد بن أحمد بن خمد بن زكريا : أخو أبي عبد الله الداعي 152,235,236,237,243,248,278,280,281,283,285 **286,287**,288,289

أبو عبـد الله : الداعي

3.111.29.1V.30.31.32.33.V.34.36-38.39. 40.41.V1.43.44.45.48.51.52.X11.53.54.55 56.63.64.69. VIII.71.72.76.IX.79.80.81. 83.X.84.85.88.89.90.91.93.X1.94.95.96. 97.98.99.102.105.XII.107.108.109.110.111 112.113.XUL.115.116.119.120.124.125.129 132.133.134.135.136.137.138.140.141 142.144.145.147.148.149.152.153.154.155. 156. XIX. 157. 158. 159. 160. 161 · 163. 164. 165 **166**. 167. 168. 169. 176. 182. 183. 185. 186 188. XXVII.189.190.191.192.194.195.196.197. **198.199.200.2**01.2**02.203.204.**205.206.207. 208 · 208 · 209 · 210 · 211 · 214 · 215 · 217 · XXXIII 219.220.221.XXXIV.222.234.235.XXXVI. . 243.248.249.251.252.259.261.262.264.265 .273.277.278.281.285.286.287.288.289.294

أصحاب الداعي

30,40,41,43,44,98

أبو عِقَال بن أبي إبراهيم بن موسى بن العباس : جدّه موسى بن العباس

صاحب ميلة 141

أبو القاسم: الحسن بن فرج بن حوشب بن زادان ويلقّب منصور اليمن 3.4.6.6.8.11.12.13.14.16.17.11.18.20-22. 23.25.26.30.31.33.150

أبو القاسم الور فَجُومي : من أول أصحاب الداعي

38.39.42.43.44.46

أبو مُدَّينِي : أخو مهدي بن كِناوة اللهيصي

91.92.93.189.190.205,206

238.239

أبو المفتّش: انظر أبو حيُّون

أبو المُقَارِع الحسن بن أحمد بن نافذ : عامل زيـــادة الله ١١١ على طُبنة 161.162.163.164.227

أبو مَكْدُول \* أحد قُوَّاد الدَّاعي

199.200.201.204.205.206

أبو يوسف ماكنون بن ضبارة الأجاني عمّ أبي زاكي

46, 107, 135, 185, 186, 201, 206, 286

أجمانة : من أعظم بطون كتامه .

46-72-81-95-102-107-108-159-201

أحمد بن زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب : أخو محمد 1

58

انظر: أبو جعفر السّكتاني

142-191

أحمد بن عبد الله بن خليع : شيعي بعمدن لاعة مات قبل قدوم ابن حوشب اليها

16

الإخـــوان : الشّيعة الكتاميون

48

أزايـة: بطن من مَسَالتة

109

إسحاق بن سَلاس عامل زيادة الله الله على تيفاش

192

أَسْعَدُ بن كَبر بن كُلّا كرب بن أسعد أبو كرب ( تُبّع ١١ )بن كُلّا كرب بن زيد ( تبع ١ ) أحد ملوك التبابعة باليمن

إسماعيل بن نَصْر المادي : من بني مُعاد من هوّارة

168

الأغالب : الأمراء الأغالبة

**60** 

آل أُحمد = آل محمد  $\equiv$  آل النبي = آل الرسول

3-15-20-65-225-229

أم عبد الله بن كليب: من تيفاش

194

أمّ مـوسى بنت الحُلواني الداعي

29-133

الإمامية الاثنى عشرية

4-6

أميّة بن أبي الصّلت: الشاعر الذي بشر بالرسول

68

أهل إفير يقية

167-169-177-186-211-215-227-242-264-280-

XL

أهل البيت: الشيعة الاسماعلية

**28-39-228-243-245-267-270** 

أهل القبائل

167

أهل المغرب

77-248-264

أهل المشرق

77-248-264

أُوْرَبة : قبيلة بربرية بناحية بونة

195

أُورْسيَّة : قييل من كتامة

102-294

الأولياء: الشيعة الإسماعلية

13-76-79-90-91-93-95-96-102-103-104-105-106-107-109-110-115-116-135-141-147-150-

156-161-169-189-194-198-202-203-206-211-

236-248-253-256-257-258-260-262-263-264-

268-272-273-275-277-290-291-293-299

أُولياء الله : بمعنى الأُمَّــة

220-228-230-257-263-278-285-287-288-294-

۔ ب ـ

البربر

27-62-161-209-301

البربر: أي مزاتة من زناتة

100-301

بنو أبي خنزير : هم السناجرة بميلة

134

بنو الأُغلب (آل أغلب)

33-64-65-68-157-215-218-226-229-273-277-289-290-291

بنو أُمَيَّة ( بالاندلس )

302

بنو بشير : قبيل بناحية الأربس

211

بنمو تميم : أصحاب بأزمة ( انظر حيّ بنتميم )

138

بنو تجلامة : بطن من لطاية

137

بنو جُودان : قبيل بناحية الأربس

208

بنو سكتان: أحد بطون كتامة

43-44-47-49-51-53-72-76-79-80-85-86-87 88.142

بنو صَدْغايان : قبيل من هُوَّارة

199

بنو العبّاس: الخلفاء العبّاسيون

3-60-65-150-220-241

بنو عُسْلُوجَة : أصحاب سطيف( انظر علي بن حفص بن عُسلوجة )

بنو عِفْنِيت : قبيل من كتامة ينتحلون الإباضية

138

بنو عمرو: بيت من هُوَّارة 191 بنو مَاجِن : قبيل من هُوَّارة 201 بنو مالك : من البيوت التميمية العربية يبلزمة 64 بنو مَاوَ طُنّت : قبيل من كُتامة 294 بنو مروان : أي الدولة الأموية بالمشرق 218 بنو مروان : أي الأمويُّون بالاندلس 65 بنو معاد: قبيل من هو ارة 168 بنو موسى : شيعة لقيهم ابن حوشب بعدن أبين 14-15 بنو نَبْطاش: من بطون كتامة الصغيرة 209 بنو هُراش: قبيلة بربرية بناحيه قالمة 193-199 بنو وُرْدِيم : قبيلة بربرية بناحية قالمة 193-200

24 ـ افتتاح الدعوة

بنو وُشْنُو : من بني هُرَاش

199

ينو يَعْفُر : ملوك صنعاء

17

بنو يَناوة : من بطون كتامة الصغيرة

209

بيان من صَقْلان : من وجوه بني سكتان 72-73-74-76-77-79-81-85-88-142

- ت -

تصُولاً بن يحيى المسالتي: أخو فتح بن يحيى المسالتي

110

تمَّام بن مُعَارِك ؛ انظر : ابو زاكي

تميم بن فحل بن نوح : رئيس لطاية

72

- ج -

جابر بن موسى : من بني وُرْدِيم

193

جعفر ( الصادق ) : إلى ابنه اسماعيل ينتسب الاسماعلية

3-20-27

جعفر بن ابراهيم ( المناخي ) : صاحب المذَّيْخَرَة باليمن

23

الجماعة : قبائل كتامة المعادية للداعي عند قيامه بايكجان -36-VIII-73-77-X-84-85-88-89-91-99-102 104-113

72-76-81-102-141-201

- ح -

حارث المد عيري : رئيس مَد عَرة

**206** 

- حبر بن تماشت : قاتل أبي العباس أخي الداعي

286

حبيب بن بڪر : من بني هُراش

193

حبيب بن ليفة : من وجوه تيفاش وأعداء الداعي

192-194

ُحرَيث الجيمُلي : أحد الكتاميين الذين لقيهما أبو عبد الله بمني 34-38-39-42-46

الحسن ( ابن علي بن أبي طالب )

225-265-276

حسن بن أحمد بن أبي خنزير : أول عامل للشيعة على القيروان 134-135-219-221

الحسن بن فرج بن حوشب بن زادان أنظر أبو القاسم

الحسن بن هارون الغَشَمِي : من وجوه غشان تازروت التجا إليه أبو عبد الله عندما تالبت عليه الجماعة من كتامة الله عندما تالبت عليه الجماعة من كتامة 46-79-80-81-82-84-88-89-90-142

الْحُسَيْنِ \* ابن علي بن أُ بي طالب

6.9.225,265

الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا: انظر أبو عبد الله الداعي

حِشْـِويَة : غير شيعة

21

حكم بن ناسب : خليفة الداعي بايكجان عندما انتقل الى تازروت 80

الحاركة على الذي قدم قبل أبي عبد الله الى المغرب عبد الله الى المغرب 29-31-40-132-168

حِمَاسَ بن مروان : قاض مالكي في عهد زيادة الله ١١١١

148-183-184

حمزة الملزّي: شيعيمن هوّارة

168

حمَّودة بن حفص : أحد بني أهر اش 193

حمّود القصير : من أهل باغاية ومن أعوان الداعي 185

حيّ بن تميم : صاحب بلّز مة 72-147-165

- خ -

خالد بن سنان <sup>:</sup> كاهن بَشَر بالرسول 68

خفاجة العَبْسِي : عامل زيادة الله على مجَّانة

189-190

خلفون بن م**ه**دي : رجل من قالمــة 193

خليل بن اسحاق ( بن الورد ) قائد القائم ، قتله أبو يزيد 299

الحتوار ج 191 \_ 3 \_

دانيال: النبي

60.62

داوُود : النبي

245

156

داوُود بن حباسة اللَّهيصي : من فرسان لهيصة ووجوههم

الدُّجال الأعور : وهو عند الاسماعلية أبو يزيد الثائر

60.293.296.299.300

الدُّعاة : جمع داع

96, 123, 128, 142, 156, 192, 209, 251, 261, 264.

272.273.280.281.294

دُنْهَاجَة : قبيلة من شعب كتامة

102

ـ ف ـ

ذو حوال : من ملوك بني يعفر

13

ربيعة: القبيلة العربية المعروفة

رجاء بن أبي قتة : رجل من الشيعة بباغاية

206

الرقوم

69.112.275.295-298.300.303

رَوَند : قهرمانة جواري زيادة الله أقرّها الدّاعي على عملها

224

- ز -

الزبير ( بن العوّام ) : ابن عمّة الرّسول وحواريه

172

زناتة : من أعظم القبائل البربرية بالمغرب

202-288

زواوة : قبيلة تلحق بكتامة

110

زيادُ الْمَتُوسِي : رئيس مَتُوسة

**72** 

زيادة الله ( بن أبي العباس بن ابراهيم بن أحمد ) : الأمير زيادة الله الله 110-127-143-146-147-148-149-152-153

XIX-157-160-166-167-168-169-XXIV-170-174

178-179-180-181-XXV-182-186-187-188-189-

192-196-197-198-199-203-204-206-207-209-211

XXXI-212-213-214-215-217-218-219-220-221

222-223-224-230-XXXV-233-234-235-236-237

**23**8-**239**-240-249-275-286

زيادة الله ( بن ابراهيم بن الأغلب ) : أي زيادة الله ا

212-234

زيادة الله الطبني : أخو هارون الطبني وعامل زيادة الله III على باغاية 166-167

زيد بن عمرو ( بن نُفَيْل ): بشر بالرسول

68

۔ س -

السَّالميون: بيت سالم بن غلبون من بني الأُغلب

56

سحنون بن سعيد : القاضي وإمام المالكية بالقيروان

58

سَطِيح : الكاهن المعروف

60-62

سعدون الورجيني : الشاعر

273

سُماتَة : قبيلة بربرية تنزل بسماتة الأرضالتي بين الجريد والزاب

29

السُّناجرة : بنو أبي خنزير من العرب بميلة

سَهْلُ بنُ بِرْ كاس : صهرفحل بن نوح رئيس لطاية

99-100-101-102

السُّودان: بمعنى السود

**256**-275

السيد: أبو عبد الله الداعي

32-163-224

ـ ش ـ

شيب بن أبي الشّداد ( المعروف بشيب الصغير ) صاحب العسكر بطبنة من قبل زيادة الله ١١١

**158-160-161-162** 

الشَّيخ : هو أبو عبد الله الداعي في مصطلح كُتامة

206

الشيعة

5-6-9-14-15-16-18-20-21-28-34-38-39-68

الشّيعي : أي أبو عبد الله الدَّاعي في مصطلح أهل السنّة 183-186-212-234

ـ ص ـ

صالح بن الرُّوحاني : أحد قواد زيادة الله

الصّدّيني ( محمد بن أسود ) : القاضي

148

الصّقالية

213

الصَّنعاني : أبو عبد الله الدَّاعي

33-171

صُولات بن القاسم السَّكتاني : قائد من قواد أَ بي عبد الله وأَ حد دعاته 192-193-194

صُولات بن نازل: أحد جني مُواش

193

\_ ط \_

الطَّاغية : أميراطور بيزنطة

303

طلعة (بن عبيدالله): الصحابي المعروف

172

- ع -

عبد الله بن ابرهم بن أحمد: انظر أبو العباس

عبد الله بن أبي الملاحف: صاحب الداعي إلى بلاد كتامه

31

عبد الله الرَّدْم : من باغاية

185

عبد الله بن عباس (أبو محمد الشاوري) الدّاعي بمصر من قبل ابن حوشب 26

عبد الله بن كُلِّيب: رجل شيعي من مجَّانة

192,194

عبدالله بن ميمون : من وجوه قالمة

193

عبد الرحمان : عبد الرحمان الناصر لدين الله الخليفة الأموي بالأندلس 219

عبد الرحمان : عبد الرحمان الداخل صقر قريش

219

عَبَّلُوا : رجل من كرناية

191

العبيد : هم السود وحرس أمراء بني الأعلب

58,64,211,215,222,233,275,280

عثان ( بن عفّان ) : الخليفة

172

عَجِيسَةُ : قبيلة بربرية

عدّي بن ذُكّر : أحد بني مُراش

193

العراقيون: أي الحنفية

183

العرب

32,33,62,73,134,209,236,268,

على بن أبي حجر ( أبو الحسن ) : من بني الأُغلب

57,289

على بنأبي طالب

34,45,56,57,172,225,265

على بن حفص بن عُسلوجَة : صاحب سطيف

72,155,156

9,10,11,12,20,31,150

عمر (بن الخطاب): الخليفة

172

العُمَرَان : أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب

57

عيسى بن مريم : النبي

عيسي النوشري: والي العباسيين على مصر

238,239,240,241,242

- غ نـ

غزويَة بن يوسف الَمُلُوسِي : قائد أبي عبد الله وهو قاتله 104,167,199,200,204,206,219,283,286,287

ر عشان ، الغشانيون قبيلة من كتامة 46,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,93,94,107

ـ ف ـ

فاطمة الزهراء بنت الرسول

60,225,265,273

فتح بن يحيى المسالتي : رئيس مسالتة

72,95,109,110,111,112,136,138,161,164

فحل بن أنوح: أبو تميم بن فحل رئيس لطاية

98

فَرَّجُون ؛ له فندق بميلة و هو مولى لصاحب هذه المدينة موسى بن العباس 47

فرح بن جيران : رئيس أجانة

72 101,108,134,135

فرح بن حيَّة : من بني وردِيم

193

فرعون 267

الفهري : شاعر بشّر بقدوم الم**ع**دي ولعلّه ابن هرمة 5,6

. فُو نَاسَ : رجل من قبيلة كرنتاية 191

- ق -

القائم: الخليفة الفاطمي الثاني بافريقية

150-151-249-251-259-264-274-294-295-297-298

299-300

قريـــــش 22-287-298

قسّ بن ساعدة : الكاهن الخطيب المشهور

68

\_ 4 \_

كادران: وهم من هوّارة

كتامة

29.32.33.34.35.36.44.45.47.48.51. X111. 72.73.81.85.86.95.102.109.110.113. X111.123.127.133.134.135.138.141.144.152..155.X1X.157.158,159.160.171.186.197.205.217.221.227.248.268.274.279.283.285.290.299

كرناية : قبيلة بربرية من زناتة

191,211

حريم بن زرزر : رجل من باغاية

64

كويرث بن قيس اللَّهيصي : من لهيصة

131

\_ J \_

92

لَاوَةُ بن صوحان : من قبيلة لهيصة

72.81.95.98.100,102,108.134,14

الطاية: قبيلة من كتامة

لميصة : قبيلة من كتامة

72,81,90.91,92.93,94.107,144,156

لُــوَاتَة: قبيلة بربرية تلحق بزناتة ومزاتة

- ^ -

مالك: الإمام

148

المؤمنون : الشيعة الكتاميون

49.55.72.79.80.81.89.90.91.92.93.96.98.107 108. 113. 117. 123. 129. 131. 132.133.142.202 232.251.269.262.265.266.268.283288.297

مَتُوسَة : قبيلة من كتامة

72

بَعْيِرس : قبيلة من كتامة

110.138

محبوب بن عبدون : رئيس قبيل من هو ارة

208,211

محمد: رسول الله: النبي

1,3,24,25,33,55,59 65,68,91,114,115,129,148, 170,171,172,173,175,177,178,225,228,244,245, 249,254,255,256,257,265,266,268,270,273,282, 284,287,304,305

عمد أبو عبد الله بن أبى العباس بن ابراهيم بن أحمد. انظر : أبو حوال محمد بن احمد بن محمد بن زكريا ـ انظر : أبو العباس

عد بن الأغلب : عد بن زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب

ōΧ

محمد بن الحسين: إمام الامامية الاثنى عشرية

4

محمد بن خزر: أمير زناتة

248,301

عدين رمضان: الشاعر

64,66,67

محد بن زنبور: رجل من تيفاش

192

محمد بن سحنون : من أمَّة المالكية بعد أبيه

58

محدبن عمر اكرورُودِي : القاضي الشيعي الاوّل

223,293

محمد بن غزوية : ابن غزوية قائد الداعي

204

محمد بن قُرهُب : كان على الخبر بطبنة من قبل زيادة الله ١١١

161

محد بن يَعْفُر : ملك صنعاء في عهدابن حوشب

13, 16, 23, 69

25 ـ افتتاح الدعو ة

محمد بن هارون (الغشمي) : من وجوه غشمان

82,84,85,87,88,89,90

مَخْلَدُ بن كيداد : وهو أبو يزيد صاحب الجمار

293,296,299

مَدْغرَة: قبيلة بربرية

206

مُدَّلِجُ بن زكريا: قائدلزيادة الله ١١١ ثار عليه

187,235

مرابط بن عيسى : من وجوه قالمة

193

مروان : آخر خلفاء بني أمية بالمشرق وهو مروان بن محمد أي مروان ١١ ويعرف بالجعدي

219

مزاتة : قبيلة من زناتة في ناحية بلزمة

93,94,95,100,102,106

مَسَالَتَة : احد بطون كتامة الكبرى

46, 102, 109, 209

المشائخ : رؤساء القبائل الكتامية التي تشيّعت 96,99,102,123,143,196,197,202,210,261,264,280,283

المشارقة: هم الشيعة بالمغرب

49,71

المشرقيّ: هو أبو عبد الله : الداعي

47,49,71

المعزّ لدين الله : الخليفة الفاطمي الرابع

300,301,302,305

المقدّم = المقدّمون

123,161

مَكْتَدَاسُ الجيملي : قائد من قواد أبي عبد الله

169

المكتفي بالله ( عبد الله أبو محمد ) : الخليفة العبّاسي

174,177

مَكُلاتَة : بيت من هوّارة

191,211

مَلْزُوزَة : بيت من قبيلة نفزة

190

ملك الرّوم: أي امبراطور بيزنطة

69

ملوسة : قبيل من شعب كتامة

81,90,102,107,140,144,204,209

المنصور: لقب ابن حوشب داعي اليمن

3

المنصور: الخليفة الفاطمي الثالث

3,291,299,300,301

منصور بن خليل الأورابي : مقدّم أوْرَ بَة

195

المهدي ( أبو محمد ) : الخليفة الفاطمي والمهدي المنتظر

2,3,4,5,13,15,17,18,19,21,21,44,55,59,65,67
68,123,126,127,132,XVII,150,151,152,153
151,160,202,224,236,XXXVI,243,249,250,251
258,XXXVII,259,261,262,264,XXXVIII,265
266,268,273,275,277,XXXIX,278,279,281,282
283,284,285,286,287,289,290,291,292,XL1,294,296,XLII,298,299

مهدي بن كناوة اللهيصي : رئيس لهيصة

72,84,85,87,91,92

الموالي: وهم السود من الخدم عند الأغالبة

222,275,277

موسى : النبي

273

موسى بن العبّاس ( ابن عبد الصمد ): صاحب ميلة 47,48,51,52,V11,53,72,134,135,137,140

موسى بن مكارم : كتامي لقيه أبو عبد الله بمكة 34,38,39,42,44,46,

ميسور الصّقلبي : قائد القائم قتله الداعي

- ن -

نَفْزَةُ: قبيلة بربرية

29,211

نوح: النبي

270

\_ \_\_ \_

هارون الطّبني : قائد لزيادة الله ١١١

166,167

هارون بن يونس أبو موسى المعمروف بشيخ المشائخ الأربابي : من أزاية من مسالتة

46,109,282

. هامَانُ

267

هوّارة : قبيلة بربرية

168,201,211

الْمَيْثُمُ : داعي السند حيث أرسله ابن حوشب

- و -

واكليد بن سُنْبُلُ : قائد كتاميّ

193,194

ورقة بن نوفل: ابن عم خديجة زوجة الرسول

68

وَزَرْرَةُ بن محمد بن نصر : من رؤساء أجانة

108, 134, 135

وهب: هو وهب بن منيَّه

60

وليّ المسلمين: بمعنى الامام عند الشيعة

123

\_ \_ \_

ياسين بن يوسف الأَّجاني

132

يَحْفُور : عَبْدُ لزيادة الله وقائد الرابطة بتيجس

168

يحيى بن سالم ( أو سليمان ) ؛ عامل الداعي على طبنة بعد فتحها 164,202 يحيى بن القسري : كان على العطاء بطبنة من قبل زيادة الله ١١١

161

يحيى بن يوسف المعروف بابن الأصم الأَّجاني: من أصحاب الحلواني 132

اليَسَعُ بن مدرار: صاحب سجلماسة

127, 154, 249, 250, 251, 252, 254

يعقوب بن المضا : من بني الأغلب

68

يوسف بن أيّوب : من بني وُرديم

193

يوسف بن سكلب الجيملي : أحد قواد أبي عبد الله

169

يوسف بن محمود ؛ من رؤساء أجانة

108,134,135

يوسف العطّاشي : رئيس مُزاتة

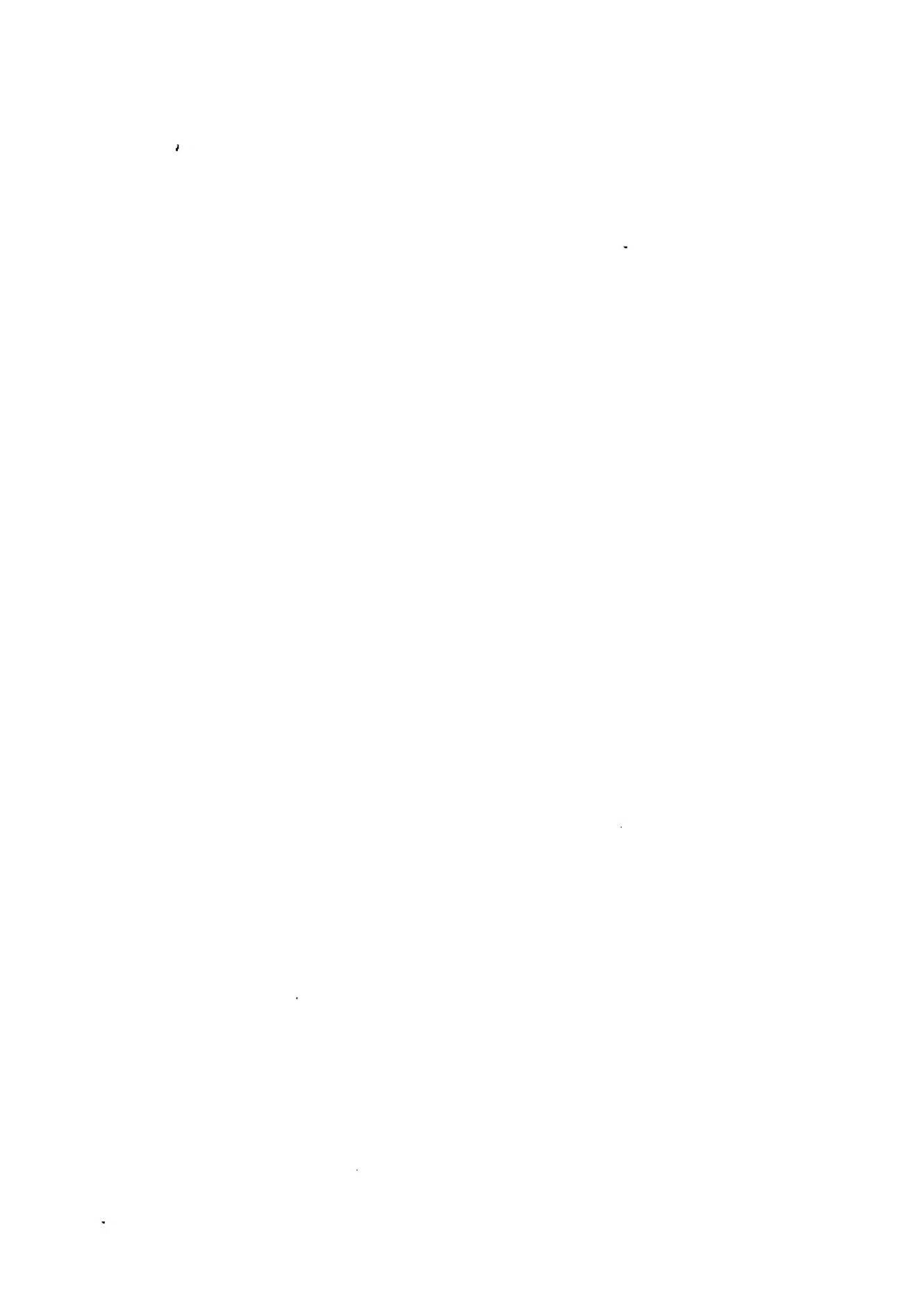

## فهـــرس أسماء البلدان والمعالم

\_ 1 \_

۽ .. الأر بس

28-XXV-183-184-185-XXVII-189-198-199-205-206- XXX-207-209-210-211-112-230-233

أرض البربرية أي بلاد البربر

60

الاسكندرية

238

إفريقية

27-83-36-38-52-68-70-111-127-135-141-142-146-148-149-157-160-164-167-169-170-197-205-209-211-212-XXXIII-227-234-239-242-243-247-248-252-XXXVII-262-273-274-280-XL

الأندلس

أوراس: جبل

167-299

إيزان : بلد في أرض أور بة

195

أيكجان

44-45-47-48-49-VIII-IX-80-81-140-142-144-145-156-158-164-165-185-189-190-191-192-193-194-195-199-200-204-205-206-207-227-261-262

**- ب** -

باب رقّادة : بالقيروان أو بالقصر القديم

291

باب زانة : موضع بناحية بونة

195

باب سلم : بالقيروان

184

باب السُّعادة : بالقصر القديم

290

باغاية

28-64-139-147-159-160-162-166-167-168-XXVI-185-186-187-189-190-196-202-204-205-206-207

البحرين

17

برقة

295

بغداد

151-239-241-242

بلد أجانة وملوسة ولهيصة ولطاية وجيملة:الناحية ما بين تازروت وميلة 81-159

بلد الرُّوم

112-146-273-300-303

بلد السودان : الصحراء جنوب سجلما سة

256

بلد كتامة

30-31-V-37-VI-43-71-74-111-XV-XIX-158-261-294

141

بلد لطاية

144

بلد كَمِيصَة

بلد ملوسة

140-144

بآزمة

36-64-72-138-147-XXI-165-166-167

195 بيت المقدس 24? تبازروت 46-1X-79-80-83-89-92-95-96-106-X11-107-110-134-135-138-140 تاسَدُسُقُ : في بلد لهيصة 144 تاكوت: بناحية أيكجان 76 تالا: وتعرف اليوم بتالة بتونس 28 تاهرت 127-295 تَبَسًّا: بالجزائر على مقربة من حدود تونس 490-196 تُوبَر: قلعة بناحية سطيف واسمها ايضا وشنوك 110 تونس

59-111-136-138-141-146-147-149

تيجس: الى شمال باغاية في الجنوب الشرقي من قسنطينة

XXIII-168-169

تِيفَاش : تدعى ﴿ الظَّالَمَ ﴾ وهي واقعة على مقربة من منهل وادي مجردة 192-193-194

- ج -

جامع رقّادة

225

جامع القيروان : المعروف بجامع عقبة

225

الجَبَّانُ : برقّادة

286

جبل تانورات: في الجنوب الشرقي من قــالمة على طريق الأربس

200

جبل ِبِلَّزِمة : قربُ بِلَّزِمة

167

جبل الحَرَّاقين: بناحية الأربس

211

جبل السَّاطُور: بالجنوب الشرقي من قالمة على طريق الأربس

**20**0

جبل لاعة : به مدينة عدن لاعة

جبل المطاحن : هو جبل بَجَّانة 190 الجزيرة : جزيرة : جمّة 68 الجزيرة: في وسط النيل بين الجسرين 240 الجسر: على النّبيل 240 جّمة : الجزيرة التي فيها المهدية 68 - 299يجنان لوز: قرب الأربس على طريق شقبنارية 210 جنان موسى بن العباس : قرب ميلة 140 الجَنَّدُ: باليمن 20-21-23 جيجل : على الساحل غربي بونة 62

جيشان: باليمن

9-20

- ح -

حَشِير مِس : بين الأربس والقيروان

211

\_ \$ \_

دار الإمارة : بالقيروان

217

دار الإمارة : بطرابلس

**23**3 ·

دار ابن الجصّاص: بالفسطاط

**24**0

دار مدين: بناحية الأربس

XXVIII-198-199

دار المشرق: مهد الشيعة بالمشرق

XVII

دار المشركين: أرض النصارى

232

دار ملّول : بين طبنة وباغاية

XXII-166-167

دار المجرة :بإيكجان

142-262

دار الهجرة: بتازروت

XII

دُبُورُ القِبلة : بناحية ميلة

140

دجلة

6

دُقّة : شرقي الأربس

211-219

ديار ربيعة : بالجزيرة

134

ـ ذ ـ

ذات الحام: بناحية الاسكندرية على طريق برقة

242

- ر -

رَأْسُ الفَحْصَيْنِ: بين باغاية وتيجس

رقادة

63-61-149-182-184-198-XXXI-213-214-215-216-XXXIII-219-221-222-225-233-235-243 265-272-275-286-291-297

الرَّقَــة

241-242

الرَّمُلَـةُ

241

- ¿ -

الزَّابُ: عاصمة طبنة ثم مسيلة

153-157-299

- س -

السّبخـة : موضع قرب دار سحنـون بالقيروان

**5**8

سبيبة

219

26 ـ افتتاح الاعرة

سجلماسة

126-127XVII-153-154-160-202-XXXVI-243-248-249-252-254-XXXVII-278

سطيف

36-72-95-102-105-109-110-138-144-145-X VIII-155-156-157

سكتان: منازل بني سكتان بجبل إيكجان

205

سِلْيَانَـة : جنوب دقّـة

219

سماتة : أرض بالشّمال الغربي لبلاد الجريد

38

سنجار: مدينة غربي الموصل

134

السُّنْد

16-17

سنديني : في أرض أور بَة

195

سوجمار: أرض بين سوماتة والزاب

29-38

214-216-234-299

سوق الأحد ، قريبا من المهدية

299

– ش –

الشام

273

شقبنارية : وهي اليوم الكاف

207-210

ـ ص ـ

الصعيد

295

صقلية

70-111-146-214-232-234-295

صنعـــاء

13-17-19

ـ ط ـ

الطَّاحُونَة : بمنازل بني مدلج على طريق الأسكندرية إلى برقة

طبرمين: بصقلية

70

طُبْرَ اشِق : بارض مرماجنة

191-199

طبنة : عاصمة الزاب

158-160-XX-161-164-166-202-227

طرابلس

38-152-153-233-254-235-236-237-272-278-286-295-298

- ع -

عَدَن أَبْيَن

11-14

عدن لاعة: باليمن

11-14-16-33

العراق

273

- غ -

الغرب

60-62-67

الغرّة البيضاء : بناحية الأربس

ـ ف ـ

فَجُ الْأَخيار ؛ بجبل إيكجان

43-44

فجّ العرعار : بناحية باغاية

168-205-206

فحص الرّماح: قريبا من بلّزمة

167

الفرات

6

فُنْدُق البلزميّين: بالقيروان برقادة

64

فندق فرجون : بميلة

47

الفيسوم

295

ـ. ق ـ

القادسيّة

قالمة

193,194,200

القِرْبَات: بناحية باغاية

206

قرية الخربتين من ذرى مدينة تونس

59

قسطيلية : هي بلاد الجريدو تطلق ايضًا على توزر

38-57-153-XXIX-202-203-205-211

قتنطينة

158

قصر الافريقي البارض مرماجنة

191-196-199

قصر رقّادة : لعله قصر الصّحن ؟

264-284-286

قصر سوسة ؛ الرّباط

214

القصر القديم

58-212-214-216-221-234-270-290-291

197-198-199

القصرين: بلدة معروفة اليوم بتونس

57-XXIX-204

قفصة : اليوم مدينة معروفة بالجنوب التونسي

قلسانة : قرية بجنوب القيروان

213

القلمة : لعلها قلعة عمانة

196

قلعة بسر : لعلها هي قلعة مجّانة

190

قلعة عجانة

189

قلورية أرضجنوب إيطاليا اليوم

300-303

قمودة

197-211

القيروان

**58-63-149-152-168-176-180-183-184-187-211-**214-215-216-XXXII-217-218-219-220-221-222-**223-225-231-235-238**-243-263-265-272-289-290-292-293-299

\_ 11 ~

159

141

كبوتة : في بلد أجانــة -كجارمة : في بلد لطاية

كُرْشَةُ : قرية قريبة من باغاية

206

كُشْتَة : مدينة بقلورية

70-146

الكعبة

7

الكوفة

4-30

كِيَّانَة : قلعة بأحد جبال الزاب قرب مسيلة

299

ـ ل ـ

لْلْيَانَة : قرية قريبة من المهدية

293

- م -

الَمِرِيَّة : الثغر الأَندلسي

302

مجاز المراكب : قريبا من مدينة بونة

عجّانة : مجانة المعادن أو المطاحن

165-XXVII-189-190-192-196

المدينة : يترب

114

اللذُّ يُخَرَّة : باليمن

20-23

مرماجنّة : اليوم برماجن

26-29-186-207

المسجد الجامع: بطرابلس

236

المسجد الجامع: بالقيروان

143

مسكيانة

196-207

المشرق = (الشرق)

27-82-60-62-71-128-XVII-XXXV-295-264-273-302

مصر

17-26-85-37-38-150-151-152-213-238-239-240 242-246-291-2 95

المضارة : مسيلة تعرف بهذا الاسم بناحية الاربس

المغرب = (أرض المغرب)

2.3.17.<sub>[1]</sub>.29.1V.30.60.126.153.178.241. \_ 246.297

مكآ

13.81.33, V.34

منى

34.35

مَنْيُولَة : بناحية شقبنارية التي تسمى اليوم الكاف

207

المهدية: تسمى في الآثار: البيضاء

61.68.296.299

الميدان: موضع داخل القصر القديم

290

مَيْدُرَة : تعرف اليوم بحيدرة بناحية تالة بتونس قريبا من حدود الجزائر 196.197

36,47,51,67,71,95,102,206,XIV,134,135,140,141,155,757,162,294

- ن -

النَّاظور : في أرض سوجمار

**29** 

نفطة : مدينة ببلاد الجريد

28.64

النيل

295

\_ &\_ \_

الهارونية : بين القيروان والقصر القديم

**5**8

الهدف: بين القصر القديم ورقادة

291

الهند عد

14.17

- و -

وادي تَافَرْت : بناحية تازروت

وادي الرُّ مل

207.219

وادي مجانىة

189.207

وادي (مسكيانة)

207

وادي النّجاة : قرب جبل ايكجان

76

وُشْنُوكَ \* قلعة بناحية سطيف وإسمها أيضا : تُوبَر

110

– ي –

اليمـــن

1.3.4.7.8.9.11.12.13.14 17.11.18.19.20. 25.26.1V.30.31.33.34.69.150.151

اليبام

17

en montagnes. Action énergique d'al-Musizz pour rétablir l'ordre mais politique magnanime comme celle de son père redressement de la situation dans tout le pays soumission du chef des Zanāta (amir al-barbar) Muḥammad b. Hazar (1).

## § : 302

Expédition contre les Umaiyades d'Espagne et raid de la flotte fâțimide à Alméria pour venger une action injuste entréprise en mer sur la route d'Orient (2).

## § : 303

Expédition en territoire chrétien; conquête de la Calabre: victoire de la flotte sur celle du « Potenta » (l'empereur de Byzance) et tribut offert par l'amiral de la flotte byzantine venu en abassadeur auprès d'al-Musizz.(3)

## § : 304

Mérite d'al-Mu<sup>e</sup>izz qui exerce lui-même le pouvoir et dirige la propagande doctrinale 'amr al-da<sup>e</sup>wa qualités éminentes d'al-Mu<sup>e</sup>izz dans l'accomplissement de sa tâche.

### § : 305

Indications relatives à la composition de la Sīra (4) d'ai-Mu<sup>e</sup>izz commencée par l'auteur depuis l'accession de l'Imām au trône jusqu'en 346 date où fut achevé l'Iflitāh.

<sup>(1)</sup> Sur cette soumission du chef berbère après bien de retournements depuis l'avènement des fățimides en liriqua et après sa rupture avec 'Abd-al-Raḥmān III, v. Lévi-Provençal, Espagne II, 106-7.

<sup>(2)</sup> C'est le gouverneur de Sicile al-Hasan b. Ali al-kaibi qui opéra cette descente spec taculaire à Alméria en 344/955 pour venger l'attaque d'un bateau fatimide qui cinglait vers Mahdiya, v. Lévi Provençai, Espagne II, 106-7.

<sup>(3)</sup> Sur cette ambassade qui couronnait les succès militaires en Sicile et en Calabre remportés par les armes fatimides contre Byzance, v. Stern, Embassy, Dachraoui, Conflit, 26-7; Canard, Vie, 189-90, n. 422.

<sup>(4)</sup> Il s'agit de Kitāb al-Mağālis wal-Musāyarāt.

l'y assiégea jusqu'au jour où Dieu le lui livra prisonnier, grièvement blessé. Il mourut en captivité et Dieu le lit trépasser rapidement en Enfer. Son époque dura 20 mois depuis entrée à Katrouan, jusqu'au jour où il en sortit. L'ai retracé son aventure dont j'ai donné un récit exhaustif, dans un ouvrage volumineux où j'ai tout recueilli (1).

### § : 300

Mort d'al-Qā'im durant la révolte au mois de Sawwāl 334/Mai 946 (2); rôle important d'al-Manṣūr dans la liquidation de cette révolte; conquête de la plus grande partie de la Calabre (3); politique de clémence à l'égard des fauteurs de troubles (4)· mort d'al-Qā'im garde ve secrète jusqu'à la fin de la rebellion (5)· désignation d'al-Musizz comme héritier présomptif pour l'imāmat et le califat (6)· mort d'al-Manṣūr, fin Sawwāl, 341/19 Mars 953 (7).

### § : 301

Situation défectueuses à l'avènement d'al-Mu'izz séquelles de la fitna : insécurité des roules, zones frontières en état de révolte ; retranchement des chefs des tribus qui prirent part la à révolte dans leurs repaires

<sup>(1)</sup> Cet ouvrage devait contenir les mêmes matériaux que l'Urğüza composée par l'auteur sur la révolte d'Abû Yazid, mais perdue, selon kāmil Ḥusayn, Adab, 47. Est-ce pourtant la chronique anonyme qu'itilise S.M. Stern. Des passages étendus s'en retrouvent en tout cas dans kāmil, 302-11; Berbères, II, 530-9; htti-āz, 109-25; cf. les remarques et les précisions bibliographiques de Stern, dans E l 2, 1, 168 (Abû Yazid)

<sup>(2)</sup> Plus précisément le dimanche 13 šawwāl 334/18 Mai 946, cl. Bayān, 218; kāmil, 317; imrāz, 126.

<sup>(3)</sup> La flotte fatimide commandée par l'exclavon Farah et secondée par les rentores fournis pour le gouverneur de Sicile al-Hasan b. "Ali al-kalbi opéra victorieusement en Calabre en 340/951-2; v. kāmil, 339 Berbères, II, 540-1; Canard, Vie, 102-5, n.184.

<sup>(4)</sup> Cf. à ce sujet la lettre d'al-Mansor à Gawdar dans Canard, op. cit., 100-1.

<sup>(5)</sup> Cl. Le sermon par lequel al-Manşûr rendit publique la mort d'al-Qā'im dans Canard, op. cit., 80-7.

<sup>(6)</sup> Dans un chapitre de son kitâb al-Azhār, le dō'l al-Hasan b. Nüḥ al-Hindi (v. 'Ade' 'Awa, Sélections, 232-45) classe les 21 Imāms en 3 groupes de 7 chaçun : celui des 'Atmal celui des Hulafā' dont le 7è est al-Mu'izz li din 'Allah, celui des Ašhād. — A noter que dans l'Iffilâh aucun des 3 premiers souverains fatimides d'Ifriqya ne porte le titre de calife. — La désignation d'al-Mu'izz eut lieu en 340/952-3; cf. Bayān, 221; Mu'izz, 21-2.

<sup>(7)</sup> Ci. la lettre d'al-Mu'izz pour annoncer la mort de son père à Gawdar et lui demander d'en garder le secret ainsi que le sermon par lequel il la rendit publique dans Canard, op. cit., 106-7 et ili-22.

d'où il bloqua la ville et ses alentours. Les 'Awliyā' parmi les Kutāma le combattaient dispersés et en désordre sans le commandement d'aucun chef. Al-Qā'im avait prédit ses jours, la durée de sa révolte et son avènement. Puis il battit en retraite de la région où il avait établit son camp vers. Kairouan. Il revint plus tard vers Sousse qu'il investit. Lorsqu'al-Qā'im sentit que l'heure de sa fin avait sonné, il prit pour héritier présomptif son fils l'Imām al-Manṣūr (1) et le chargea de le combattre. Al-Manṣūr se mit en marche contre lui, à la tête de quelques troupes et d'une poignée d'Auxiliaires. Il leva le siège de Sousse. Al-Manṣūr le poursuivit à Kairouan d'où il battit en retraite après quelques jours d'indécision. Al-Manṣūr le pourchassa tandis qu'il s'enfuyait devant lui et battit ses troupes chaque fois qu'il le rattrapait. Mais il put échapper jusqu'à ce qu'il parvint à la citadelle de Kiyāna (1), dans la région du Zāb, où il se retrancha. Al-Manṣūr

(1) Kiyāna désignait la citadelle et aussi la montagne qui dominait Msila v. Ibn Hammâd, 30/50, 31/51, n.i, 32/52 sqq; Brunschvig, Berbérie, I, 294. — elle devint plus tard la Galfat Ab0'l-Ţāwil, puis sur le même messif fut élevé la Gālfa des banū Ḥammād, v. Bakri, 105, n.2; Canard, op. cit., 69, n.71.

<sup>(1)</sup> Il s'agit ici de la proclamation efficielle publique dont la cérémonie est décrite par ie Da'i Idris (v. Ivanow, Rise, 79-60); cette proclamation selon Bayan, 218; Ibn Hammad. 21/37; Berbères, II, 535 eut lieu peu de temps avant la mort d'al-Qa'im en Ramadan 334/Avril 946. En fait elle fut précédée 12 ou 13 ans plus tôt d'une désignation secrète affirmée par al-Nu'mān dans deux passages des Mağālis fos 466-7 et 424; lè passage : «j'ai accompagné al-Mū'izz II din Allah lors d'un de ses voyages; il évoqua al-Qō'im. la favour, l'affection et l'intimité dont il bénéficiait auprès de lui; il parla aussi de la longue épreuve imposée par al-Qō'im à al-Manșur en gardant sa désignation secrète et en s'abstenant de la rendre publique pendant longtemps jusqu'au jour où sa fin fut taut proche, et il dit : «je suis entré chez lui après qu'il eut manifesté al-Mansor et procédé publiquement à son installation après une période de 12 ans, depuis le jour où il lui transmit l'Imāmat ('afḍā ilayhi bi ḍālika), je suis entré chez-lui, trois jours avant sa mort...». 2è passage : «Lorsque par la volonté d'Allah, al-Mahdi mourut. - reconte al-Manşûr, al-Qā'im avant même d'accomplir la prière funèbre, me prit par la main, s'isola avec moi et me désignant comme successeur, il me demanda d'en garder le secret et de ne point le divulguer; par Allah personne autre que lui ne le sut jamais et je passais sous son règne une période de 13 ans ...». Il ressort cependant d'un témoignage de Gawdar (V. Canard, Vie, 5-6, n.35 et 40) attesté par le dăfi Idris (v. Ivanow, op. cit., 72) qu'al-Qă'im avant d'inhumer le corps du Mahdi le désigna (lui Gawdar) comme Dépositaire mustawdar de sa Preuve huğğa, al-Manşür et que Gawdar garda le secret durant 7 ans. M. Canard (comme M. kāmil Ḥusayn). a relevé une contradiction entre le renseignement d'al-N0'man et le témoignage de Gawdar: l'examen des textes nous laisse penser qu'al-Qa'im ait pris deux mesures séparées mais complémentaires: la 1è en désignant al-Manşūr—, en tête à tête avec tui —, la seconde en désignant Qawdar comme *Mustewda*r — en tête à tête avec lui: aussi ---: du reste le détai de 12 ou 13 ans indiqué par al-Nu<sup>e</sup>mân est plus exact que celui de 7 ans donné par Gawdar, puisque le Mahdi mourut le 10 Gumăda li 322/28 Mai 934 et qu'al-Qă'im mourut le dimanche 13 šawwāl 344/17 Mai 946 soit après au moins 12 ans et 4 mois; de notre côté nous sommes plus disposés à donner raison à al-Nu<sup>s</sup>man en dépit du caractère officiel de son information historique, qu'à Gawdar dont la mémoire est souvent défaillante et l'autobiographie trop librement anecdotique et pas toujours absolument rigourouse.

Puis éclata contre al-Qā'im la révolte du Dağğāl dont il attendail l'avènement et qu'avalent annoncé prédictions et récits prophéliques, Mahlad b. Kaydād (1). Il surgit de la montagne de l'Aurès à la tête de ses fidèles et envahit le pays attirant à lui les partisans du désordre et de l'injustice jusqu'à ce qu'il s'emparāt de Kairouan et mit à mort Ḥalil b. Ishāq (2) qui s'y trouvait au commandement d'une armée. Puis il tua entre Mahdiya et Kairouan l'esclavon Maysūr (3) qui avait marché sur lui à la tête d'une armée. Il arriva avec ses troupes à Mahdiya, atteignit la porte de la ville et s'arrêta un moment devant la porte qui lui avait été fermée. Mais ses troupes furent défaites alors qu'elles livraient baiaille aux Kutāma derrière Gamma (4); lorsque la nouvelle lui parvint il se replia. C'est le moment dont parlait la Mahdi et pour lequel uniquement. — dit-on il avait fondé al-Mahdiya. Le « Maudit » alla établir son camp non foin de Sūq al-Aḥad (5)

<sup>(1)</sup> Ce passage de l'Hittàli sans doute un résumé très sommatre de l'ouvrage consacré par l'auteur à Abū Yazid (v. infra § 299, fin) esquisse les grandes lignes de cette révolte sur laquelle cf. E I 2, 1, 167-8 (Abū Yazid, par S.M.Stern); Le Tourneau, Révolte; G. Marçais, Berbérie-Orient 147-53. — Nos sources arabes fournissent des récits plus ou moins détaillés, cf. kāmil, 302-11, Berbères 11, 530-9, lll, 206-9; ittifâz, 109-25; lbn Hammād, 18-37/33-57; Bayān, 216-8; Tiğāni, 324-8 et passim. — Quelques données originales sont dans Canard, Vie, 44-6, 48-50, 63-5. — Signalons les informations complémentaires dans des documents inédits Magālis, fos, 10 sqq, 24 sqq, 409, 424 sqq, 203 sqq, 183 sqq, 159 sqq; Manāqib, fos 28-9, 63; Abū zakariya, fos 17-34.

<sup>(2)</sup> Halil b. ishāq b. al-Ward, poète et général fâțimide, était originaire de Tripoli e appartenait au ğund ağlabide de cette ville où il se mit au service des fâțimides lors de sa conquête par al-Qā'im; celui-ci le chargea de lever la contribution de 400.000 dinars dont il frappa Tripoli après le soulèvement de 300/912-3 (v. supra § 295, n.1). Il prit part aux côtés d'al-Qā'im à la 2è expédition d'Egypte de 306/918. Il gouverna la Sicile où il se signala par ses excès de pouvoir, de 325/936 à 329/940. Il se laissa prendre par Abū Yazīd presque sans combat cf. sur lui Bayān, 215; kāmil, 261-2; Canard, Vie, 104, n.194; 'Amwāl, fos 20; Tiğāni, 241, 246, 253-4.

<sup>(3)</sup> Cet eunuque d'origine slave commanda avec un autre esclavon şandal l'expédition punitive lancée par al-Qā'im en 323/935 contre Mūsā b. Abū'l-'Afiya à Fès; peut-être étail-il venu en liriqya comme şandal dans la suite du Mahdi; Il lut battu et tué par Abū Yazīd, victime de la défection des banū kamlān, ces huwwarites qu'al-Qā'im avait forcés en 315/927-8 à se transporter de la région où il fonda Msīla à celle de Kairovan : v. kāmil, 304; Berbères, Il, 527, 531; itti'âz, 112 Bayān, 209, 218 (il est aussi appelé Maysara); Canard, Vie, 143, n. 312; Lévi-Provençal, Espagne, II, 100-1.

<sup>(4)</sup> Plus précisément au Nord-Ovest de la presqu'île de Gamma (le Cap Africa), v. supra § 68, n.1.

<sup>(3)</sup> Tiğâni 325, place le toponyme non loin de Mahdiya et y signale un engagement entre le fils d'Abû Yazid, al-Fadi et des troupes d'al-Qâ'im à leur faveur, cf. Canatd, op. cit. 128, n.263.

Dissidence au Magrib réprimée par al-Qă'im (1); mesures énergiques pour châtier un groupe de gens qui avaient adhéré à la dawa mais s'écartèrent de la religion, accomplirent des actes illicites et renièrent l'exotérique (2); mort du Mahdi dans la matinée du mardi 10 Gumāda 11 322/28 Mai 934 (3); durée de son règne depuis son entrée à Raqqāda jusqu'à sa mort : 24 ans, 1 mois et 20 jours.

### CHAPITRI XLII

Généralités sur l'époque qui s'étend de la mort du Mahdi jusqu'à la date où la composition de cet ouvrage a été achevée (4).

## § : 298

Détails sur le deuil porté par al-Qă'im jusqu'à sa mort; expéditions en territoire chrétien jusqu'en Espagne (5); soulèvement d'Ibn Țālut à Tripoli; renseignements sur ce rebelle (6)..

<sup>(1)</sup> Allusion à l'expédition menée par al-Qā'im en safar 315/Avril-Mai 927 pour châtier le chef magrawa Muḥammad b. Ḥazar (Emir des Zanāta) pacifier le Magrib central et envahir la région du Rif; pour les détails v. kāmil, 190; Berbères 11, 527-8; itti-āz, 104-5; Bayān, 191-2. C'est à son retour de cette expédition qu'al-Qā'im posa les fondations de la ville d'al-Muḥammadiya, dite al-Msīla.

<sup>(2)</sup> Allusion à la situation trouble créée en 309/921-2 à Tunis, Béja, Kairouan, par des manifestations d'extrémisme sirite que le Mahdi réprima avec la plus grande vigueur; cet extrémisme sirite fut reproché à al-Qā'im et donna matière à des invectives lancées contre lui lors de sa conquête d'al-Fayûm, v. les détails dans Bayān, 186-7.

<sup>(3)</sup> Sa mort avrait en lieu 2 mois plus-tôt le 15 Rabli 11/3 Mars, mais la date de l'Mitāḥ est sans noute la plus sûre compte tenu du secret gardé plus ou moins longtemps de la mort de l'Imām et qui explique les dates contradictoires fournies généralement à ce sujet cf. kāmil, 238; Berbères 11, 528; ittifāz, 105; Bayān, 208; Ibn Ḥammad, 15/28.

<sup>(4)</sup> Il s'agit d'un aperçu général sur l'époque qui s'étend de 322/934 à 346/957.

<sup>(5)</sup> La flotte fâțimide commandée par Ya'qüb b. Ishãq entreprit en 324/925/6 une vaste expédition contre la Calabre, Gênes, la Sardaigne et les côtes de l'Espagne chrétienne; les navires fatimides auraient atteint ainsi le golfe de gaseogne, qui est peut-être la Qarqisiya mentionnée dans kâmil, 249; Berbères, 11, 529 Gascogne (non pas Caesarée sur la côte syrienne.

<sup>(6)</sup> Sur l'aventure de ce pseudo-mahdi de lignée qurayšite et originaire d'isaq. v. Bayan. 209; kāmil, 238; ittirāz, 108; Berbères, 11, 528.

Il envoya une armée conquérir cette ville et exécuter les notables qui y avaient allumé la révolte (6).

§ : 296

Le Mahdi fonda al-Mahdiya que les livres prophétiques avaient annoncée et surnommée « la Blanche» et dont il était dit que le Dağğāl ne pourra jamais y parvenir ni pénétrer. Ce fut une des réalisations les plus merveilleuses; il la fit construire en effet en pierre de taille et la dota de portes en fer massif. Il y emménagea en Sawwāl 308/920-1 et y établit sa demeure. On put alors contempler les miracles dont Allah permit l'accomplissement par la fondation de cette ville l'aplanissement des difficultés d'une telle entreprise. Le Mahdi fit avancer la construction dans la mer, creuser dans le roc un port artificiel qui pénètre dans la ville et communique avec la mer par une passe doiée d'une chaîne pour la fermer (1). Lorsqu'il en contemplait l'enceinte et les portes et observait l'émerveillement des gens devant une telle oeuvre, il s'exclamait : « Tout cela, c'est une réserve pour un seul moment d'un jour ». Et il en fut comme il l'avait prédit, car lorsque Mahlad le maudit atteignit Mahdiya, il s'arrêta un moment devant (ses remparts) et ce fut son dernier regard sur la ville jusqu'au jour où où son cadavre se balança du haut de son enceinte. Le régime du Mahdi fut renforcé par la fondation de cette ville qui servit de base à de nombreuses conquêtes et où il installa le centre de sa Prédication.

<sup>(6)</sup> Canard, Chambellan, 286, n.3.

<sup>(6)</sup> Pour les détails sur le soulèvement de Tähart contre le gouverneur kuhāmite Dawwās b. şūlāt et la reconquête de la ville au début de şafar 299/Septembre 911, v. Bayān, 165-6; kāmil, 135; Berbères, 11, 523; itti\*āz, 97.

<sup>1)</sup> Les données légendaires sur la fondation de Mahdiya se retrouvent dans plusieurs sources mais l'intérêt de ce document réside dans les précisions sur la construction de la ville et l'aménagement de son port artificiel qui semble une création purement fatimide et non un cothon phénicien; les travaux entrepris le Samedi 5 Dū'l-Qa'dō 303/ Il Mai 916 furent achevés en 306/918-9; mais le Mahdi ne s'y installa que deux ans plus tard : v. E l III, 127-8 (al-Mahdiya, par G. Marçais); G. Marçais, Architecture, 89-92; Bayān, 169, 174, 184, 207; Ibn Ḥammād, 9-11/20-3; kāmil, 151-2; Berbères, 11, 525; Itti'āz, 101-3. — Les géographes fournissent d'intéressants détalls parallèles' cl. Ibn Ḥawqal, 71-2; Bakri, 65-8; Idrīsī, 107-10/126-8; Tiğāni, 320-4, citant Bakri, Mu'allim al-lityān qui peut être Muḥriz b. Ḥalaf et surtout al-Raqīq, fournit des détails complémentaires et des précisions originales sur la fabrication des fameuses portes, le creusement du port et l'aménagement de l'arsenal.

Puis les habitants de Tripoli se soulevèrent; le Mahdi envoya contre eux al-Qă'im qui après avoir assiégé la ville pendant quelque temps la conquit par la force; il accorda son pardon à l'ensemble de la population, mais il en exécuta les notables qui avaient organisé le soulèvement et saisait leurs biens (1). Le Mahdi envoya une armée pour conquérir Barqa puis la ville s'étant soulevée, il envoya une autre armée la reconquérir et donna l'ordre d'exécuter les notables qui y avaient organisé le soulèvement (2). Le Mahdi en fit de même avec les habitants de Sicile qui s'étaient également soulevés et avaient porté au pouvoir lbn Qurhub; celui-ci fut amené devant lui et exécuté (3). Al-Qā'im mena deux expéditions contre l'Egypte : il s'empara d'al-Fayum et de la Haute Egypte et ne fut empêché d'atteindre Miṣr que par le Nil et la volonté d'Allah de faire réaliser cette conquête par l'un de ses descendants (4). Le Mahdi conquit de nombreuses villes chrétiennes (5). Les habitants de Tāhart se soulevèrent contre lui;

<sup>(1)</sup> Les habitants de Tripoli furent astreints en dépit de l' 'amân qui leur avait été accordé, à verser une lourde contribution; leur soulèvement contre le gouverneur kutâmite Abû Yûsuf Maknûn b. Dubâra, oncle d'Abû Zâki le fidèle lieutenant du Dāri, et la reconquête de la ville après un siège très rigoureux eurent lieu en 300/912-3 : v. Bayân, 168-9 Berbères II, 524; Tiğāni, 242 nonne à tort la date de 303/916.

<sup>(2)</sup> Barqa a été conquise une 1è fois en 301/913-4 par Hubāsa b. Yūsuf, frère de Gazwiya; elle fut reconquise par Abū Mudayni après un siège rigoureux de 18 mois en 304/916-7, v. Bayān, 170, 175.

<sup>(3)</sup> L'auteur résume à propos de la rebellion d'ibn Qurhub en Sicile, en 304/916-7 des évènements exposés d'une manière plus détaillée dans kâmil, 142-3; Berbères, 524-5; Bayàn, 168, 171, 174 : Ahmad b. Ziyādat Allah b. Qurhub dont la famille fournit aux Ağlabides de hauts fonctionnaires reconnut l'autorité du calife abbasside al-Muqtadir, fint en échec la flotte fatimide mais fut renversé et livré au Mahdi par les Siciliens eux-mêmes.

<sup>(4)</sup> La première tentative contre l'Egypte eut lieu en 301/913-4 avec le concours de la flotte commandée par Hubāsa b. Yūsuf qui s'empara d'Alexandrie en 302/914 mais battit en retraite devant le général abbasside Mu'nis et fut à cause de cela exécuté par le Mahdi. La 2è tentative eut lieu en 306/918 : al-Qā'im dut battre en retraite devant le même Mu'nis et la flotte fâțimide fut détruite à Rosette par une flotte dépêchée de Tarse : v. kāmii, 147, 149-50, 161; Berbères, 11, 524, 525 Itti-āz, 98-100, 103-4; Bayān, 171-2, 181; Ibn Hammād, 11-2/24-5. —

<sup>(5)</sup> L'auteur écrit en 346/957 une douzaine d'années avant la conquête d'Egypte par Gawhar en 358/969.

 <sup>(3)</sup> Il s'agit des conquêtes réalisées en Sicile et en Calabre en 313/925 316/926, 317/929 :
 v. Bayên, 190, 193, 194; kêmil; 182; Gatoau, 383-4, n.31.

avec le maudit et imposteur (1) Maḥlad b. Kaydād, lors de sa rebellion devant Mahdiya pour lui apporter leur soutien : il les plaça en tête avec l'ensemble des Kairouanais au combat dit de Lulyāna (2) lorsqu'il lança son offensive du côté de cette localité. Ils furent vaincus grāce à Dieu et exterminés; il ne resta aucun d'eux qui ne fūt tué ce jour-là (à ce combat), et Dieu les fit trépasser pour le châtiment qui les attendait, excerça sur eux rapidement Sa (juste) vengeance et leur fit sentir tout le poids de Sa Force.

### **CHAPITRE XLI**

Quelques récits relatifs au Mahdi, jusqu'à sa mort.

### § : 294

Désignation par le Mahdi de Muḥammad Abū' l-Qāsim, son fils al-Qā'im, comme héritier présomptif (3); soulèvement dans le pays des Kutāma où les rebelles se donnent pour « mahdi », un jeune garçon de banū Māwajnit des 'Urissa (4) prise de Mila par ces rebelles kutāma; expédition punitive dirigée par al-Qā'im; capture puis exécution du pseudomahdi.

<sup>(1)</sup> Abū Yazid, l'homme à l'âne est dans les sources ismaéliennes assimilé à l'Antéchrist al-Dağğal, v. supra § 60, n.2.

<sup>(2)</sup> On est bien renseigné sur ces faits par des sources sunnites, v. Jabaqat, VIII-X; Idris, X, 80-7; Ma'âlim, III, 37-42; Bayān, 217-8 (Ibn Adari démarque Ibn Sa'dūn et al-Raqiq; celui-ci copie sans doute l'Ititah); le combat où périrent les juristes kairouanais eut lieu lors de ld 3è offensive d'Abū Yazid contre Mahdiya Investie, vers la fin de Raţab 333/Mars 945. — Lulyāna localité dans les faubourgs de Mahdiya est cité par Tigāni, 371. — Sur le siège de Mahdiya par Abu Yazid, cf. kāmil, 305-6; Berbères, 11, 533-4; Hi'dz, 114-5; Le Tourneau révolte, 114-5; E l 2, 1, 168 (Abū Yazid, par S.M. Stern).

<sup>(3)</sup> L'événement eut lieu en 299/912, v. kāmil, 135; Berbères, 11, 523; ittifaz 97, .... Al-Nu'mān historien officiel pour qui al-Qā'im est réellement le sils du Mahdi ne fournit ici aucun élément qui permette de soulever la question contraire; seion d'autres auteurs ismaéliens qui voient en al-Mahdi le mustawda' d'al-Qā'im et en celui-ci l'imām mustagars et dont le dā'i ldris, l'événement constitue le retour de l'imāmat à l'imām réel : v. Manow, sise, 70.

<sup>(4)</sup> Le Bayān, 166-7, 300 donne d'intéressants détails parallèles sur ce soulèvement des kutāma et l'aventure de leur pseudo mahdi, kādū b. Mutarīk plus connu sous le nom d'al-Māriţī. — Il serait préférable de corriger la leçon du Bayān en al-Māwaṭnati; il faudrait du reste identifier les Māwaṭinit aux «Maouéten» dans Berbères, 1, 292. — Cf. sur le même le même événement kāmil, ibid; Berbères, 11, 523-4; Ittitāz, Ibid. Canard Chambellan, 307; n.2. — Sur les Urissa ( — les Ouricen) v. § 102.

Camp dressé par les Aglabides à al-Hadaf à l'extérieur d'al-Qasr al-Qadim du côté de Raqqāda, en état d'insurrection; habileté du Mahdi qui s'abstient de les affronter et attend leur retour dans leurs foyers pour les châtier : arrestation et exécution d'un premier groupe; puis après quelque temps, arrestation et exécution d'un autre groupe; ordre de les rechercher partout et de les exécuter; poursuite et détention de ceux qui n'ont pas trempé dans la conspiration; leur libération plus tard par al-Manşūr après sa victoire (sur Abū Yazid) et leur exil en Egypte (1).

## § : 292

Emeute à Kairouan (2) : querelle entre un kutâmite et un kairouanals; massacre de 700 kutâmites par la populace; excuses présentées par les juristes conduits par le cadi al-Marrūdi; pas de sanctions immédiates les meneurs n'étant pas connus; saisie après quelque temps des biens de certains (juristes) et exécution de certains autres en guise dit-on de sanctions (3).

## § : 293

Selon une autre version, certains parmi les assassins qui s'étaient achannés lors de cette émeute sur les 'Awliyā, furent découverle et étaient bien connus par ces crimes. Mais ils ne firent l'objet d'aucune inculpation pulsque les preuves contre eux faisaient défaut et qu'il eût été illégal conformément à la loi de l'exotérique de les exécutes. Ils se soulevèrent tous

<sup>(1)</sup> Le fait est attesté par *lbn Ḥammād*, 37-8/59 : «là (à Mahdiya) il mit en liberté vingt personnes qui restaient de la maison des Ağlabides, les gratifie chacun de 20 mithquis et leur assigna l'Egypte pour lieu d'exit».

<sup>(2)</sup> Cette émeute fut à l'origine du soulèvement dans leur pays des kutâma déçus par la politique trop clémente du Mahdi à l'égard des gens de Kairouan; elle eut lieu le mardi 22 ša°bān 299/13 Avril 912, cf. Bayān 166; kāmil ; 135 ; Berzères, 11, 523 ; lt-li°āz, 96.

<sup>(3)</sup> Al-Nu'mān passe repidement sur des faits présentés longuement dans les sources sunnites sous forme de persécutions subles par les juristes malékites à cause de leur hostilité au ši'isme, cf. Tabaqāt, 230/3/324-7; Idris, IX, 144-52; Ma'ālim, II, 117 sqq, 197 sqq.

11 298/18 Février 911; enterrement des deux victimes sur l'ordre du Mahdi qui maudit Abū "l-"Abbās mais appelle lamiséricorde d'Allah sur le Dā"i.

§ : 287

Détails sur certaines causes de la conspiration; sentiment de frustration chez les meneurs tel Abū Zāki, jaloux de la prépondérance de Gazwiya; convoitise des richesses du pays; echec du complot grâce à la protection divine dont bénéficie le Mahdi; comparaison de la situation du Mahdi avec celle du Prophète aux prises avec les Polythéistes de Qurayš.

§ : 268

Rôle prépondérant joué par Abū' l-'Abbās dans le complot.

#### CHAPITRE XL

Mention des liriquiens qui trahirent après avoir reçu l'aman et du châtiment qu'ils subirent.

§ : 289

Panique parmi les éléments aglabides demeurés en Ifriqya après l'assassinat du Dārī et de son frère Abū' l-Abbas; opposition organisée autour d'Abū' l-Ḥasan b. Abū Hağar (1) dignitaire aglabide le plus en vue; insécurité ressentie par ce noyau aglabide avec la disparition du Dārī.

§ : 290

incident à Al-Qaşr al-Qadim entre un kutâmite et un plébéen; expulsion par les Ağlabides de cette de tous les Kutâma dont quelques uns sont tués; sortie d'Abū Ḥalīfa (de Kairouan) au secours de ses contribules intervention du Mahdl pour empêcher une attaque des Kutâma contre les éléments ağlabides.

<sup>(1)</sup> C'est le même ibn Abû Hağar cité supra § 57, n.1.

Réunions des conjurés chez Abū Zāki pour tramer le complot et attenter à la vie du Mahdi; passage de la plupart des Kutāma dans le clan des conjurés; loyauté de Gazwiya qui tient le Mahdi au courant du développement du complot et prend le commandement des esclaves et des partisans dont un doyen Abū Ḥalīfa.

### § : 284

Hésitations des conjurés à exécuter leur projet; sang-froid et vigilance du Mahdi assisté de la protection divine.

## § : 285

Habileté du Mahdi à démasquer et à confondre le Dā'i; détails pittoresques sur l'imprudence du Dā'i qui portait sa « camisa a » à l'envers trois jours de suite, ayant passé trois nuits consécutives chez Abū Zāki avec les conjurés.

### § : 286

Soutien apporté aux conjurés par Ibn al-Qadim. directeur du « barid » (1), avec les fonds de Ziyādat Allah qu'il avait détournés et dont il craignait la confiscation; mesures prises par le Mahdi pour éliminer les conspirateurs : envot d'Abū Zāki à Tripoli où le gouverneur, son oncle Abū Yūsuf (Maknūn b. Dubāra) dut l'exécuter sur l'ordre du Mahdi; exécution de plusieurs conjurés dont Ibn al-Qadim à Raqqāda et dans d'autres villes (2); assassinat du Dārī et de son frère Abū' l-Abbas en même temps par Gazwiya b. Yūsuf et Ḥabr b. Tumāšīt (3) le lundi 15 Ğuraada

<sup>(1)</sup> Il semble qu'ibn al-Qadim ait exercé plutôt les fonctions de directeur de l'impôt fancier v. supra § 239, n.3; 241; 275, n.3.

<sup>(2)</sup> Le Bayán, 167, 169 donne les noms de certains d'entre eux : Muḥammad b. Abū Sa'id al-Mili, contrôleur des marchés, Muḥammad b. Abū Ražžāl al-Bāžā'i et Abū'l-Wahb b. 'Amr b. Zurāra al-'Abdari exécutés en 299/912 en même temps qu'lbn al-Qadim et Muḥammad b. Abū'Ayyūb exécuté en 300/913.

<sup>(3)</sup> Originaire de Mila; en effet son nom est dans Bayán, 164 Gabr b. Numàsib al-Mili. — Selon Berbères, 11, 522, c'est le frère de Gazwiya, Hubàsa b. Yūsuf qui lui préta la main-pour assassiner les daux frères. — S.M. Stem qui utilise l'Mitàb et d'autres documents inédits nonne pour l'assassinat des deux frères la date du 1er Qü'l-Hağğa 298/31 Juillet 911, V. E J 2, 1, 107 (Abū 'Abd Allāh Al-Shi'l). Daté donnée par Bayán, 164.

## 5 : 278

Ressentiment d'Abu' l-Abbās, frère du Dāsi, éclipsé par l'autorité du Mahdi, après avoir joué un rôle prépondérant dans l'exercice du pouvoir, pression d'Abū' l-Abbās sur le Dāsi qu'il finit par corrompre et rendre hostile au Mahdi (1).

## § : 279

Réserves formulées par le Dâi devant le Mahdi sur sa politique trop favorable aux Kutāma habitués par lui à une politique plus rigide et plus austère; conseils du Dāi engageant le Mahdi à se décharger sur lui des responsabilités du pouvoir et à mener une vie plus paisible dans son palais; réponse cordiale du Mahdi par mesure de prudence.

### § : 280

Intensification par Abū' l-'Abbās de sa propagande hostile au Mahd parmi les Missionnaires et les Doyens : doutes formulés sur l'authenticité de l'Imamat du Mahdi et ressentiment des missionnaires dépouillés de leurs privilèges et dépossédés des fonds dont ils avaient la garde (à Ikǧān).

### § : 281

Développement de la conjuration menée par Abū' l-'Abbās au su du Mahdi.

# § : 282

Exécution du « Doyen des Doyens » Hārūn b. Yūnus al-Arbābi qui mit ouvertement en doute l'autenticité de l'imâmat du Mahdi (1).

<sup>(1)</sup> Selon Bayan, 161-2 c'est le Dā'i lui-même qui au cours d'une expédition contre les Zanāta et les saddine en 297/910-1, trama le complot en se liguant avec les chets kutāma pour renverser le Mahdi; mais Gazwiya qui l'accompagnait dans cette expédition le trahit à son retour à Raqqāda et mit le Mahdi au courant de la conspiration.

— V. les renseignements parallèles dans Berbères, 11, 521-3; Ittivāz, 3-6; kāmil, 134-5.

<sup>(1)</sup> V. sur lui supra § 46; n.1 et § 109, n.2. — On s'étonne, en admettant que le Mahdin'était pas le père d'al-Qā'im et que celui-ci était l'Imām réel mustagarr, que le adoyen des doyens et les conjurés (missionnaires et doyens qui pouvaient être au courant de telles questions) n'aient pas exploité ce thème pour mieux mettre en doute l'authenticité de son imāmat.

de longues listes furent ainsi établies. Il donna l'ordre de recouvrer le pillage de Raqqāda (1) dont une bonne partie fut récupérée entre les mains de gens qui furent poursuivis et dont on recueillit d'importantes richesses. Il institua la « maison du Trésor » pour laquelle un service fut mis en place. Le Directeur du Trésor (2) lui présenta dit-on un bilan des pensions pour le mois de Ramaḍān s'élevant à 100.000 dinars et qu'il avait trouvé (luimême) énorme; mais le Mahdi lui répondit : si je pouvais atteindre mes droits par la grāce d'Allah et réaliser mes espérances, je ne voudrais pas toutes ces soldes pour un seul de mes Auxiliaires »; il était très généreux et c'était un des traits du « Mahdi » que les récits prophétiques avaient jadis souligné; néanmoins il ne gaspillait ni ne négligeait la moindre petite somme et il ne laissait pas engager les dépenses qui n'étaient point justifiées.

## § : 276

Développement sur la générosité des Imams : anecdote sur al-Husayn.

## § : 277

Politique de clémence à l'égard des membres de la famille aglabide et des dignitaires de l'ancien régime restés en Ifriqya; réintégration de certains d'entre eux leurs fonctions civiles et militaires; mérites du Mahdi dans l'exercice du pouvoir qui lui attirent la sympathie de la hāṣṣa comme de la 'āmma; éclipse du Dā'i par la forte personnalité et le prestige du Mahdi.

#### CHAPITRE XXXIX

Récit de la conspiration tramée contre le Mahdi et de son dénouement.

<sup>(1)</sup> En revanche le Dări avait jugé de bonne politique de ne porter aucune atteinte aux pilleurs de Raggāda, cf. supra § 219.

<sup>(2)</sup> Le premier titulaire de cette charge fut Abū Ğafar al-Hazari, le convoyeur du «harem» du Mahdi. — Sur l'aménagement de ces différents services administratifs et les titulaires, v. Bayàn, 159.

### 6 : 274

Redressement de la situation dans le pays; répartition des esclaves ğawārī entre les chefs Kutāma après en avoir réservé quelques unes pour lui et al-Qā'im; gouvernement des différentes provinces de l'Ifriqya confié aux chefs Kutāma; affectation de chaque formation militaire kutāma 'askar à chaque région de l'Ifriqya (et des autres régions relevant de son autorité (1); détails sur l'amélioration de la condition sociale des Kutāma grāce à la sollicitude du Mahdi.

## § : 275

Le Mahdi organisa les services de l'administration et donna l'ordre de percevoir les contributions fiscales. Le cadastre avait été brûlé alors de la fuite de Ziyādat Allah; il ordonna de le rétablir (2). Il fit Installer un service des anquêtes (3), un service des biens fonciers et de liquidation qui appartenaient aux émigrés avec Ziyādat Allah et qu'il fit confisquer à l'exception des biens de leurs épouses dont il fit assurer la garde et la protection. Il prit à son service des esclaves noirs et (blans d'origine chrétienne (4) et créa un service des pensions où il fit enregistrer les affranchis et les fils d'esclaves et les candidats qui s'étaient empressés de s'inscrire:

<sup>(1)</sup> C'est le Dā'i qui avait déjà organisé les kutāma en formation militaires, à lkǧān, v. supra § 123.

<sup>(2)</sup> Le Mahdi sut chaisir le titulaire de cette charge confiée au fonctionnaire le mieux indiqué, Ibn al-Qadim qui exerçait les mêmes fonctions sous le règne de Ziyādat Allah, v. supra § 239, n.1.

<sup>(3)</sup> Apparemment un service de l'espinnage et de sa police que justifiait l'installation d'un nouveau régime dans un pays réputé hostile aux valnqueurs et à leur doctrine; ce service devint deux années plus tard en 300/912-3 le service du barté et le titulaire en fut Abū Gafar Muḥammad b. Aḥmad b. Hārūn al-Bagdādi (assisté de Imrān b. Hālid b. Abī Salām) homme de confiance du Mahdi et attaché à son service depuis Siğilmāssa (v. Canard, op. cit. 320-1) et qui se distingua par son zèle et son dévouement lors du complot fomenté par les partisans du Dāfi et de son frère Abū' 1-'Abbās, v. Bayān, 163. — cf. les persécutions subies sous son autorité par les juristes hostiles au šifisme dans Jabagāt, 232/326.

<sup>(4)</sup> Il s'agissait sans doute d'esclaves qui avaient été au service des aglabides et de nouveaux récemment acquis; les Noirs n'eurent pas avec les Fatimides autant d'importance qu'avec les Aglabides; mais les esclavons furent les serviteurs les plus dévoués des imâms et formèrent l'Etat latimide une classe aussi prépondérante que celle des kutâma les rôles respectifs des Noirs et des Slaves et sur leurs origines. Canard, Vie, 15-6 et passim.

Sécurité dans tout le pays; bonne situation des 'Awliyā' et de ceux qui obéissent; malheur aux infidèles, au traitres et aux rebelles...

## § : 270

Exhortation à l'ordre, à l'obélssance, à la loyauté et à aimer les descendants du Prophète; citations coraniques à l'appui...

## § : 271

Conclusion à la lettre officielle : invocation à Allah.

## § : 272

Proclamation du Mahdi en tant que calife le Vendredi 21 Rabis 11 297/7 Janvier 910, à Kairouan, Raqqāda et Al-Qaşr al-Qadīm; invocation prononcée également dans les provinces où la lettre officielle fut portée par les missionnaires; enthousiasme populaire marquant son avènement; réception des délégations venues de toutes les régions du pays; arrivée d'al-Hazari avec les femmes de la famille du Mahdi, vivant de gripoli; détails sur le cérémonial et le protocole de réception (1).

## § : 273

Eloge du Mahdi prononcé par de nombreux poètes dont Sardun al-Wargini (2) renseignements biographiques sur ce poète; extraits de son poème où il fait l'éloge du Mahdi et du Dāri; importante récompense et rétribution annuelle attribuées à ce poète.

<sup>(1)</sup> L'arrivée d'al-Hazari à Raqqāda avec le chareme du Mahdi aurait eu lieu beaucoup plus tôt, après l'entrée du Dāri à Raqqāda tandis que le Mahdi se trouvait encore à Siğilmāssa, cf. Canard, Chambellan, 306-9 Bayan, 150; ibn Ḥiammād 9/19.

<sup>(2)</sup> De maigres' renseignements sur ce poète et aussi quelques poèmes de lui sont dans Riyāḍ, 404-6; Marālim, 11, 164-5; Madarik, I (poème consacré à Mālik et à son Muwa/fa'); ittirāz, 106 (quelques vers du poème cité dans l'Mitāḥ). — Nous n'avans pas pu l'identifier rigoureusement était-il originaire de Daržin ?! appartenait-il à une fraction berbère les Užin comme le laisserait croire une indication de M. HH. Abdel-Aahhab! Il était probablement un natif du Djerid.

Abū Muḥammad al-Mahdi bi'liah, l'Emir des Croyants, comme elle fut sur ses ancêtres. Vos lieutenants guidés et dirigés dans le droit chemin par un effet de Votre grâce et qui, dans l'exercice de leur charge et en rendant la justice, observaient la vérité. Seigneur, de même que vous l'avez élu pour l'investir de votre pouvoir, choisi pour être Votre lieutenant et désigné pour être le gardien vigilant et le pilier de Votre religion ainsi qu'un asile et un refuge pour Vos sujets, puissiez-vous de même le faire triompher de Vos ennemis rebelles, guérir par lui les coeurs des Croyants, lui faire conquérir la terre, à l'Est comme à l'Ouest, contre les rebelles injustes, Dieu de tous les Etres, Maître de l'Univers (1).

## § : 266

Ordre du Mahdi de rédiger un autre écrit; lecture de cet écrit sur les chaires des mosquées; grandes lignes de ce texte : la formule de lou-ange à Dieu; la titulature du Mahdi (Amīr al-Mu'minīn); les destinataires : les partisans 'ašyā', parmi les Croyants mu'minīn et l'ensemble des Musulmans muslimīn; la formule de bénédiction en faveur du Prophète et ses proches...

## § : 267

Corps de cet écrit introduit par 'ammā ba<sup>c</sup>du : triomphe des Ahl al-Bayt grāce à Dieu sur les usurpateurs et les injustes; citations coraniques appropriées...

## § : 268

Restauration de l'Imâmat dans la descendance du prophète et de son légataire waṣiyy, avec l'avènement de 'Abd Allah, Abū Muḥammad, al-Mahdi billah, Amīr al-Mu'minīn; soutien apporté par les 'Awliyā', seigneurs arabes sādāt et preux kutāma 'anǧād; revification de l'Imāmat; mérites de l'Imām...

<sup>(1)</sup> La forme 'Libayd Aliāh courante dans les sources sunnites ne se trouve dans aucune de nos sources ismaéliennes. — Le seul renseignement parallèle relatif au rescrit contenant cette formule de dü'à, dans nos sources sunnites se trouve dans A'màl, 448-9; ce qui constitue un indice de plus du penchant d'Ibn al-Haţib pour le ši'isme et laisse penser que l',lfiitāḥ ait été une de ses sources probablement à travers al-Raqiq ou lbn šaddād.

Fin des nouvelles mensongères et alarmantes répandues sur le sort du Mahdi préparatifs pour l'accueillir à Raqqāda arrivée du Mahdi au jour fixé présence des juristes et des notables kairouanais parmis la foule venue à sa rencontre.

### 6 : 264

Description du convoi : en tête les Doyens, les missionnaires, les Auxiliaires avec le Dā'i, puis le Mahdi, puis al-Qā'im derrière lui, puis les troupes déployées sur toute l'étendue de la plaine; accueil du Mahdi par les juristes en qualité de Calife et Imām; attitude affable du Mahdi à leur égard; jugement favorable porté par lui sur l'alture orientale des kalrouanais; son installation au palais de Raqqāda (1).

#### CHAPITRE XXXVIII

Mention de la politique adoptée par le Mahdi en tant qu'imâm et appliquée publiquement parmi les sujets.

## § : 265

« Le lendemain vendredi matin, il fit sortir un rescrit avec l'ordre d'enfaire usage pour prononcer l'invocation du haut des chaires des mosquées et l'adressa aux deux prédicateurs de Raqqāda et de Kairouan prescrivant l'appel de la Bénédiction de Dieu sur le Prophète, sur 'Ali, Fāṭima al-Ḥasan, al-Ḥusayn, et les Imāms de la descendance ('alide). Le rescrit contenant cette formule de Du'ā mise déjà en usage par le Dāṭi était « Seigneur que Votre bénédiction soit sur votre serviteur et lieutenant qui, dans votre pays préside aux destinées de vos serviteurs, 'Abd Allah

<sup>(1)</sup> Cf. dans Bayān, 158, les détails pittoresques sur l'entrée du Mahdi à Raqqāda et le renseignement sur l'Amān incomplet accordé aux juristes et notables venus l'accueillir : evous avez l'amān, pour vous-mêmes et pour vos enfants, leur dit-it, sans mentionner les biens; certains d'entre eux s'adressèrent de nouveau à lui et demandèrent l'amān pour leurs biens, mais il ne leur accorda aucune attention. — Il s'installa au palais al-şaḥn où résida le Dā'i avant lui, et al-Qā'im au palais al-Fatḥ.

« Puis le Mahdi vint avec al-Qâ'im. Le Mahdi était dans la plénitude de sa jeunesse sans le moindre premier cheveu blanc et al-Qâ'im à l'âge où poussent les moustaches. Le Dâ'i retourna en sa compagnie avec toutes ses troupes: il lui avait auparavant remis le pouvoir et porté à la connaissance des missionnaires que c'était lui l'Imâm en faveur duquel il faisait sa prédication: il lui avaitprésenté tous les Croyants et dit : c'est lui mon Seigneur, votre Seigneur, le Maître de nos destinées, votre Guide dans le droit chemin, votre « Mahdi attendu » dont j'annonçais la bonne nouvelle: Dieu a fait triompher sa cause comme il le lui avait promis et apporta son soutien à ses partisans et à ses soldats » (1).

## § : 260

Premier signe et première preuve du Mahdi : échec des intentions criminelles de son ennemi (Ibn Midrār), par la grâce de Dieu.

## § : 261

Passage du Mahdi par Ikǧān où il prit possession des fonds enfouis par les missionnaires et les doyens ressentiment de certains d'entre eux du Dā·i.

## § : 262

Ordre du Mahdi au Dâ'i d'informer Abû Zāki de son arrivée à Ikǧān' lecture de sa lettre sur la chaire (de la mosquée de Kairouan) grandes lignes du texte : mention d'Ikǧān, Dār al-Hiǧra (Maison de l'Expatriement) et Mustagarr al-'Imān (Foyer permanent de la Foi) détails sur l'entrée et des Croyants, mu'minun, enthousiasme des populations mention du Mahdi avec le titre d'Amīr al-Mu'minJn fixation de la date de son arrivée en Ifriqya au Jeudi 20 Rabī 11 297/6 Janvier 910.

<sup>(1)</sup> Selon Ğa'far cette présentation revêtit le caractère d'une véritable cérémonie solonnelle, cf. Canard; op. cit., 317-8. — Sur l'idée du Mahdi attendu, v. syrtout E I, III, 117-20 (Al-Mahdi).

Evocation de l'expédition de Siğilmässa : obstacles endurés pour délivrer le Mahdi attittude insolente d'Ibn Midrär et son obstination à demeurer dans l'égarement...

## § : 255

Détails sur les épreuves endurées par le Mahdi entre les mains d'Ibn Midrār...

## § : 256

Récit du combat livré à Ibn Midrär, de sa fuite à la faveur de la nuit vers le pays des Noirs balad al-Sudän...

### § : 257

Capture du « traître » (Ibn Midrār) après une poursuite de 10 jours : louange à Dieu pour avoir fait triompher ses Auxiliaires : imminence de l'arrivée du Mahdi en Ifrigya.

### § : 258

« Lorsqu'Abū Zāki reçut cette lettre et qu'il en prit connaissance, il donna l'ordre d'en faire lecture sur la chaire (de la mosquée cathédrale) Les Auxiliaires en éprouvèrent une joie immense et Dieu fit cesser les mauvaises nouvelles répandues par les insolents et démentir les paroles mensongères de ceux qui entretenaient une campagne d'alarme le bruit en courut dans tout le pays et la bonne nouvelle de l'apparition du Mah il se répandit le partisan en fut saisi de joie et l'ennemi en fut contrarié, l'ensemble des populations levaient la tête dans sa direction attendaient sa « venue » et portaient leurs regards vers lui »

#### CHAPITRE XXXVII

Récit de la « venue » du Mahdi de Siğilmāssa et de son arrivée en Ifriqya.

de se mettre à la poursuite d'ibn Midrär. Les troupes partirent à sa recherche. Il resta ainsi jusqu'à l'après-midi. Puis il sortit et alla vers les Croyants. On étendit pour lui un tapis devant la tente. Ils l'entourèrent pour écouter ses paroles, pleurant et louant Dieu de leur avoir fait obtenir la faveur de le voir. Lui, cependant faisait leur éloge, rappellait leur mérite et l'abondance des récompenses que Dieu leur réservait (1), leur promettait sa faveur et leur annonçait la bonne nouvelle qu'ils obtiendraient les biens de ce monde et de l'autre monde. Lorsque le « muezzin » appela à la prière du magrib, il se leva et dirigea la prière avec eux (2). Dans la première raksa, il récita la fâtiția et la sourate qui huwa elahu aḥadun, Puis il termina la prière, entra dans sa tente, et les soldats s'en allèrent ».

### § : 252

Arrestations d'Ibn Midrar et de ses proches confiscation de leurs biens 'aman accordé aux habitants de la ville et des autres régions du pays après l'exécution d'Ibn Midrar désignation de gouverneurs séjour de 40 jours à Sigilmassa effet heureux produit en Ifriqya par l'arrivée des nouvelles de cette victoire et de la libération du Mahdi (3).

## § : 253

Texte de la missive parvenue à Raggăda de la part du Dārī (4): grandes lignes du texte : giorification d'Allah: triomphe de ses Auxiliaires grace au soutien qu'il leur apporte, la Voie d'Allah étant celle suivie par eux.

<sup>(1)</sup> M. Canard traduit : a ... leur mérite et l'aide que Dieu leur avait fournie de sa générosité immensé»; la leçon jawābi-hi est préférable à jarā-hu.

<sup>(2)</sup> M. Canard traduit : set pria avec eux». Fin de la traduction de M. Canard.

<sup>(3)</sup> Sur le séjour du Mahdi et de sa suite à Siğilmāssa, leur captivité et leur libération par le Dă'i, ci. la version de Ga'far plus détaillée et de caractère anecdotique dans Canard, op. cit., 307-18. — Le récit de l'Istitah se retrouve en résumé dans kāmil, 133; Berbères, 11, 520; Itti'āz, 89-91. — Cf. les renseignements parallèles (de tendance ibadite) dans Bayān, 152-3; Ibn Ḥammād, 9/21; Bakri, 287-8 (il semble qu'il ait utilisé les mêmes sources ibādites que dans le Bayān et ibn Ḥammād). — Selon Abū zakariyā, fos 5-12, le Mahdi ne tarda pas après son arrivée à Siğilmāssa à devenir si puissant que la population le porta au pouvoir après la mort de leur dynaste Ibn Midrār, il devint le maître absolu du pays et s'empara de Fes; c'est après cette conquête qu'il envoya l'ordre au Dā'i (Abū Zakariyā l'appelle al-Ḥiǧānī) de le rejoindre à Siǧilmāssa.

<sup>(4)</sup> Cette lettre de victoire constituait sans doute un document d'archive reproduit par l'auteur; à noter que le Mahdi n'ayant pas encore pris le pouvoir officiel à Raqqāda, cette lettre fut adressée à Abū Zāki par le Dā'i en son nom propre.

de bienveillance à son égard et lui disait qu'il était seulement venu pour une affaire (quelconque) et non pour lui faire la guerre: il lui faisait de gracieuses promesses et s'engageait à le traiter honnêtement et honorablement, et lut donnait la plus ferme assurance. Quand les messagers arrivèrent auprès de lui avec la lettre, il la jeta après en avoir pris connaissance et ordonna de mettre à mort les messagers qui furent exécutés. Quand le Dāri apprit la chose, il lui renouvela ses assurances gracieuses par crainte que le Mahdi n'éprouvât de sa part des désagréments. Mais il s'abstint de mentionner le Mahdi par prudence (taqiyyatan falayhi). Mais il en fut cette fois comme de la première fois et le dynaste persista dans son insolence. Il lui envoya un troisième message. Al-Yasac s'obstina et persévéra dans son égarement. Alors le Dă<sup>e</sup>i implora l'aide de Dieu, fit préparer ses troupes et s'approcha de la ville. Al-Yasse b. Midrar sortit à sa rencontre à la tête de ses hommes mais au bout de peu de temps, la cavalerie du Dări après lui avoir livré bataille pendant une heure, le repoussa dans la ville : un certain nombre de ses compagnons furent tués. Comme on était aux approches du soir et que le crépuscule tombait, l'armée revent en arrière et campa où elle se trouvait. »

## § : 251

« Quand la nuit fut venue, Ibn Midrār s'enfuit avec ses cousins et les gens de sa famille. Le Dā'î et ceux qui étaient avec lui passèrent la nuit dans une grande anxiété, ne sachant ce qu'on avait fait du Mahdi et ne pouvant entrer dans la ville à cause de la nuit. Ils ne surent pas avant le matin que l'impie (Ibn Midrār) avait fui. Alors les notables de la ville sortirent vers eux et leur apprirent la nouvelle. Ils entrèrent avec eux jusqu'à l'endroit où était le Mahdi et l'en firent sortir. Ils firent sortir aussi al-Qā'im. Ce fut parmi les troupes une grande joie qui s'empara d'elles et qui leur faisait presque perdre la raison. Deux devaux furent amenés au Mahdi et à Qā'im qui les montèrent. Les croyants les (1) entourèrent tandis que les missionnaires marchaient autour d'eux et que le Dā'ī marchait devant l'Imām disant : « voici mon maître et votre maître, & Croyants ». Et il louait Dieu et le remerciait et pleurait tant sa joie était intense. L'"imām arriva à la grande tente où l'on avait tendu des tapis. Il y entra et ordonna

<sup>(1)</sup> M. Canard traduit : «Les Musulmans».

drär, dynaste de cette ville (1) qu'il se dirigeait vers lui (2). Ziyādat Allah lui avait écrit pour l'informer au sujet du Mahdi, lui donner son signalement et lui dire que c'était celui pour lequel le Dāti faisait de la propagande; jusqu'alors le dynaste n'avait pas témoigné au Mahdi la moindre aversion. Mais lorsque le Dări approcha, il envoya chercher le Mahdi pour s'in-' former de sa généalogie et de sa situation et lui demander si c'était blen vers lui que veait le Dārī. Il avoua sa généalogie car il ne lui était pas possible de la nier. Mais il parla de façon ambigue disant qu'il ne l'avait pas vu et qu'il ne le connaissait pas. Et il était vroi qu'il ne l'avait pas vu, car nous avons raconté les débuts de son histoire. Il dit qu'il était un simple marchand, car il craignait pour sa vie et remarqua qu'al-Yasas voyait d'un mauvais oeil l'arrivée du Dâti et était choqué de le voir entrer dans son pays (3). Le dynaste lui par la durement à ce sujet .Le Mahdi persista dans ses premières affirmations. Dieu inspira au coeur d'al-Yasas encore plus de crainte et de respect pour le Mahdi, de sorte qu'il ne le soumit à aucune épreuve et ne fit pas plus que de lui assigner une résidence, d'y mettre des gardes et d'assigner de même une autre résidence à son fils al-Qāsim bi' Amr Allah, afin de les séparer et de pouvoir s'informer des paroles de chacun d'eux. Mais leurs paroles étaient identiques. Il n'osa pas (4) leur faire du mal à cause de leur parenté avec le Prophète de laquelle il avait été informé et qu'ils avaient reconnue et Dieu a voulu qu'il fût perdu et privé de leur bien dont il avait pourtant le plus grand besoin et se trouvait le plus proche. Il soumit à la torture les hommes qui étaient avec eux pour obtenir d'eux des aveux à leur sujet. Ils ne dirent rien autre chose que ce qu'eux-mêmes avaient dit. Le Da'i apprit tout cela et la chose lui fut pénible. Il disait à ceux qu'il invitait à le suivre que Dieu ferait triompher la cause du Mahdi et lui donnerait une grande victoire.

#### § : 250

« Il envoya des messagers à al-Yasar b. Midrär pris parmi ses serviteurs et lui écrivit une lettre où il lui assurait la sécurité de sa part, usait

<sup>(1)</sup> M. Canard traduit şāḥib 'amrihā par «son gouverneur».

<sup>(2)</sup> M. Canard traduit 'annabu gașada ilayhi par «qu'il approchait et qu'il venait pour ren ontrer le Mahdi».

<sup>(3)</sup> M. Canard traduit ainsi : «le gouverneur voyant que le Mahdi répugnait à se rendre auprès d'Abū 'Abd Allah et éprouvait de la pudeur à entrer dans son pays».

<sup>(4)</sup> Cette phrase de quatre lignes manque dans la traduction de M. Canard.

Intention du Dä<sup>c</sup>i de gouverner avec justice pour le bien de la population exhortation à l'ordre et à l'obéissance et à la discipline...

## § : 247

Instructions données à (Abū Zāki) Tammām b Murārik, pour gouverner avec douceur et justice et assurer la sécurité; obligation pour tous les gouverneurs du pays d'agir selon les prescriptions de cette missive.

### § : 248

Désignation par le Dā'i d'Abū Zāki assiste d'Abū' l-'Abbās, son frère pour gouverner l'Ifriqya pendant son absence; établissement de garnisons dans tout le pays; départ du Dā'i avec toutes ses troupes pour Siğilmāssa par la route principale al-ǧādda (1), sans passer par le pays des Kutāma en Ramaḍān 296/Juin 909; frayeur des Zanāta et des autres tribus qui décampent des régions qu'il traverse; ralliement de leur chef Muḥammad b. Hazar venu à Ţobna à la rencontre du Dā'i (2).

## § : 249

« Le Dā'i se mit en marche vers Siğilmässa; il défit les tribus berbères rencontrées sur sa route et dont il avait appris le mauvais comportement Puis il (3) approcha de Siğilmässa et la nouvelle parvint à al-Yasa\* b. Mi-

<sup>(1)</sup> La route directe de Kairouan à Fes jusqu'à Ğarāwa où s'embranche la route vers Siğilmāssa, v. Ibn Ḥawqal, 84-91; Bakri, 289-90, 271-80; il y avait entre Siğilmāssa et Kairouan 46 ou 53 journées de marche.

<sup>(2)</sup> Plus précisément chef des Zanāta du Magrib central, les deux branches les plus puissantes, les Magrāwa (auxquels appartenaient les Hazar) et les Hran; son loyalisme fut de courte durée, car il ne tarda pas à se rallier à la cause des Umaiyades d'Espagne sous le règne du Mahdi, v. à ce sujet les développements dans Berbères, II, 527, 549; Lévi-Provençal, Espagne, II, 94, 95, passim. — On s'étonne que l'Mitâh ne donne aucun renseignement sur l'épisode de Tahert et la chute des Rustémides, v. Bayān, 153; G. Marçais, Berbérie-Orient, 115, 134.

<sup>(3)</sup> A partir d'ici nous suivons la traduction dans Canard, Chambellan, 326-8 (suite de l'appendice d'après Ivanow, Rise, 44-6/228-31).

#### CHAPITRE XXXVI

Récit de la marche du Dāti sur Siğilmāssa et du départ du Mahdi de cette ville.

## § : 243

Arrivée à Raqqāda du frère du Dā'i, Abū' l-'Abbās; grand ascendant de celui-ci sur le Dā'i, plus jeune que lui et moins versé dans les sciences (religieuses); organisation par Abū' l-'Abbās de séances de controverses avec les juristes kairovanais sur l'imāmat et les questions qui en matière de spéculation sur le droit 'ilm al-futyā les opposent aux Ahl al-Bayt. Préparatifs du Dā'i pour se rendre à siğilmāssa; proclamation adressée avant son départ, pour lecture sur chaque mimbar de l'Ifriqya (1).

## § : 244

Grandes lignes du texte de cette missive circulaire de la proclamation d'amān (2) : glorification de Dieu et éloge de Sa Justice 'adl; devoir de suivre la voie de la Vérité; citations coraniques à l'appui...

## § : 245

Défense de la Vérité et de la Justice; nécessité de se conformer au Livre à la Sunna du Prophète et à la Sira des 'Ahl al-Bayt; obligation de gouverner avec équité; citations coraniques et hadits dont hadit al-taga layn (3).

<sup>(1)</sup> V. les séances dans *Țabaqât*, 199-210/288-304; — pour une vie comparative du fight fatimide avec le sunnisme kairouanais, v. *Brunschvig*, figh, 13-20.

<sup>(2)</sup> Sans doute un document d'archive reproduit par l'auteur.

<sup>(3)</sup> Pour l'orthodoxie le Prophète affirma dans le asermon de l'adieux que Dieu a donné au monde deux gardes du corps : Son Livre et la Sunna du Prophète; pour les šifites les deux gardes deviennent : Son Livre et la fitra du Prophète; cette fitra (ou les Ahl al-Bayt, ou les Ahl al-Nabi, les gens de la Maison, la famille du Prophète) les šifites la limitent aux Ahl al-Kisā' ou Ahl al-Yabā, les gens du Manteau, et à leurs descendants, v. à ce sujet E I, 2, a, 265-6 (Ahl al-Bayt) et ibid, 272 Ahl al-Kisā). — Notons l'ingéniosité et l'habiteté avec lesquelles le Dāfi après avoir cité le hadit al-taqalayn affirme en principe fondamental du credo žifite, mais sans heurter violemment les esprits dans un pays profondément marqué par le malékisme : il reprend la formule sunnite : da Sunna du Prophètex, tout en lui juxtaposant une formule šifite : «la Sira des Ahl al-Bayt», qui en limite la portée. Ceci ne s'explique que par le souci que le Dāfi devait avoir de ménager la population ifriquienne malékite et les juristes de Kairouan.

ranger la situation; excuses de Ziyàdat Allah qui assure Ibn Bistàm de ses bonnes par le gouverneur (1)

### § : 241

Départ de Ziyādat Allah pour Bagdad après un séjour de huit jours en Egypte; séjour à Ramla où il est rejoint par le reste de ses hommes après réception par al-Nūšari d'une autorisation abbasside dans ce sens; séjou frocé à Raqqa; détérioration de sa situation; des démêlés avec le muḥtasib et le cadi de cette ville à cause de ses eunuques vendus de force; son conflit avec Ibn al-Qadīm qu'il accuse d'avoir détourné ses onds; vanité de ses démarches pour obtenir l'autorisation d'entrer à Bagdad; décision prise à la cour de le renvoyer au Magrib pour combattre le Dā i; instructions envoyées à al-Nūšarī et Ibn Bistām pour pourvoir à ses besoins en hommes et en argent (2).

## § : 242

Retour de Ziyādat Altah en Egypte où il est installé à Dāt al-Ḥu-mām (3); sa vaine attente de l'aide militaire promise; détails sür la détérioration de sa situation, sa maladie et sa fin misérable à Jérusalem (4).

<sup>(1)</sup> En arrivant de l'Ouest, on pénétrait dans la ville, dans le quartier d'al-Giza, on traversalt le premier bras du Nil sur un pont supporté par une soixantaine de bateaux pour accéder à al-Gazira (la «Cité»), l'île formée par les deux bras du fleuve, puis sur un autre pont d'une trentaine de bateaux aménagé de la même manière, pour franchir le deuxième bras et accéder à la rive orientale où se trouvait le palais du gouvernement; v. les précisions historiques et topographiques sur Mişr-Fostat-Caire dans E 1, 1, 835-46 (Caire, par Becker); É 1, III, 590-1 (Misr); Ibn Havgal, 145-6; Idrisi, 142-3/170-1. — Les faits sont attestés et les personnages cités dans kâmil, 124; Nuwayri, 446-7.

<sup>(2)</sup> C'est à Ibn al-Furăt, vizir d'al-Muqtadir que Ziyādat Allah écrivit pour obtenir la permission calificane d'entrer à Bagdad; il attendit un an à Roqqa pour recevoir enfin une réponse négative, v. kāmil, 124; Nuwayri, 447.

<sup>(3)</sup> Localité sur la route du Magrib, à la limite du territoire des banë Mudlig dans la circonscription d'Alexandrie, v. Yā'q.bi, 2/201; Hadj Şadec, 3, n.11; Idrzi, 137/164; selon Bakri, 10, sa mosquée fut bâtie aux frais de Ziyādat Allah.

<sup>(4)</sup> La date et le lieu de sa mort sont controversés : Il mourut soit à Jérusalem en 299/911-2, soit à Ramia en 303/915-6, cf. kāmil, ibid; Nuweyri, ibid; Bayān, 167, 173; le premier renseignement est plus sur.

Départ de Ziyādat Allah de Tripoli sans avoir pu remettre la main sur Abū'l-'Abbās.

#### § : 238

Intentions criminelles nourries par Ziyādat Allah envers Ibrahim b. Abī'l-Ağlab et un des dignitaires de son entourage, Abū'l-Muş'ib b. Zurāra fuite des deux hommes pour chercher refuge auprès du gouverneur d'Alexandrie qui leur accorde sa protection et les dirige sur Mişr' leur arrivée auprès du gouverneur d'Egypte, 'îsă al-Nūšari qu'ils s'efforcent de dresser contre Ziyāt Allah (1).

### § : 239

Décision prise par al-Nüšari d'empêcher Ziyādat Allah d'entrer dans la ville en attendant d'écrire à Bagdad et de recevoir une réponse à son sujet; démarche d'Ibn al-Qadim, envoyé par Ziyādat Allah auprès du gouverneur pour l'amener à de meilleurs sentiments (2).

### § : 240

Entrée de Ziyadat Allah avec ses troupes à al-Gazira en traversant le pont de vive force; alerte pour lui couper le 2è pont; embarras du gouverneur; démarche d'Ibn Bisţām, Directeur de l'impôt foncier pour ar-

<sup>(1)</sup> Abû'i Muş'ib b. Zurāra, un des compagnons d'arme du général aglabide lors de la campagne de Laribus le soutint dans sa tentative de prendre le pouvoir, après la fuite de Ziyādāt Allah; ce qui explique l'attitude de Ziyādāt Allah à leur égard et leur fuite, v. kāmil, 124; Nuwayri, 445. — 'Isā al-Nūšari gouverna l'Egypte pendant 5 Ans de 292/905 à 297/909; il tenta d'arrêter le Mahdi lors de son séjour en Egypte, v. kāmil, ibid, 129; Itti'āz, 31, n.2, 81-2; Bayān, 167; Nuwayri, 445-6; Canard, op. cit. 291-2; Gateau, 391-4 et les notes.

<sup>(2)</sup> Abū'l-Qāsim 'Abd Allah b. Muḥammad b. al-Qadim fut un haut dignitaire dans l'Etat aglabide sous le règne de Ziyādat Allah III; il détourna des fonds de cet Emir dont it gérait les biens durant sa fuite, v. infra § 241; il retourna en ffriqya, obtint l''amān du Mahdi qui lui confia la charge de Directeur de l'impôt foncier mais trempa dans le complot ourdi contre lui par le «parti» du Dā'ī et fut exécuté, v. infra § 286; Canard, op. cit., 320, π.3; βαyān, 159-168.

Arrivée de Ziyādat Allah avec sa suite à Tripoli; séjour au palais du gouverneur de la ville, Ibn Qurhub (1).

### § : 234

Arrivée à Tripoli d'Ibn al-Şāni<sup>e</sup> dont le voilier, parti de Sousse pour la Sicile fut détourné par des vents contraires; disgrāce de l'ancien vizir accusé à tort d'avoir trahi et entretenu avec le Dā<sup>e</sup>i une correspondance secrète; son exécution sur les instances de l'entourage de Ziyādat Allah (2).

### § : 235

Séjour prolongé de Ziyādat Allah à Tripoli; arrestation d'Abū' l'Abbās le frère du Dā'ī, caché dans cette ville depuis son évasion de Raq.
qāda lors de la révolte de Mudliğ; son interrogatoire par Ziyādat Allah à
qui il parvient à cacher sa parenté avec le Dâ'i; sa mise en liberté (3).

## § : 236

Séjour à Tripoli, en même temps que Ziyādat Aliah, d'Abū Ğaffar al-Hazarī, chargé par le Mahdi de convoyer les femmes de sa famille haram et les esclaves hadam laissées en Orient; détails sur l'habileté d'al-Hazarî et d'Abū' l-'Abbās à cacher leur véritable identité et à ne pas éveiller des soupçons à leur égard (4).

<sup>(1)</sup> C'est vraisemblablement son ancien häğib. Muhammad b. Qurhub, v. supra § 161, n.3.

<sup>(2)</sup> Selon Bayán, 149, Ibn al-şāni's'était embarqué à destination de l'Orient on comprendrait mieux ainsi que des vents contraires aient pu détourner son voilier vers Tripoli; si l'on en croit l'attità., le vizir semble avoir été innocent des accusations retenues contre lui; c'est Râsid al-Aswad (l'un des gardes nègres de Ziyādat Allah) qui lui trancha le cou.

<sup>(3)</sup> Selon Berbères, II, 519, Abū'l-'Abbās était resté dans sa prison à Raqqāda d'où le Dā'i le fit sortir (la phrase traduite par De Slane étant ; wa aṭlaga aḥāhu Abā'l-'Abbās mina'l-'i-tiqāl). Selon Bayān, 150; Ibn Ḥammad, 9/21, le Dā'i le fit venir à Raqqāda de Tripoli où il était emprisonné; dans kāmil, 133, Itti'āz, 68, la venue d'Abū-'Abbās à Raqqāda auprès de son frère est mentionnée dans autre précision.

<sup>(4)</sup> Abu Ğa'far al-Hazari (ou Ğazari), dâ'i de haut rang fut chargé avec Abū Ahmad şu'lûk, alias Ğa'far b. 'Ubayd, un des deux premiers chambellans du Mahdi, de convoyer le «harem» qui comprenait la mère du Mahdi ses deux filles, les deux filles de son frère, 'Umm Habiba qui fut la femme d'al-Qâ'im et Umm 'Ali, l'intendante femme d'Abu Ya'qūb, le majordome, v. Canard, Chambellan, 286-7, Gateau, 383-4.

Texte de la missive circulaire proclamation d'un 'aman, adressée par le Dà'i à toutes les régions du pays (1); grandes lignes du texte : victoire accordée par Dieu à ses Auxiliaires sur ses ennemis, aux défenseurs de la vérité sur les partisans de l'erreur...

## 6 : 229

Gihād pour enlever le pouvoir aux usurpateurs et le retourner à ses posseurs légitimes, les descendants du Prophète; obstination des Aglabides à demeurer dans la voie de l'erreur...

### § : 230

Evocation de la victoire de Laribus et de la fuite de Ziyādat Allah...

### § : 231

Mention de l'aman accordé sur la demande de la délégation kairouannaise et des mesures prises pour un retour à la vie paisible; exhortation des populations à l'obéissance et au loyalisme.

### § : 232

A dendum à l'intention des populations de Sicile : sollicitude particulière à leur égard, leur pays étant un territoire de guerre sainte;)promesse d'y envoyer des renforts.

#### CHAPITRE XXXV

Odyssée de Ziyàdat Allah : son voyage, son arrivée en Orient, ses dernières aventures jusqu'à sa mort (2).

<sup>(1)</sup> Il s'agit manifestement d'un document d'archive copié par l'auteur.

<sup>(2)</sup> Les données de ce chapitre se retrouvent en bonne partie dans Kāmil, 123-4; Nuwayrt, 444-7.

vres » (1). Il ordonna également de frapper une monnaie (2), mais sans y inscrire le nom de personne; en revanche il fit remplacer les noms sur l'une des faces de la pièce par la (formule), « Preuve d'Allah a atteint son but », et sur l'autre face (la formule), « les ennemis d'Allah se soni dispersés» Il fit frapper une autre monnaie (3) où (la formule), « Louange à Allah, Seigneur des Mondes » fut substituée aux précédentes. Il fit graver sur les armes, « réserve pour la voie d'Allah ». Il fit inscrire sur les cuisses des chevaux, « c'est a Allah qu'appartient l'empire ». Il fit graver sur la pierre précieuse de l'anneau qu'il portait à son doigt, « remets-t'en à Allah : tu es dans l'évidente Vérité » (4). Sur le cachet qui lui servait à sceller les pièces officielles fut gravée (la formule), « que s'accomplisse l'arrêt (Kalima) de ton seigneur, en vérité et en justice. Nul modificateur à ses arrêts. Il est l'Audient, l'Omniscient » (5).

## § : 226

Détails sur la vie austère menée par le Dāti et ses fidèles en dépit de l'abondance des richesses laissées par les Aglabides.

## § : 227

Arrivée à Raqqāda d'Abū 'l-Muqāri', l'ancien gouverneur de Tobna, resté à lkǧān; détails sur la modestie et la simplicité du Dā'ī qui refuse d'adopter une étiquette royale, se lève pour saluer quiconque l'aborde, baise la main de quiconque baise la sienne...

<sup>(1)</sup> Sur les innovations introduites dans le culte dès l'établissement du Dā'l à Raqqāda, v. Bayān, 151-2; Idris, IX, 144-5; Brunschvig, Figh, 16.

<sup>(2)</sup> Le fait est attesté dans kāmil, 132; litifāz, 88; Berbères, 11, 520. — sur ce dinar frappé par le Dāfl et les autres monnales fatimides, v. de Candia, 333 sqq et 89 sqq; Balog, 327 sqq; M.H.H. Abdūl-Wahhab a bien voulu nous laisser consulter sa précieuse collection privée et reproduire ce dinar.

<sup>(3)</sup> Selon Bayán, 151, 159, cette deuxième monnaie fut appelée al-Sayyidiyya (sans doute par attribution au Dăfi qui fut surnommé al-Sayyid par les kutāma) et la charge de la sikka fut confiée à Abū Bakr al-Faylasūf, connu sous le nom d'Ibn al-Qammūdi, qui fut maintenu à son poste par le Mahdi.

<sup>(4)</sup> Blachère, Coran, 11, 325.

<sup>(5)</sup> Blachère, Coran, 111, 690. — Ces détails précieux pour la connaissance des institutions falimides se retrouvent partiellement des Bayan ibid; Ibn Hammad. 7/19.

« Il attribua la charge de cadi de Kairovan à Muḥammad b. 'Umar b. Yaḥya Marrūdī (1) qui était depuis longtemps acquis au ši'isme et se fondait en matière de fiqh sur les propos des Imāms; il le dota du pouvoir de nommer les cadis et les juges des autres villes; l'inscription en tête de ses lettres et rescrits était : « de la part de Muḥammad b. 'Umar qāḍī' l-quḍāt ». Il fut investi le 1è Ramaḍān 296/24 Mai 909. Le Dā'ī donna l'ordre de recenser tout ce qui appartenait notoirement à Ziyādat Allah, biens, esclaves, armes, montures et esclaves du gynécée, sans pour cela engager de poursuite à l'égard de personne (2).

## § : 224

Garde de ces esclaves laissée à leur ancienne matrone, Rawand, avec maintien des faveurs compatibles avec la morale et la religion; droit sur elle réservé à leur maître après Ziyādat Allah, le Mahdi.

## § : 225

« Puis quand vint le vendredi, le Dăi donna l'ordre de célébrer la prière (de ce jour) et désigna un prédicateur pour la mosquée de Raqqāda et un autre pour celle de Kairouan. Il adressa pour le même objet des lettres-missives aux (autres) villes; il prescrivit de prononcer l'invocation dans le prône aux noms du Prophète, de ses proches, de 'Ali, le Commandeur des Croyants, d'al-Ḥasan, d'al-Ḥusayn et de Fāṭima al-Zahra (3). Il ordonna, le jour de son entrée (à Raqqāda), d'introduire dans l'appel à la prière la formule : « accourez à la meilleure des oeu-

<sup>(1)</sup> Son nom complet est: Muhammad b. Umar b. Yaḥya b. 'Abd al-A'lā al-Marwar-rūḍī ou al-Marrūḍī (à tort al-Marwazī); sur ce cadi appartenant au ğund du Ḥurāsān et qui fut destitué et exécuté sous le règne du Mahdì, v. Ṭabaqāt, 239/333-4 et passim; Bayān, 151-2; Idris, IX, 144-5.

<sup>(2)</sup> Selon Bayān, 151. l'investiture d'al-Marwarrûdi eut lieu le jeudi 18 šarbān 296/12 Mai 909 et le reconseur des biens de Ziyādat Allah s'appelait Aḥmad b. Farrūḫ al-Tubni, surnommé al-Aḥdab.

<sup>(3)</sup> Le texte de cette invocation rendue officielle par le Mahdi à son entrée à Ragqāda (cf. infra § 249) se trouve dans A'māl, 448-9.

Sortie des šuyuh et des faqih de Kairovan à la rencontre du Dā'i (1) leurs propos pour faire état de leur loyalisme, de leur hostilité à l'égard d'Ibrahim b. Abi "l-Aġlab et pour flétrir Ziyādat Allah; propos du Dā'i pour condamner aussi le régime abbāsside.

#### § : 221

Marques de loyalisme des notables et jurites à l'égard du Dāsi jusqu'à l'arrivée à Raqqāda; désignation de Ḥasan b. Aḥmad b. Abī Ḥinzīr au poste de gouverneur de Kairouan; entrée du Dāsi à Raqqāda le samedi 1è Rağab 296/25 Mars 909; son installation dans l'un des palais aglabides (2); Installation des Kutāma dans les maisons abandonnées à Raqqāda et à Al-Qaşr al-Qadīm; bonne impression produite sur la population par le comportement des Kutāma.

#### CHAPITRE XXXIV

Mention de l'"aman accordé à la 'amma par le Da'i et des mesures administratives et politiques prises par lui.

### § : 222

Redressement de la situation défectueuse créée dans le pays par la déchéance des Aglabides : 'amán accordé par le Dā'i à toutes les populations citadines et rurales; mesures d'apaisement et de sécurité en faveur des dignitaires, des membres de la famille aglabide, des esclaves 'abīd, des affranchis mawălī qui entrent à son service (3).

<sup>(1)</sup> La rencontre eut lieu le Samedi 1è Rağab 296/25 Mars 909 à Saqiat Mams, à l'oves de Kairovan, v. Bayan, 149; Vonderheyden, 311.

<sup>(2)</sup> C'est le Qaşr al-şaḥn, selon Bayān, 150; sur les châteaux de Raqqāda ... Marçais, Architecture, 28; Vonderheyden, 193-4.

<sup>(3)</sup> Mais Bayan, ibid, et Ibn Hammåd, 8/21, signalent l'exécution de certains éléments de la garde nègre (notamment al-Quss).— Sur l'instaltion du Dât à Raqqāda et sur sa politique cf. les développements qui reproduisent le texte de l'Mitâți dans kâmil , 132; illifâz, 87-8; Berbères, 11, 519.

galop sous les plerres et les injures : prédictions répandues par des récits populaires : le premier et le dernier souverains aglabides s'appellent librahim; le dernier marwanide, Marwān; le premier et le dernier marwanides dans l'Andalus, 'Abd al-Raḥmān (1).

## QUATRIEME PARTIE : § 219 à 305

#### CHAPITRE XXXIII

Récit de l'entrée du Dāti en Ifriqya et de son installation à Raggada et du redressement de la situation en sa faveur.

## § : 219

Nouvelle de la fuite de Ziyādat Allah parvenue au Dāri après sa sortie de Dougga avant son arrivée à Sbība (2); passage par Silyāna (3); arrivée à Wādī al-Raml où il passe la nuit; envoi d'une avant-garde de 1.000 cavaliers sous le commandement de Ğazwiya et de Ḥasan b. Abi Ḥinzīr, le lendemain à Raqqāda; entrée paisible de l'avant-garde dans cette ville sans porter atteinte aux pilleurs; bonne impression produite ainsi sur la population (4).

<sup>(1)</sup> Cette prédiction est exacte dans le cas des Ağlabides si l'on veut considérer Ibrāhīm b. Abī't Ağlab comme le dernier Emir; elle l'est aussi dans le cas des Omaiyades d'Orient; mais elle est fausse en ce qui concerne les Umaiyades d'Espagne; il est intéressant de noter à ce propos que l'iffități fut achevé en 346/957 sous le règne d'al-Mu\*izz, à une date où règnait en Espagne musulmane "Abd al-Raḥmān III à une époque aussi où le général fâțimide Gawhar se lançait à la conquête Mağrib occidental et parvenait ainsiau seuil d'al-Andalus; la prédictionnotée par al-Nu\*mān exprime le voeu fatimide de voir le régime de l'ennemi andalou prendre fin avec la mort de "Abd al-Raḥmān III; l'auteur fait du reste état des visées expantionnistes d'al-Mu\*izz sur l'Andalus et consacre dans son Maǧālis de longs développements à cette question, v. Dachraoui, Infiltration; Conflit, 317, n.1.

<sup>(2)</sup> L'antique Sufes, Sabība que les géographes arabes situent sur la route de Kairouan à Maggana, v. Ibn Ḥawqal, 84; Bakri, 106, 279; Idrisi, 119/139 cf. aussi Lewicki, Langue, 452-3, n.35.

<sup>(3)</sup> S'agit-il d'une localité ou de l'Oued Siliana? Le texte de l'iffități laisse croire qu'une localité qui porte ce nom existait un peu plus au Sud-Est de Henchir Dougga à l'endroit où l'Oued Siliana prend ses source. Aujourdhui la localité qui porte ce nom se situe beaucoup plus au Nord-Est de Laribus, en dehors donc de l'itinéraire suivi par le Dă'i au route vers Sbiba.

<sup>(4)</sup> C'est sans doute pour prévenir toute éventualité de sévices de la part des Kutamp contre la population ifriquienne qu'il confia le commandement de l'avant-garde à un kutamite et à un arabe.

Détails sur le pillage systématique de Raqqāda dès le lundi matin par la populace de Kairovan et des gens venus de partout; sauve-qui-peut, après la fuite de Ziyādat Allah parmi les membres de l'aristocratie ağlabide, les dignitaires et les responsables de l'administration civile et militaire.

## § : 216

Panique parmi ceux qui résident à al-Qaşr al-Qadim et dans ses faubourgs; évacuation totale de cette ville, le Mardi, pour Kairouan, Sousse et d'autres villes.

### **CHAPITRE XXXII**

Récit de l'arrivée d'Ibn Abî 'I-Ağlab et de sa tentative de prendre le pouvoir (1).

## § : 217

Entrée d'Ibn Abī 'I-Aġlab à Kairouan dans la matinée du mardi; concovation des juristes et des « notables » au palais du gouvernement; propos d'Ibn Abī 'I-Aġlab devant eux pour dénoncer la carence de Ziyādat Allah responsable de la décadence de l'Etat, flétrir le Dā·ī et les Kutāma, exhorter la population à poursuivre la guerre et réclamer pour cela l'obéissance et les fonds nécessaires; refus de ces juristes et notables de lui procurer les sommes réclamées et de lui remettre les fonds des dépôts wadā'i et des biens de main morte 'aḥbās.

# § : 218

Manifestation hostile de la populace rassemblée devant le palais et mise au courant des desseins d'Ibn Abi 'l-Ağlab par ces juristes et notables; tentative d'émeute; fuite du général et de ses compagnons d'arme, au

<sup>(1)</sup> Ce chapitre se retrouve presque littéralement dans Nuvayrs, 443-4; cf. aussi kâmil, 132; Berbères, 11, 519; Bayân, 148; Vanderheyden, 310-1.

Préparatifs de Ziyādat Allah pour s'enfuir après avoir reçu la nouvelle de la défaite, au début de l'après-midi du Dimanche 24 Gumāda II 296/20 Mars 909; exécution de quelques prisonniers dont les têtes sont montrées à Kairovan et à al-Qaşr al-Qadim pour faire croire à une victoire; avertissement à l'intention des principaux dignitaires de son entourage et des membres de sa famille pour les engager à s'enfuir avec lui; hostilité d'Ibn al-Şāni\* à la fuite du souverain à qui il conseille de poursuivre la lutte; suspiscion de Ziyādat Allah à l'égard d'Ibn al-Şāni\* accusé d'avoir eu une correspondance secrète avec le Dā\*i (1).

# § : 213

Détails sur la fuite de Ziyādat Alfah avec sa suite, à la faveur de la nuit de Raqqāda vers Qalšāna sur la route principale Ğādda', d'Egypte (2).

# § : 214

Fuite d'Ibn Al-Şānic, la même nuit, vers Qaṣr-Sūsa (3) où l'attendait un voilier pour le transporter en Sicile; erreur commise par les convoyeurs de 30 charges d'or, qui au lieu de suivre le convoi de Ziyādat Allah suivent celui d'Ibn al-Ṣānic; saisie de ces fonds par le gouverneur de Sousse Ibn al-Hamdānī qu'il entrepose (à Qaṣr Sūsa) et dont le Dāci entrera en possession après sa victoire (4). Panique à Raqqāda désertée par ses habitants.

<sup>(1)</sup> Cf. les développements parallèles dans kāmil, 123; Bayān, 147-8; Vonderheyden, 308-9; mais c'est surfout Nuwayri, 441-2, qui reproduit littéralement le récit de l'iffitāḥ introduit ainsi : «l'historien dit ...»; v. à ce propos nos remarques dans l'introduction, 20-1.

<sup>(2)</sup> Cet itinéraire est indiqué avec précision d'Egypte jusqu'à Kairovan par les géographes arabes qui placent Qaisāna à une douzaine de milles de la capitale ifriqyienne, v. Ya'qūbi, 8/208; Hadj Sadoc, 7, n.73; BaJri, 64-5; des sahéliens que nous avons interrogés prononcent plutôt Qaisāna, cf. Lawicki, Langue, 464, n.62.

<sup>(3)</sup> Il s'agit du Ribāţ de Sousse; sur la fondation et l'architecture de cet ouvrage défensif, v. Lézine, 9-36; Marçais, Architecture, 30-35. — Selon Nuwayri, 442, Ibn al-ṣānis se rendit à Lamţa (aujourd'hui petite localité maritime entre Monastir et Téboulba), afin de s'y embarquer pour la Sicile.

<sup>(4)</sup> Tandis que l'Iftitàn laisse penser qu'Ibn al-şāni\* fut dévoué au régime aglabide, le Bayan. 148 l'accuse de trahison et même de voi ; il aurait tenté de détourner ces 30 charges de 16 000 mitqāls chacune avec la complicité des trésoriers; mais ceux-ci manquèrent le rendez-vous fixé et se rendirent à Sousse où le gouverneur s'empara de ces fonds qu'il entreposa au Ribāt; cette version que reproduit Vonderheyden, 310, est vraisemblable si l'on admet que le vizir embarqua non à Sousse, mais à Lamta en direction de l'Orjent.

sur la route Laribus-le Kef. Fléchissement et désagrégation de l'armée ağlabide (1).

# § : 211

'n,

Retraite d'Ibn Abi' I Ağlab par la montagne d'al-Ḥarrāqin; celle des Luwāta, Karnāya et Maklāta par la route de Ḥašīr Mams; celle des 'abid (les nègres de la garde) avec les divers éléments ifriquiens par la route de Kairouan; celle de Maḥbūb b. 'Abdūn avec les Huwwāra et Nafza en direction des banū Bašīr. Harcellement des troupes aġlabides jusqu'à la tombée de la nuit; prise de la ville le lendemain Dimanche par la force bi'l-sayf; départ du Dāʿī le lendemain Lundi pour Gammūda en passant par Duqqa tandis que les gens disaient qu'il se dirigeait vers Qasṭīliya (2).

### **CHAPITRE XXXI**

Récit de la fuite de Ziyādat Allah de Roqqāda.

<sup>(1)</sup> Nous n'avons trouvé aucune trace de la Gurra al-Bayçã", mais On reconnaît approximativement l'endroit où se trouvent aujourd'hui des vergers.

<sup>(2)</sup> La montagne d'al-Harràgin porte aujourd'hui le nom de Maiza (petite chèvre); des 'Awlād 'Ayyār y font comme dans les montagnes de la région des *mardūma*, pour «brûler» le charbon de bois. — Les Luwâta se sont dispersés dans plusieurs régions de la Berbérie : Ibn Ḥawqāl, 106, les apparente aux Zanāta et Muzāta; Ibn Ḥazm, 463, signale leur prétendue origine copte; v. aussi E I, III, 19 (Lawāta); Hadj Sadoc, 13, n.155; Berbères, 1, 231-6 et passim. — Hašīr Mams est peut-être Saqiyet Mams que Bakri, 280, signale dans la région de Sbiba et où s'arrête le Dāsi avant d'entrer à Raqqàda; v. Bayān, 149; Vonderheyden, 311. — Aucun géographe arabe ne signale Dougga; il ne s'agit pas de l'antique Thugga, l'actuelle Dougga et ses fameuses ruines au Nord-Est de Laribus à côté de la ville de Téboursouk l'antiques Tubursicum Bure; Il s'agit d'une autre Dougga ou Henchir Dougga, l'antique Tugga Térebenthing strués à mi-chemin à peu près entre ZANFOUR, l'antique Aassuras et sbiba, l'antique Sufes, sur la route le Kef-Sbeitla; ceci explique comment le Dāfi se dirige vers le Sud, vers le Gammüda; cf. S.M. STERN, Threc North African topographical notes Arabica I (1954) pp. 343-344. — Aucun renseignement sur les banû Bašîr; étaient-ils des Huwwära! — Al-Nu'mān se borne à une brève allusion au carnage et au prillage dont une description plus détaillée se trouve dans Bakri, 99 ; Bajān, 146-7 : la chiffra de 30.000 tués y est donné, mais dans kāmil, 132, seulement 3.000 ce qui est plus vraisemblable. La violence d'un tel massacre est chose courante dans le cas d'un ville conquise par la force 'anwa ou bi'l-sayf»; les soldats du Da'i auraient poursuivi le massacre de la population à l'intérieur même de la mosquée jusqu'à la tombée de la nuit et le sang des victimes aurait coulé en rigoles à l'extérieur de la dite mosquée ; si les sources sunnites insistent sur ces détails sur lesquels al-Nu'man glisse rapidement, en revanche son récit de la bataille est pittoresque presque épique; pour mieux apprécier l'originalité de ce récit, cf. les versions paralièles mais résumées dans kāmil, 131-2; itti-āz, 86-7, Berbères, 11, 519. — Bayān, 147, indique que la Dă<sup>s</sup>i se dirigea prudemment après la bataille vers Băgăya.

Accrochage entre un détachement de cavalerie ağlabide et un détachement sirite sorti pour attaquer les banü Ğūdān; exécution sur l'ordre d'Ibn Abi 'I-Ağlab d'un prisonner Kutāmite en dépit d'une intervention en sa faveur de Maḥbūb b. 'Abdūn (1).

## § : 20

Disposition prises par le Dā'i pour la bataille, le samedi 23 Ğumdā il 296/19 Mars 909; les banū Nabṭāš à l'aile droite; les banū Yanāwa à l'aile gauche, les Malūsa et les Masālta au centre: à l'arrière-garde, autour de lui, l'élite de ses troupes, 10.000 cavaliers dont les missionnaires et les chefs de tribus. Détails précis sur le déroulement de la bataille; position en relief du Dā'i avec ses 10.000 cavaliers, sur une colline dominant la ville (2); bataille dans la plaine (3); violents combats et fléchissement des troupes ši'ites vers la fin de l'après-midi.

# § : 210

Supériorité de l'armée ağlabide sur les šitites; embuscade de 500 hommes organisée par le Dāti pour parer à une défaillance de ses soldats, dans une gorge masila appelée al-Maḍāra (4) et surprendre de dos la cavalerie ennemie; même tactique d'Ibn Abi' 'I-Ağlab consistant à arranger une embuscade au même endroit; engagement favorable au détachement štite au lieu dit al-Gurra al-Bayḍā' à proximité d'un jardin d'amandiers,

<sup>(1)</sup> C'est le chef des Huwwāra, campant dans la région entre Sbiba et Mažžāna; Bayān, 149. donne Mahbūb b. 'Abd Rabbihi al-Huwwāri.

<sup>(2)</sup> Nous avons examiné sur place le site de Lorbeus : on remarque encore aujourd'hui cette colline au Nord-Ouest du côté du djebel Zafrane, en face du djebel Lorbeus au pied duquel est situé le village à 626 m d'attitude; les géographes Ibn Ḥawqal, 87; Bakri, 99 signalent l'abondance de la culture du Safran auquel la première montagne doit son nom

<sup>(3)</sup> C'est la grande plaine encadréé par les montagnes de Zafrane, Lorbeus, Maixa et Fâha appelée encore al-Faḥş.

<sup>(4)</sup> C'est la gorge que l'on remarque entre les montagnes Zairane et Fâhā qu'empruntent ajourd'hui la voie ferrée et la route vers le Kef et que traverse l'oued Souani (des jardins).

établi à al- Qirbāt, la nuit après le premier jour de combat; arrivée d'Abū Mudayni qui campe la même nuit à Kurša; mais repli de l'armée aglabide à la faveur de la nuit; poursuite des troupes aglabides par Abu Mudayni jusqu'à Fağğ al-'Ar'ār, conformément aux instructions du Dā'i (1).

### CHAPITRE XXX

Récit de la conquête de Laribus et de la défaite d'Ibn Abi "I-Ağlab.

§ : 207

Préparatifs du Dă<sup>c</sup>i pour marcher sur Laribus au débout du printemps à la tête d'une armée importante; départ d'Ikăan le 1è Gumāda 11 296/25 Février 909; étape à Bāġāya où l'effectif de l'armée atteint 200 000 hommes (2), entre cavaliers et fantassins: renforts envoyés par Ziyādat Allah à Laribus; effectif très important de l'armée aġlabide. Passage du Dā<sup>c</sup>i par Miskyana, puis tout le long de l'Oued Miskyana, jusqu'à l'oued Maǧǧāna, puis par Maǧǧāna jusqu'à Oued al-Raml (3). Camp établi au bord de ce cours d'eau; envoi d'un détachement de cavalerie le jeudi 21 Ğumāda 11 296/17 Mars 909 à Manyūla (4) qui est saccagée; envoi d'un autre détachement le lendemain au Kef (5) dont les habitants demandent l'amân et se rendent après un combat de quelques heures.

<sup>(1)</sup> Madgara ou Matgara, tribu issue de la branche Burnus, dont des fractions sont signalées à travers tous les districts du Magrib central et dans les régions de l'Ifriqiya, v. Ibn Ḥazm, 262; Berbères, a, 172, 236-41. — Il faut situer al-Qirbāt et kurša aux environs de Bāġāya.

<sup>(2)</sup> Le même chiffre peut-être exagéré et des indications similaires dans kâmil, 131; ittifâz, 86; Berbères, 11, 518-9.

<sup>(3)</sup> L'oved Miskyana affluent du Mellègue (Wädi Miāq) porte aujourd'hui le même nom' v. Guides bleus, 414. — Les géographes ne mentionnent pas Wādi Maǧǧāna; il s'agi' apparemment d'un tronçon de Wādi Miāq que Bakrī, 106, 278, signale plus loin à l'Ouest de Maǧǧāna. — il s'agit sans doute de l'affluent du Mellègue, qui porte aujour-d'hui le même nom, au Sud-Ouest du Kel, v. Guides Bleus, 411 (l'oued Ramel); s'agit-il du même Wādi al-Rami signalé par Bakrī, 106, à l'Ouest de Kairovan Ş cf. aussi Hadj Sadoc, 5, n.50.

<sup>(4)</sup> Localité située apparemment dans la région du Kef.

<sup>(5)</sup> Saqbānariya, la Sicca Veneria des Anciens aujourd'hui Chicca Bénar ou le Kef, importante place forte sur la montagne du Dîr, v. E I, 11, 896-7 (Al-Kef, par G. Yver); Bakri, 74; Lewicki, Langue, 455.

un convoi šitie revenant de Siğilmāssa après avoir accompli une mission auprès Mahdi; ajournement par le Dāti d'un projet d'expédition punitive contre les Zanāta, jugé inopportun par les Doyens.

## § : 203

Attaque contre Qastiliyya dirigée par le Dâti lui-même; reddition de la ville après quelques heures de combat; 'amān accordé par le Dāti; important butin, avant l''amān; saisie des 'amwāl de Ziyādat Allah (1).

## § : 205

Marche du Dā'i sur Gafsa (2); prise de cette ville avec l'amān; saisie des 'amwāl de Ziyādat Allah; retour du Dā'i à Ikǧān ;passage par Bāġāya où il laisse uṇe garnison de 500 cavaliers commandés par Abū Makdūl; mort de Muḥammad b. Gazwiya à Bāġāya où son père s'attarde à cause de cela avec 50 cavaliers des Malūsa.

## § : 205

Marche d'ibn Abi 'l-Ağlab sur Bāğāya; alerte-chez les Kutāma mais prudence du Dā-i qui évite d'alier lui-même au secours de Bāġāya avec le gros de son armée; renforts de 12.000 cavaliers envoyés à Abū Makdūl, sous le commandement de Abū Mudayni; instructions données à celui-ci : dégager Bāġāya à tout prix, mais en cas d'une retraite d'ibn Abī l-Aġlab, ne pas dépasser Faǧǧ al-'Ar'ār.

# § : 206

Détails sur la résistance farouche opposée; par la garnison de Bagāya à l'assaut de l'armée aglabide : héroisme de Hāriṭ al-Madǧari, à la tête

<sup>(1)</sup> Il s'agit des revenus de la fiscalité sous Ziyadat Allah III pour la riche province de Qastiliyya dont le chef lieu était Tawzar (Tozeur); un texte du Bayan, 141-2, nous renseigne à propos de Johna sur ces diverses contributions : la dime "ušur perçue non pas en nature, mais en espèce et que le Da"i juge illégale à cause de ce mode de perception; la ğizya versée par les tributaires (nombreuse colonie dans cette région) perçue non pas en dirhams mais en pièces d'or, sur la base du taux fixé par le calife "Umar et que le Da"i juge légale; l'impôt foncier que le Da"i juge illégal; la şadāqa sur le bétail, agréée par le Da"i. — Notons que le Bayan, 145 fait état à propos de la conquête de Qastiliyya du pillage et des dégats causés par les troupes 31 "ites.

<sup>(2)</sup> Cf. Berbères, 11, 5x8, mais corriger Constantine en Questiliyya et Cassa en Gafsa.

expédition punitive contre, sous le commandement de Gazwiya et d'Abû Makdûl. (1).

§ : 200

Envoi d'un corps de troupes par le Dā'i pour protèger les banû' 'Urdim menacés par Ibn Abi 'I-Ağlab; camp ši'ite (500 cavaliers) établi sur la montagne Bānūrāt; camp ağlabide sur la montagne d'al-Sāṭūr; engagement favorable aux bānū 'Urdim et aux troupes ši'ites; retraite des troupes ağlabides (2).

## § : 201

Ralliement des banū Māğin (3), fraction des Huwwāra de Kādrān à Ibn Abī 'I-Aġlab; expédition punitive contre eux conduite par Abū Makdūl placé à la tête des troupes Ğimla et Abū Yūsuf Māknūn b. Dubāra, à la tête des troupes Aǧǧāna.

### CHAPITRE XXIX

Récit de la conquête de Qastiliya et de Gafsa (4).

### § : 202

4

Sortie du Dă'i à la tête de troupes importantes en direction de Qastillya passage par Bāġāya; détails fournis au Dā'i par le gouverneur de Țobna, Yaḥyā b. Sulaymān, qur une embuscade des Zanāta (5) contre

<sup>(1)</sup> Ces tribus habitaient apparemment la région de l'actuelle ville de Souk Ahras, v° supra, 193, n.1. — Abū Makdūl, lieutenant du Dă<sup>s</sup>i appartenait à la tribu des Gimla. v. Berbères, 11, 518.

<sup>(2)</sup> Nous n'avons pas pu identifier les "Urdim ni localiser exactement les montagnes d'al-Sătür et de Bănürăt.

<sup>(3)</sup> Plusieurs fractions des Huwwära s'étaient répandues aux environs de Tigis, Băgāya et Marmāganna, v. supra § 168, n.2; E l, 11, 371-2 (Huwwāra, par R. Basset).

 <sup>(4)</sup> La conquête des deux villes eut lieu probablement au début de l'automne 296/908
 v. Bayan, 145; kāmil, 131; Vanderheyden, 302.

<sup>(5)</sup> Les puissantes tribus du groupe Zanāta répandues à travers le Magrib central dominèrent l'histoire de l'Occident musulman à l'époque médiévale, v. sur leur origine et leur histoire surtout îbn Hazm, 461-2; Berbères, 111, 179 sqq et passim; Hadj Sadoc, 13, n. 144; E i, IV, 1293 (Zenāta par G. Marçais).

s'étaient réfugiés des éléments arrivés des villes conquises, Qaşr al-Ifrîqi, Mağğana al-Qal'a (1). Tébessa, Marmağanna. Inaction du Dā'i à cause d'une crise de gravelle chronique haṣāt; 'amān accordé aux habitants par des éléments ši ites puis massacre et pillage à l'insu du Dā'i; réparation de ces méfaits par les Doyens sur l'ordre du Dā'i affligé par le comportement de ses troupes.

## § : 197

Entrée du Dări dans le Gammūda (2); 'amān accordé aux habitants de Kasserine(3); interdiction aux troupes d'entrer dans la ville pour éviter les abus commis à Maydara; affliction du Dāri à cause de ces abus dénoncés publiquement par Ziyādat Allah III; mesures prises par les Doyens pour châtier les coupables.

# § : 198

Mouvement d'Ibn Abi' l-Ağlab de Laribus vers Där Madyän pour empêcher le Dä'i de marcher sur Raqqäda; détachement de 2000 cavaliers envoyés en reconnaissance par le Dä'i; engagement à l'avantage des troupes ağlabides mouvement du Dä'i pour se porter au secours de son détachement de cavalierie; prudence des deux adversaires qui évitent de s'affronter dans un combat décisif.

## § : 199

Retraite du Dări vers Kasserine; satisfaction dans le camp aglabide après ce succès gonflé aux proportions d'une grande victoire; retour d'Ibn Abi i-Aglab à Laribus et du Dāri (kǧān; ralliement des banū Ušnū et des banū Şadġayān, fraction des banū Hurāš au général aglabide;

<sup>(1)</sup> Appelée aussi «Qal "at Busr», citadelle sur la montagne au sud de Mažžāna, v. supra 190, n.2.

<sup>(2)</sup> Le pays de Qamūda, le Tagamuda des Anciens, territoire s'élendant entre kairouan et Galsa, v. Yasqübi, 10/211-2; Muqaddasi, 5, 19; Idrisi, 103/120 LewicJi, Langue, 464-5 n.63.

<sup>(3)</sup> La forteresse d'al-Qaşrayn, les deux châteaux, l'antique Cilium; aujoud'hui petite ville de Tunisie, cf. Idrisi, 91/106, 96/113; Guides Bleus 661-2.

Attaque lancée par Ibn Abi' l-Algab à la tête de nombreuses troupes dont 12000 cavaliers contre la garnison de Tifâš (200 hommes); retraite de Şūlāt avec la plupart des habitants de Tifâš vers lkǧān en passant par Guelma; reprise de Tifâš par l'armée aġlabide.

# § : 195

Incursions punitives des troupes ši ites dans la région des Awraba, coupables d'avoir rejeté l'autorité du Dă i et tué leur mugaddam, le père de Mansür b. Halil al-Awrābi; opérations à partir de Mağāz al-Marākib, non loin de Bône : un 1è corps de troupes opérant sur la côte, un 2è autour à Bāb Zāna et retour à Ikǧān avec le butin. (1).

### CHAPITRE XXVIII

Récit de la bataille de Där Modyän (2).

### 6 : 196

Expédition commandée par le Dārī lui-même ;passage de l'armée par Bäġāya Meskiana(3); Tébessa; siège de la forteresse de Maydara (4) où

<sup>(1)</sup> Les Awraba appartiennent à la branche de Burnus; Ya'qubi, 12/214, signale des Awraba dans la région de Niqāwus; mais ils habitaient surtout la région de Bône, v. Hadj Sadoc, 13, n.164; Bakri, 117 et passim; Berbères, 1, 286-90. — Le muqaddam des Awraba appartenait sans doute à la famille des banū-Halil cités immédiatement après les Awraba dans Idrisi, 85/98. Būna, l'antique Hippone ou Hippo Regius, appelée aujourd'hui «'innāba», ville des jujubiers 'Unnāb: v. E I, 1, 761-2, (Bône); Ibn Ḥawqal, 75-6; Bakri, 116-7; Idrisi, 116-7/136; Léon, III, 107-9; Lewicki, Langue, 447, n.17. Nous n'avons pas pu localiser avec les autres toponymes.

<sup>(2)</sup> Där (ou Dür) Madyön, simple étape à une journée à l'Est de Tifés v. Idrisi, 57-/65, 91/106, 96/109; il faut la situer là où est l'actuelle Medeina, en Tunisie, au Sud Ouest de Laribus (Lorbeus), l'antique Aitibures, v. Guides Bleue, 616; Vanderheyden, 302 d'après kâmil, 131) écrit à tort «Dordemin».

<sup>3)</sup> La Miskyāna des géographes arabes, forteresse sur la route Bāgāya-Tebessa v. Ibn Ḥawqāl, 84; Bakrī, 106, 278; Idrīsī, 103/120, 119/139; elle était placée avec Marmāganna sous l'autorité du même gouverneur. — Carette, 109, en situe les ruines à la source de l'oued Meskiana; v. aussi Guides Bleus, 414.

<sup>4)</sup> C'est l'antique Ammaedara dont on voit les ruines sur l'oued Haidra à proximité de l'actuelle station de Haidra en Tunisie, tout près de la frontière entre Tala et Tébessa, v. Guides Bieus, 619-20. — Yonderheyden, ibid (d'après kāmii, Ibid) donn à tort «Medbara».

al-Ifriqi qui se retirent à Țubrăšiq; retout des šifites à lkǧān après avoit pillé les banū Maklāta et les banū Amr (1).

## § : 192

Ralliement du gouverneur de Tifāš, Isḥāq b. Salās, à la cause du Dāsi; désignation par Ziyādat -Allah d'un habitant de Tifāš, Ḥabīb b. Līfa, pour le remplacer; adhésion à la daswa de quelques habitants de Tifāš acquis de longue date au šisīsme (sAbd Allah b. Kulayb, Muḥammad b. Zunbūr, Abū Zasbal) qui renseignent le Dāsi sur la ville et l'incitent à la prendre ;envoi d'un détachement de 500 cavaliers commandé par un des missionnaires Şūlāt b. al-Qāsim de la tribu des Saktān; fuite de Habib b. Līfa à Laribus; samān accordé par Ṣūlāt à Tifāš où il tient garnison (2).

# § : 193

Arrivée du chef muqaddam de Guelma, Halfün b. Mahdi, auprès de Şülāt, pour adhérer à la dawa et obtenir l'amān pour sa ville ; retour de Halfün à Guelma pour amener auprès de Şülāt quelques Guelmites dont Mūrabiţ b. 'Isa, 'Abd Allah B. Maymūn et Ibrāhim al-Burūǧ; envoi à Guelma de 300 cavaliers sous commandement de Wāklid b. Sunbul; adhésion à la dawa de certains éléments des banū 'Urdīn (Ğābir b. Mūsā, Faraḥ b. Yaḥya, Yūsuf b. Ayyūb) et des banū Hurāš (Şūlāt b. Nāzil, 'Adiyy b. Bakr, Ḥabib b. Bakr et Ḥammūd b. Ḥafṣ) (3).

<sup>(1)</sup> Clast al-Ifriqi qui n'était pas entourée d'une enceinte s'élevait à une journée au Sud-Ouest de Titas, v. ibn Hawqal, 87; Bakri, 114; Idrisi 120/140. — Selon Ibn Hawqal, 106 les karnaya (—karntaya) descendent des Zanāta. — Les Maklāta selon Ibn Hawqal, ibid, descendent aussi des Zanāta mais selon Berbères 1, 227, 294 c'est une branche des Nafzāwa établie dans le territoire des kutāma. — Aucun renseignement dans nos sources sur les autres noms de personnes, de tribus ou de lieux.

<sup>(2)</sup> Titāš surnommée l'injuste al-Zālima, la Tipassa des anciens, forteresse inexplgnable s'élevait non loin de la source de la Mejerda; Il n'en reste aujourd'hui qu'une petite localité. v. Ibn Ḥawqal, 87; Bakri, Ibld; Idrisi, Ibid et passim; Léon, III, 110-2; Lewicki, Langue, 448, n.23. Quant à sûlāt b. al-Qāsim, son nom est déformé dans Berbères, II, 518, en «Souab Ibn Abi' Cacem es-Sektai». — Aucun renseignement dans nos sources sur les autres personnages.

<sup>(3)</sup> Guelma, ville d'Algérie, l'antique Calama, la Qâlama des auteurs arabes, v. Idrisi, 91/106, 96/113; la tribu berbère des Qālama est mentionnée dans Hadj Sadoc, 13, n. 163; Idrisi, 57/66. — Les banū Hurāš étaient fixés probablement dans la région de Sauk Ahras. — Aucun renseignement dans nos sources sur les autres noms de personnes ou de tribus.

Attaque contre Mağğana dirigée par Abū Mudayni, à la tête d'un détachement de cavalerie d'un millier d'hommes; résistance de la garnison, sous le commandement de Hafağa al-'Abāši (1); retour d'Abū Mudayni à İkğan.

## § : 190

incursion d'un détachement de cavalerie conduit par le même Abū Mudayni dans la région de Mağğāna dont les habitants se retranchent dans la citadelle de Busr (2); passage d'Abū Mudayni par Bāǧāya, puis par la région de Tébessa (3) en direction des Malzūza, fraction des Nafza (4) engagement dans la montagne d'Al-Maṭāḥin (5); victoire des troupes šistes après un dur combat où Ḥafāǧa fut tué; retour d'Abū Mudayni à Ikǧān.

# § : 191

Quelle sanglante entre les habitants de Qaşr al-Ifriqi et les Karnāya qui perdent un des leurs, le dnommé 'Abbalū; secours demandé par son frère Fūnās au Dā'i qui envoie un détachement commandé par l'un des Saktān, Abū Ğa'far Aḥmad b. Sulaymān; défaite des habitants de Qaşr

<sup>(1)</sup> Il eut auparavant un commandement à Țobna, v. Bayān, 140; Vonderheyden, 300. — cf. aussi supra § 161, n.2 : peut-être faut-il l'identifier à Yaḥyā b. al-Qaṣri, préposé au 'aṭā' à Tobna.

<sup>(2)</sup> Elle s'élevait non loin de Maggana sur la montagne au sud de cette ville près d'une mine d'argent, v. Futūḥ, 229; Idrisi, 96/116; Yāqūt V, 56 : elle devait son nom au chef arabe Bust b. Arţāţ qui la conquit.

<sup>(3)</sup> Ville d'Algérie, la Tabassa des géographes arabes, la Theveste des Anciens (en latin africain Tebesse ou Tevesse; cette importante forteresse commandait la route du Zāb, pourtant Yasqūbi et ibn Ḥawqal ne le mentionnent pas (5): v. E I, IV, 749-50 (Tébessa); Bakrī, 106, 278; Idrīsī 91/106; Léon, III, 113-6; Lewicki, Langue, 447-8, n.20

<sup>(4)</sup> En fait les Malzūza qui descendent de Tamzit v. Darl appartiennent à la même origine que les Naiza, v. Ibn Ḥazm, 472; Berbères, I, 172, 236, 248. Les Naiza selon Ibn Ḥawqāl, 186, descendent de Zanāta, v. supra § 29; n.5; on admet leur existence dans la région de Mažžāna puisque Yaʿqūbi, 11/214 les signale aux environs de Tiğis.

<sup>(5)</sup> Idrisi, 118/138 signale cette montagne d'où étaient extraites les pierres de meule, sans la nommer; c'est probablement l'actuel djebel Ouenza.

### 6: 186

Indécision de Ziyādat Allah et désaccord de ses conseillers sur l'opportunité d'une opération d'Ibn Abi 'l-Ağlab contre Bāġāya; hostilité d'Ibn al-Ṣāni\* à une telle opération, jugée aventureuse (1).

# § : 187

Détails sur les joyeuses libations et la frivolité de Ziyādat Aliah et de ses courtisans favoris, tel Ibn al-Sanim (2); consolation de l'Emir par le souvenir de l'échec de la révolte de Mudliğ (3).

### § : 188

Influence des liecencieux sur Ziyādat Allah; débauche excessive de l'Emir et de certains dignitaires de son entourage; séjour prolongé d'Ibn Abī' l-Aġlab, à Laribus avec son armée.

## **CHAPITRE XXVII**

Récit des combats du Dāri à Mağğāna (4) et dans sa région du côté de Laribus.

<sup>(1) &#</sup>x27;Abd Allah b. al-Ṣā'iġ (ou al-Ṣāni') fin lettré et principal conseiller de Ziyādat Allah fut avant de devenir son vizir et le tout puissant ṣāḥib al-barid, secrétaire d'Abū Muslim Manṣūr b. Ismā'li b. Yūnus, haut dignitaire sous Ibrahim II; accusé d'avoir soutenu Ziyādat Allah dans sa tentative de révolte contre son père 'Abd Allah II, il fut jeté en prison puis libéré après l'assassinat de ce dernier. Il s'attacha au service de l'Emir; il fut accusé d'avoir entretenu avec le Dā'l une correspondance secrète; v. Bayān, 135, 136, 137, 143, 145; Nuwayri, 441-2; A 'māl, 444; Vonderheyden, 297-8, 305.

<sup>(2)</sup> Aucun renseignement sur lui dans nos sources.

<sup>(3)</sup> Mudliğ b. Zakariya et Aḥmad b. Masrūr al-Hāl (meilleure lecture qu'al-Ḥāl) se révoltèrent en Gumāda II 293/Avril 906, v. Bayān, 139; Vonderheyden, 300.

<sup>(4)</sup> Il y avait probablement à l'époque ancienne une «Urbs Magna» d'où la Maggana des géographes arabes qui l'appellent la Maggana des meules majahin ou la Maggana des mines ma'ādin, à cause de ses carrières pour la fabrication des meules et de ses mines de fer et de plomb; ci. Ya'qūbi 10/211 (qui y signale des Arabes Rabi'a, lesSana-gira); Ibn Ḥawqal, 84; Bakri, 106, 278 — (qui la situe non loin de l'oued Mellègue) idrisi, 118-9/138-9. — Cette ville s'élevait dans le territoire appelé aujourd'hui «Barr Magin» à l'ouest de Meskiana au nord-est de Tébessa (peut-être sur l'emplacement de l'actuel centre d'El-Meridj, non loin de la frontière tunisienne, v. Guides Bleus, 399), au Sud-est du Djebel Ouenza; cf. aussi Brunschvig, Berbérie, 1, 301-2; Lewicki, Langue, 471, n.75.

b. 'Abd Allah b. Ğimāl (1), en remplacement de Ḥimās (b. Marwān); satisfaction des membres de sa famille et des dignitaires de son entourage, à cause de cela; intention de l'Emir de commander lui-même l'expédition contre le Dā'i, mais insistance de ses conseillers pour faire renoncer à son projet.

## § : 184

Commandement de l'armée confié à Ibrahim b. 'Abi' I-Aglab, un des membres les plus en vue de sa famille (2) retour de Ziyādat Allah à Raqqāda; appui accordé à Ibn Ğimāl pour qu'il exerce exclusivement la charge de cadi; disgrâce totale du cadi malékite, Ḥimās.

#### CHAPITRE XXVI

Récit de la conquête de Bāġāya (3).

# § : 185

Contacts établis avec le Dā'i par certains habitants de Bāġāya dont Ibrahim connu sous le nom d'Ibn al-Mazīli, 'Abd Allah al-Radam et Hammûd al-Qaṣīr, pour lui faire des propositions de soumission (4); expédition commandée par le Dā'i, lui-même; fuite de gouverneur de Bāġāya qui se réfugie à Laribus; 'amān accordé aux habitants; désignation d'Abū Yūsuf Maknūn b. Dubāra comme gouverneur; retour du Dā'i à Ikǧān; garnison de 500 hommes laissés à Bāġāya.

<sup>(1)</sup> Il fut nommé sur les instances du vizir Ibn al-şā'iğ, v. Ţabaqāt, 196/285, 239/333; Bayān, 140. Sa désignation fut impopulaire, les Kairovanais étant attachés au malikisme.

<sup>(2)</sup> Son père Abū' l-Aglab b. Ibrahim b. Ahmad connu par son penchant pour l'ascétisme renonça au commandement en Sicile en faveur de son neveu Ziyādat Allah, v. supra § 146.

<sup>(3)</sup> L'événement eut lieu probablement dans le courant de l'été 295/908, tandis que le général agiable prenait ses quartiers à Laribus, v. Vonderheyden, 301. — Bayān, 143, donne la date fautive de ša'bān 294/Mai-Juin 907.

<sup>(4)</sup> Aucun renseignement précis sur ces personnages dans nos sources, mais cf. l'indication identique sans doute d'après l'Hitāḥ dans kāmil, 131; cf. aussi Vonderheyden, ibid.

Eloge de son valeureux vassal Ziyādat Allah; envoi imminent de renforts pour le soutenir...

# § : 180

Exhortation à l'obéissance à Ziyādat Allah, pour accomplir de devoir de ğihād.

# § : 181

Lecture de cette proclamation sur la chaire de la mosquée de Kairouan et dans les autres vif es de l'Ifriqya. Hostilité accrue des populations à l'égard de Ziyādat Allah. Alarme à Kairouan et dans le reste du pays.

### CHAPITRE XXV

Mention de la sortie de Ziyādat Allah à la tête de l'armée pour Laribus et de son retour de cette ville.

### § : 182

Intention manifestée par Ziyādat Allah de marcher lui-même contre le Dā<sup>c</sup>i, afin de redresser la situation; levée de nombreuses troupes grāce à la distribution de fortes sommes : le contenu d'un vase ṣaḥfa, une cinquantaine de dinars pour chaque homme enrôlé; importants préparatifs militaires.

# § : 183

Départ de Ziyādat Allah pour Laribus au début de l'année 295/Fin 907 accompagné de quelques juristes kairouanais (1); désignation, à son arrivée à Laribus, d'un faqih ḥanéfite au poste de cadi, Abū l-Abbās Muḥammad

<sup>(1)</sup> Cette date est reproduite dans kāmil, 131; Itti-āz, 86; Berbères, II, 517; mais le Bayān, 140, donne l'année 293, à tort, compte tenu de la chronologie des événements ul-térieurs.

Devoir incombant à l'Emir Ziyādat Allah de faire le ğihād à l'impie; mention de renforts envoyés par le calife abbasside al-Muktafi pour le soutenir contre l'impie; renouvellement des marques de loyalisme envers le calife (son suzerain)...

## § : 175

Mention des succès militaires de l'impie mais de façon à en minimiser l'importance et le danger et afin d'exhorter les populations au *ğihād*.

# § : 176

Lecture de cette proclamation sur la chaire de la mosquée de Kairovan et dans toutes les autres cités de l'Ifriqya. Détérioration de la situation : sombre tableau des crimes de Ziyādat Allah, de ses turpitudes et de ses abus de pouvoir; contraste avec la droiture et la conduite exemplaire du Dāsi; simulation de l'arrivée d'un messager du calife abbasside avec des présents pour l'Emir et le texte d'une proclamation destinée à la population (1).

# § : 177

texte de la proclamation (attribuée) à al-Muktafi : défense de l'Islam contre l'hérésie et les ennemis de Dieu; malheurs à ceux qui s'écartent de la voie de Dieu; citations coraniques à l'appui...

### : 178

Condamnation vigoureuse de l'hérésie et de la rebellion incarnée par al-hariği (l'hérétique); exaltation des vertus d'obéissance à la doctrine et à l'autorité de l'orthodoxie citations à l'appui...

rien et dont le Mahdi prit possession lors de son passage à likgan, v. supra § 123, n.1. A noter que le Dă'i observait scrupuleusement les prescriptions coraniques en matière de fiscalité : v. cela après la conquête de Tobna et de Bélezma, dans Bayan, 141-2.

— Sur la fiscalité fatimide, cf. l'opinion un peu trop systématique dans Marçais, Berbérie-Orient, 142-7 : cette fiscalité aussi lourde fut-elle n'explique pas à elle seule leur richesse constituée surtout par les contributions particulières versées pour le compte de l'imam par les fidèles dans les guzur à travers le monde musulman.

<sup>(1)</sup> La réception par Ziyādat Allah III d'une lettre de la part d'al-Muktafi est signalée dans Bayān 140, sous l'année 293; v. aussi Vonderheyden, 304.

Crimes des šifites qui maudissent Abū Bakr. 'Umar. 'Utmān, Ṭaiḥa, al-Zubayr en se fondant sur 'Ali (1); défense de 'Ali innocent de ces crimes et bon compagnon pour eux tous...

#### ô : 173

Dénonciation du caractère massianique du ši'isme, de son ésotérisme et de l'illégalité de sa fiscalité : « il (le Dā'i) imposa à quiconque adhèrait à sa cause le versement pour le compte de Dieu d'un dinar appelé dinar al-hiğra d'un dirham dont il prétendit que c'était le dirham al-fiţra (1) il institua pour son propre compte une contribution obligatoire sur les biens (des membres) de la communauté (2), détruisit les mosquées, abolit la prière et s'éloigna de la ğamā'a des Musulmans.

<sup>(1)</sup> Tous célèbres compagnons du Prophète dont les quatre premiers califes Abū Bakr, 'Umar, 'Utmān et 'Ali. --- Quant à al-Zubayr b. al-'Awwām b. Huwaylid b. 'Asad b. 'Abd al-'Uzzā b. Quşayy al-Qurašī et Ţalḥa b. 'Ubayd Allah b. 'Utmān b. 'Amr... b. Taym... al-Quraši, tous deux apôtres du Prophète, ils furent parmi les compagnons à qui le Paradis fut promis mubaššarūn et membres du conseil de la šūra chargé par 'Umar d'élire son successeur. Après avoir été du parti de 'Ali lors de la fitna de 'Utman ils se rangèrent du côté de 'A'isa et prirent part à la bataille d'al-Gamal, mais al-Zubayr quitta "A"iša ("Ali lui aurait rappelé les propos du Prophète : «tu combattras contre "All mais injustement») ayant la rencontre des deux armées, pour retourner à Médine; il fut rejoint et tué à Wâdi al-Sibā' par lon Gumuz et deux de ses contribules tamimites; Talha prit part au combat et mourut des suites d'une blessure causée par une flèche tirée par Marwän b. al-Hakam pour venger 'Utmän, v. E f, IV, 1306 (Al-Zubair, par A.J. Wensinck); E I, IV, 673-4 (Talha, par Levi Della Vida); ibn Said. lbn Sa'd, III, 100-13, 214-25; Isāba, 2789, 4267; Isti 'āb, I, 560-5 et II, 310-6. — L'accusation de Ziyādāt Allah est tendancieuse : On doute fort que le dāt ait fatt insulter Abû Bakr et 'Umar encore moins 'Utman, Talha et al-Zubayr, lors de son apostolat à lkžān, à une époque où la da'wa ismaélienne n'était pas encore assez développée et parmi des tribus dont on imagine que les chefs et les *"ulamā"* eux-mêmes étaient peu ouverte à de telles questions politico-doctrinales (v. supra § 75, le refus de la Gamara de contronter leur rulama avec le Dari) : en fait la malédiction des usurpateurs et «des manqueurs de foi, al-nāki jūn n'était prononcée que par les ši ites extrémistes áviát.

<sup>1)</sup> Il ne s'agit pas de l'aumône de la rupture du jeune, fitra qui est la même dans le figh ismaélien et le figh sunnite; en fait Ziyādat Allah III cherche à ternir le prestige du Dā'i en l'assimilant à un missionnaire garmate : c'est en effet Hamdan Qarmat (v. liti 'āz, 210) qui institua les contributions du dinar al-higra et du dirham al-fitra; la première était versée par chaque partisan et destinée à couvrir les trais de fondation des dür al-higra et à subvenir aux besoins des adeptes muhāgirūn; la seconde était versée par chaque membre de la communauté. Il n'est pas certain que le Dā'i ait institué de pareilles contributions pour l'édification de Dār al-Higra à Ikgān.

<sup>(2)</sup> Affirmation tendancieuse de Ziyādat Allah : ces contributions magānim constitucien<sup>†</sup> les fonds confiés à la garde des Doyens kutāmites, sur lesquels le Dārī na prélevai<sup>†</sup>

Craintes des habitants de Țiğis à cause de ces incursions et de l'isolement de leur ville, après la conquête des forteresses voisines; contact pris par Ibn Rikāb (1) avec le Dāri pour lui livrer la ville; envoi par le Dări d'un premier détachement commandé par Maktadās al-Ğimli qui retourne à Ikǧān, la garnison s'étant refusée au combat; deuxième détachement commandé par Yūsuf b. Saklab (2) qui prend Țiǧis par traité șulḥan; liberté laissée à la garnison aglabide de rentrer auprès de Ziyādat Allah bonne impression produite ainsi sur les populations ifriquiennes (3).

#### CHAPITRE XXIV

Mention de la proclamation de Ziyādat Allah adressée aux provinces pour apaiser les esprits et dissiper l'effroi qui s'y était amplement répandu (4)

Texte de cette lettre circulaire lue du haut des chaires des mosquées dans toutes les régions de l'Ifriqya; formule d'introduction avec la mention de soutien apporté par Dieu à ceux qui défendent la religion et la sunna du Prophète...

# § : 171

Attaque contre le ši'isme doctrine des innovations et de l'erreur et contre le Şan'āni (le Dā'i), l'ennemi de dieu; adhésion des Kutāma à cette doctrine expliquée par leur ignorance de la religion et leur état de peuplades primitives...

<sup>(1)</sup> Aucun renseignement dans nos sources sur ce chef ra' is de Tigis.

<sup>(2)</sup> Il faut l'identifier à Yésul al-Gassâni cité dans Berbères, II, 517 et Vonderheyden, 301; il appartenait sans doute à la tribu des Gašmân de Tāzrēt et son nom se rétablit donc ainsi : Yêsuf b. Saklab al-Gašamī.

<sup>(3)</sup> Renseignement parallèle sur cette attitude clémente du lieutenant du Dâ'i à l'égard de la garnison dans Berbères, ibid; Vanderheyden, ibid. — Un tel renseignement n'est pas suspect : on voit en effet le Dâ'i soucieux tout au long de sa campagne contre les Aglabides, d'impressionner favorablement les populations par sa magnanimité et en imposant à ses troupes une conduite Irréprochable, v. infra § 196-197 son désaveu des abus commis par certains de ses soldats et le châtiment infligé aux coupables.

<sup>(4)</sup> Sans doute un document d'archives, v; Bayan, 142, une allusion à cette proclamation : «il (Ziyādat Allah) donnà l'ordre de maudire le ¾ 1 sur les chaires des mosquées».

forts de l'Aurès; mort au combat de Harûn (1); importance du butin réalisé par les troupes ši\*ites; lettre adressée par Ziyādat Allah al-Tubnī à Ziyādat Allah (II pour lui annoncer la défaite et la mort de son frère.

### CHAPITRE XXIII

Récit de la conquête de Tiğis (2).

§ : 168

Etablissement antérieurement auprès du Dā'i de certains éléments de Huwwāra et de Ra's al-Faḥṣayn appartenant aux banū Ma'ād et acquis au ši'isme depuis l'époque d'al-Ḥulwānī (3); renseignements sur certains d'entre eux : Ismā'il b. Naṣr al-Ma'ādi, ancien disciple d'al-Ḥulwānī, Ḥamza al-Malazzi, preux cavalier qui réussit un coup de main contre le courrier de Ziyādat Allah III vers Bāġāya, à Faǧǧ al-Ar'ār (4) et ramena les lettres au Dā'i; incursions effectuées par ces éléments dans leur pays d'origine de Bāġāya à Tiǧis; installations à Tiǧis d'une garnison aġlabide de 500 hommes commandée par Yaḥfūr, un esclave noir 'abd de Ziyādat Allah à la demande d'Ibn Rikāb, chef de cette ville (5).

(1) Dans Berbères, ibid, c'est Gazwiya ("Arūba) qui cessuya alors une défaite dans une rencontre avec Hārūn et mourut sur le champ de bataille» : ce renseignement erroné provient d'une lecture incorrecte du texte arabe.

(2) L'antique Thigisis ou Tigisi (v. Lewicki, Langue, 448, n.22) située à deux journées au Sud-Est de Constantine, au nord de Băğāya, non loin de l'actuelle localité d'Ain fakroun (v. Guides Bleus, 413); elle commandait la route nord du pays des kutāma à kairouan, par Mağğana, Marmāğanna Sbiba, cf. Ya'qūbi, lt/214; Bakri, 114, n.3, 131; Idrīsi, 118/137. — L'événement eut lieu probablement fin 293/906, v. Vonderheyden, 301, n.2.

(4) Ce défilé mentionné dans Berbères, II, 518, N.2 devait plutôt se situer dans les contreforts du massif de l'Aurès à l'Est de Bāgāya.

<sup>(3)</sup> Selon the Hawqui, Ibid et Idrīsi, 119/139 Marmāğanna était un village des Huwwāra; le renseignement est intéressant car l'on sait que le missionnaire Abū Sufyān, compagnon d'al-Hulwānī s'installa dans la région de Marmāğanna pour y propager le šī "isma, v. supra § 26. — Des Huwwāra sont signalés dans la région de Bāgāya (v. Ya "qūbī, ibid), donc non loin de Tīğis. — Sur les nombreuses fractions des Huwwāra répandues à travers le Magrib, v. Hādī Sadoc, 13, n. 143; Bakrī, 124-5 \$ passim; Berbères, I. 273-82. — A l'origina les Huwwāra étaient fixés en Tripolitaine et adoptèrent ibadisme, v. Lewicki, Répartition, 319-26. — Il ressort du texte que le toponyme Ra's al-Faḥṣayn (la tête des deux plainnes) se situait dans la région entre Tīğis, et Bāġāya—Mais les Ma'ād sont comptés parmī (es fractions kutāmītes, v. Berbères, 1, 291; peut-être étaient-ils des confédérés des kutāma parce qu'ils s'étaient fixés dans leur voisinage.

<sup>(5)</sup> Les esclaves et affranchis de race noire 'abid composaient la garde aglabide depuis librahim 1è et leur rôle était plus important que celui des mawiā de race blanche, v. Vonderheyden, 197-9.

sive en force du Dă'i contre cette ville; mort de Hayy b. Tamim (maître de la ville) pendant le siège; résistance acharnée animée par un certain Abū 'Abd Allah originaire de Mağğāna; rigueurs du siège; conquête de la ville par la force 'anwa : massacre des défenseurs; aucune atteinte aux femmes de condition libre; main basse faite par les conquérants sous forme de butin sur toutes sortes de richesses et de biens; destruction de la muraille; retour du Dā'i İkǧān (1).

#### CHAPITRE XXII

Récit de la bataille de Där Maluwwal (2).

## § : 166

Alarme de Ziyādat Allah après la chute de Ţobna et Bélezma; levée d'une armée de 12.000 hommes; commandement confié à Hārûn al-Tubni(3) qui prend ses quartiers à Bagāya auprès de son frère Ziyādat Allah al-Ţubni, gouverneur de cette fortersse, raid punitif de Hārūn contre Dār Maluwwal ralliée au Dāri.

# § : 167

Engagement fortuit dans la « Plaine des ventes » (faḥṣ al-Riyāḥ) entre l'armée de Hārūn sur son chemin de retour (Dār Maluwwal-Bāġāya) et un détachement de la cavalerie ši ite (un millier d'hommes) dévalant de la montagne de Bélezma sous le commandement de Gazwiya; déroute des troupes aglabides surprises sans avoir pu se réfugier dans les contre-

<sup>(1)</sup> Cet acharnement contre la ville est expliqué selon Vonderheyden, ibid par la fierté des Arabes tamimites de Bélezma et les rancunes que les kutāma nourrissaient à leur égard, à noter que ces Tamimites assujettissaient yudillüna les kutāma, avant le massacre qu'en fit Ibrahim II, v. Bayān, 133; Vonderheyden, 55, 106.

<sup>(2)</sup> Localité située à une longue étape à l'Est de Tobna sur la route vers Băgāya; sa citadelle antique s'érigeait en observatoire marşid sur toute l'étendue de la région-cf. Ibn Hawqal, 85; Muqaddasi, 5, 7, 67; Idrisi, 93/109.

<sup>(3)</sup> Cf. sur lui et son expédition, kāmil, 130; Berbères, II, 517; Ittifáz, 85-6 Vonderheyden, 301; peut-être faut-it l'identifier à Ibn al-Tubni qui selon Bayan, 142, arriva auprès de Ziyādat Allah III venant de Bagdad en 293/906; il est cité avec une orthographe fautive (al-Ţīni), dans A māl, 446.

dit Šayb junior, le chef berbère, Fath b. Yaḥyā (al-Masālti), Muḥammad b. Qurhub (1), préposé au service de renseignement habar, et Yaḥyā b. ai Qaṣrī (2) préposé au service des pensions satā; brèche effectuée à l'aide d'un engin mobile dans l'une des tours de l'enceinte de la ville, prise d'assaut; mais 'amān accordé par le Dāsī à la population; siège de la citadelle antique, refuge de la garnison.

# § : 162

Difficultés éprouvées par Abū l-Muqāri<sup>e</sup> et Šayb à soutenir le siège et à assurer la défense de la citadelle.

# § : 163

'Amān demandé par Abū I-Muqāri' et accordé par Abū Zākī au nom du Dā'i.

# § : 164

Bienveillance du Dārī à l'égard d'Abū l-Muqārir; exécution de Fath b. Yaḥyā; désignation d'un gouverneur širite à Tobna, Yaḥya b. Sulaymān (3); retour du Dārī à Ikǧān avec Abū l-Muqārir rallié à sa cause.

### **CHAPITRE XXI**

Récit de la conquête de Bélezma (4).

### § : 165

Incursions saisonnières effectuées par les troupes šicites contre Bélezma au moment des récoltes pendant 3 ans, pour épulser ses ressources. Offen-

<sup>(1)</sup> Il faut l'identifier au Qurhub qui selon Bayan, 144, devint en šacban 294/Mai Juin 907 hāğib de Ziyadat Allah. — Sa famille fournit aux aglabides de hauts responsables dans l'administration civile et militaire en Ifriqya et en Sicile (dont Muhammad b. Qurhub, général d'Ibrahim II tué au cours d'un engagement contre les Hawwara en 268/882) v. Nuwayri, 426-7; Vonderheyden, 166, 169, 200.

<sup>(2)</sup> Aucun renseignement sur lui dans nos sources.

<sup>(3)</sup> Aucun renseignement sur lui dans nos sources, v. quest § 202 où il est cité.

<sup>(4)</sup> L'événement eut lieu en 293/906, v. Bayan, 141; kāmil, 130; Berbères, II, 517; Vonder-heyden, 300.

un détachement de la cavalerie ši'ite et l'armée aglabide à Kabūna (1); combat difficile pour Ibn Ḥabāši surpris avant établi son camp; attaque vigoureuse du Dā'i pour appuyer sa cavalerie; déroute complète de l'armée aglabide; importance du butin réalisé par les troupes duDā'i.

## § : 160

Arrivée des débris de l'armée aglabide à Bāgāya; lettre d'Ibn Habaši à Ziyādat Allah pour l'informer de sa défaite; son retour en Ifriqya sans avoir attendu la réponse de l'Émir; prestige accru du Dāsi après cette victoire, retour de Sayb b. 'Abī' I-Šaddād avec le reste de ses soldats à Țobna; première conquête annoncée au Mahdi à Siğilmāssa par des émissaires du Dāsi porteurs de r'chesses prélevées sur le butin (2).

#### CHAPITRE XX

Mention (récit) de la conquête de Tobna (3).

# § : 161

Recours exclusif du Dā'i à l'appel pour lever les troupes (4). Offensive en force dirigée par lui contre Țobna : siège de la ville; résistance animée par le gouverneur Ḥasan n. Aḥmad b. Nāfiḍ, connu sous sa kunya d'Abū l-Muqār! (5), le commandant de la garnison, Šayb b. Abī l-Šaddād

<sup>(1)</sup> Le Bayān, 138, donne kabūna et kaynūna; on peut localiser ce toponyme approximativement dans la région des Ağğāna, au sud-ouest d'ikǧān, au nord de Bélezma.

<sup>(2)</sup> Le fait est attesté dans Bayān, 139; Kāmil, 130; ittifāz, 85; Berbères, II, 517. — La bataille s'est déroulée probablement vers Gumāda II — Ragab 292/905 à peu près à l'époque où le Mahdi arriva à Sigilmāssa, v. Gateau, 396.

<sup>(3)</sup> L'évènement est signalé sous l'année 293/906 après la conquête de Bélezma, dans Bayan, 141; c'est la date donnée par Stern qui utilise des documents inédits dont l'Iffitah, v. E I, 2, 1, 107 (Abū 'Abd Allah Al-Shi'l).

<sup>(4)</sup> Le Bayan, 13B, fournit des détails plus précis sur cet usage adopté par le Dā'i; il n'avait point recours pour lever des .. supes au procédé habituel de l'inscription sur un diwan.

<sup>(5)</sup> Il fut auparavant häğib de Ziyādat
Allah, v. Bayān, 139-40; Vonderheyden, 166, 300; c'est après la mutinerie de ses deux
généraux Mudlig b. Zakariya et Ahmad b. Masrūr al-Hāl au début de l'année 293/906
que l'Emir renforça Tobna et en confia le commandement à Abū' l-Muqāri', assisté
de sayb et de Hafāga al-'Abšī avec l'ordre de lancer des incursions contre les kutāma.

Craintes de Ziyādat Allah, à cause des succès militaires du Dārī. Constitution d'une armée de 40.000 hommes (1). Commandement confié à lbn Ḥabašī (2) un membre de la famille algabide, déprouvu de toute expérience militaire; expédition renforcée par tous les gens du Zāb et des Kutāma réfugiés auprès de Ziyādat Allah.

# § : 158

Route suivie par ibn Ḥabaši différente de celle d'Abū Ḥawāl et passant par Constantine « ville antique sur une montagne difficile, à la lisière (orientale) du pays des Kutāma », où il prend ses quartiers pendant six mois (3); renforts venus de Ṭobna (4), sous le commandement de Šayb b. Abì l-Šaddād (5); effectif de l'armée aġlabide évalué, dit-on, à environ 100.000 hommes.

## § : 159

Attitude défensive observée par le Dā'i retranchée à Ikǧān; offensive déclenchée par lbn Ḥabaši dans la région des Aǧǧāna; engagement entre

<sup>(1)</sup> De tels chiffres qu'expliquent le sursaut aglabide ne sont pas invraisemblables; sur le déroulement de cette expédition cf. kāmil, 130; ittifāz, 84-5; Berbères, II, 517; Bayān, 138; Vonderheyden, 294. — La date approximative de cette expédition lancée après la chute de Sétif est Qü 'l-Qa'da 291/Septembre-Octobre 904; v. Bayān, 137.

<sup>(2)</sup> Son nom complet est Ibrahim b. Habaši b. 'Umar al-Tamlmi, v. Bayān, 137-9; c'est son origine tamimite qui l'apparente à la famille régnante.

<sup>(3)</sup> C'est de Laribus (v. Bayān, 137, n.1) qu'ibn Habaši entreprit sa marche vers le pays des kutāma aù il pénétra en arrivant à Constantine; son séjour prolongé dans cette forteresse que justificient les difficultés qu'il avait à affronter en attaquant ligan en plein hiver (ce que fit Abū Hawāl dont il s'évertuait manifestement à ne pas suivre la stratégie) constituait néanmoins une erreur de tactique illustrant son ignorance de l'art militaire; ainsi le Dā'l eut le temps de regrouper ses forces et de se préparer soigneusement pour la bataille. — Sur Quiantina forteresse inexpugnale, v. E 1, 1, 865-8 (Constantine); Ibn Hawqāl, 93; Bakri, 131-2; Idrisi, 94-6/110-113 S passim (l'une des places les plus fortes du monde); Léon, III, 96-102.

<sup>(4)</sup> Tobna, l'antique Tubunas, chef-lieu du Zāb et résidence des gouverneurs, v. E. I, IV, 847-8 (Tobna); Ya'qūbi, 10/214-5; G. Marçais, Berbérie, 44-5; Ibn Hawgal, 85; Hadj Sadok, 7, n. 76; Muqaddasī, 7, 9, 67 (elle cède son rang de chef-lieu à la Msila fatimide); Bakrī, 108-10; Idrīsī 93/109 S passim (elle redevient le chef-lieu du Zāb et Msīla passe à un rang secondaire) Brunschvig, Berbérie, I, 292.

<sup>(5)</sup> Il faut l'identifier à šabib b. Abi' l-šaddād (ou Abi' l-sārim) al-Qammūdī, v. Bayān, 140-145; Vonderheyden, 300, 302.

### CHAPITRE XVIII

Récit de la conquête de Sétif (1)

# § : 155

Renseignement sur le « maître » de Sétif, 'Ali b. Ḥafş connu sous le nom d'Ibn' Uslüğa du nom de sa mère : bravoure de 'Ali et de son frère Abū Ḥabīb (2); participation de 'Ali aux deux expéditions d'Abū Ḥawāl. Offensive du Dă'i contre Sétif, mais résistance vigoureuse de la ville assiégée pendant 40 jours.

## § : 156

Retour du Dā'i à Ikǧān pour un répit d'un mois; 2è offensive contre Sétif avec des troupes plus importantes; résistance d'Ibn 'Uslūğa à l'intérieur de la citadelle après savoir été battu par le Dā'i à l'extérieur de la ville; décomposition de la situation dans Sétif après la mort des frères Ibn 'Uslūğa; 'amān obtenu pour la ville par l'un des chefs des Lahīşa, Dāwūd b. Ḥubāsa (3); destruction des remparts (4); désignation d'un gouverneur šiste; retour du Dāsi à Ikǧān.

#### CHAPITRE XIX

Récit de l'expédition lancée contre le Dārī au pays des Kutāma par Ziyādat Allah, sous le commandement d'Ibn Ḥabaši, et de la défaite de de dernier.

<sup>(1)</sup> L'événement eut lieu quelques mois avant l'expédition d'Ibn Habaši, signalée dans Bayan, 137, sous l'année 291, donc probablement au cours de l'été de 291/904. — Sur la prise de cette ville, Berbères, II, 516-17; Vonderheyden 293.

<sup>(2)</sup> Il est cité ainsi avec sa kunya seulement dans Berbères, ibid; Vonderheyden, ibid.

<sup>(3)</sup> il est cité avec une orthographe apparemment fautive (Dawud Ibn Habatha) dans Berbères, II, 516.

<sup>(4)</sup> La destruction de cette muraille antique par les kutāma est attestée dans Bakri, 155, où elle est expliquée par la kraizon que les Arabes (ceux du gund aglabide dont les banū 'Asad b. Huzayma, v. Ya 'qūbī, 12/214; Marçais, Berbérie, 44-5) leur avaient enlevé cette ville Huzayma et les avaient obligés à payer la dime chaque fois qu'ils voulaient y entrer.

salue-le de ma part et dis-lui que nous avons accompli la prière de la Fête, que nous sommes des gens partis pour un voyage et que plus nous parcourrons de chemins, mieux cela vaudra que s'il veut donner le signal de notre départ sur le champ, qu'il le fasse ». Le Mahdi s'était montré bon avec lui, lui faisant des cadeaux et des dons. Lorsque l'envoyé du Mahdi vint le trouver, il dit : « Par Dieu, cela sera pénible pour les voyageurs, mais je ne pense pas que je doive m'opposer à la demande d'Abū Muhammad. Aussitôt il fit battre le tambour et il partit avec toute la caravane. Le lendemain, un messager officiel de Ziyādat Allah arrivait au gouverneur de Qastiliyya, lui donnant l'ordre de faire rechercher le Mahdi. Il se trouva qu'il était déjà sorti de sa circonscription et que Dieu l'avait sauvé de leurs mains et avait détourné de lui leur violence, parce, qu'il voulait accomplir sa mission et mener à son terme ce qui était écrit dans sa destinée.

# § : 154

li partit et arriva à Siğilmässa où il resta. Pendant tout le temps de son voyage, partout où il descendait et dans quelques villes qu'll entrât, les yeux le regardaient et tous ceux qui le voyaient quelque discernement et clairvoyance disaient : « Par Dieu, ce n'est pas un marchand c'est un roi ou un prince » (1). Beaucoup de gens de Siğilmässa qui le voyaient disaient la même chose. Et ce qui l'indiquait, c'était son (airde) superiorité sur ceux qui l'accompagnaient ou venaient le voir, et le respect et la vénération que Dieu mettait dans les yeux de ceux qui le voyaient. Le maître de Siğilmässa était à ce moment là, al-Yasa' b. Midrär. Le Mahdi lui faisait des cadeaux et des présents et pour cette raison il eut pour lui le respect et la considération qui convenaient, jusqu'au jour où il reçut une lettre envoyée par Ziyādat Allah quand il apprit qu'il était arrivé chez lui dans laquelle il l'informait que c'était celui pour laquel le Dārī faisait de la propagande. Cela changea les dispositions d'al-Yasar comme nous le raconterons quand nous arriverons à ce point, si Dleu le veut ». (2)

<sup>(1)</sup> Cf. la version de caractère anecdotique et plus étoffée que celle de l'iftitah dans Canardoppo, cit., 300-5. — Cf. les renseignements totalement opposés dans Abū zakariya, VII, 5 : sur sa route, de Tozeur à Siğilmāssa, le Mahdi s'arrête à Wargalan, l'actuelle Wargla, un des centres des communautés ibadites (v. à ce sujet Lewicki, Répartition, 301-43, id., Etudes, 13-4 et passim) où il est l'objet de railleries; on lui crache à la figure et on l'accueille avec des gestes irrespectueux, fabaşaqū fi-wağhihi wa darabū' i-vurūq.

<sup>(2)</sup> Fin de la traduction de M. Canard.

que Ziyādat Allah avait déjò reçu le signalement du Mahdi et l'ordre de le rechercher parce qu'il avait échappé aux recherches et avait quitté l'Egypte. Ziyādat Allah ordonna d'enquêter à son sujet .Certains de ceux qui étaient dans la caravane avec le Mahdi rapportèrent qu'il était resté à Tripoli et dirent qu'Abū' l-'Abbās était un de ses compagnons. Ziyādat Allah le fit arrêter et soumettre à la question. Mais il nia et dit : « Je ne suis qu'un marchand ». Il fut emprisonné.

# § : 153

La nouvelle arriva au Mahdi à Tripoli. Comme il se trouvait qu'aucune caravane partait pour Qastiliyya (1), il partit avec elle. Le gouverneur de Tripoli reçut une lettre de Ziyadāt Allah lui décrivant le Mahdi et lui ordonnant de le rechercher. Le Mahdi s'était concilié ce gouverneur et lui avait fait des cadeaux. Il écrivit à Ziyādat Allah qu'il avait quitté son gouvernement et avait pris la direction de Qastīliyya. Le Mahdi arriva à Qastīliyya à l'époque d'une fête. Il y avait avec lui dans la caravane des gens de différents pays du Magrib, du Zāb et de Siğilmāssa. Son but était de rejoindre le Dāsī. Mais quand il apprit que le frère du Dāsī avait été mis en prison, et qu'on savait qu'il était un de ses compagnons il eut peur, s'il dirigeait vers le Dāsī que les soupçons qui pesaient sur Abū' l-Abbās ne se confirmassent et qu'il fūt mis à mort. Il abandonna donc son projet et se dirigea vers Siğilmāssa (2). Quand il eut assisté à à la prière de la fête à Qasţiliyya, il appela un de ses esclaves et lui dit : « Un pressentiment, hélas, me dit que je suis recherché. Va vers le chef de la caravane,

<sup>(1)</sup> Plus précisément Tawzar (ou Tūzar), chef-lieu de la région de Qasţiliyya v. supra § 38, n.3. — Sur le séjour du Mahdi à Tawzar, cf.la version harégite dans Abū zakariya, VII, fos 1-3.

<sup>(2)</sup> V. sur le choix de Siğilmässa, Introduction, 15-6, n.1, 2. On peut admettre que le Mahdi ait renoncé à se rendre auprès du Dā'i pour ne pas exposer son frère à la mort, mais était-ce une raison majeure et suffisante? On peut penser également que le Mahdi devait estimer que le régime du Dā'i, en dépit de ses premiers succès n'était pas encore assez fort et que la puissance militaire aglabide était encore intacte : il restait encore à conquérir les forteresses, autour du pays des kutâma dont Bélezma, Bâgāya, Țobna; l'armée ağlabide dont le chef Abū Hawāl dut à deux reprises battre en retraite à cause des rigueurs de l'hiver puls sur l'injonction de Ziyādat Allah, n'avait pas été réellement vaincue par le Dā'i. On peut expliquer l'envoi d'Abū l-'Abbās à Kairouan en mission d'espionnage, dès d'entrée en lfriqya, à Tripoli par le souci qu'avait le Mahdi de n'agir qu'après avoir mûrement réfléchi et pris les précautions nécessaires; ses appréhensions se justificient par une situation certes favorable, mais pas assez consolidée pour qu'il eût pu déjà «se manifester» à l'égān.

membres de l'entourage de ce gouverneur, qui était un Croyant et un de nos partisans, s'ampressa d'aller prévenir le Mahdi, lui conseilla de se cacher et prit toutes précautions bienveillantes à son égard, jusqu'à ce que le Mahdi füt parti d'Egypte avec son fils al-Qā'im, plusieurs de ses esclaves et avec des nombreuses richesses chargées sur des bêtes de somme. Il avait acheté des marchandises et avait mis son argent dans les ballets de marchandises, et il se mit en route avec une caravane sous l'aspect d'un marchand. Quand il arriva à al-Țăḥūna (1), des voleurs attaquèrent la caravane et dépouillèrent de nombreux voyageurs de la caravane. Certains des bagages du Mahdi disparurent, et la perte la plus considérable qu'il subit fut celle de livres renfermant des ouvrages de science des Imams. Lorsque al-Qā'im fit sa première expédition en Egypte, il força ceux qui avaient attaqué la caravane à rendre ce qu'ils avaient pris, et ainsi les livres furent recouvrés dans leur intégrité. Le Mahdi disait : « Si cette expédition avait été entreprise seulement pour faire rendre les livres, ç'aurait été déjà un succès considérable. Il éprouva une joie étonnante du retour de ces livres (2).

# § : 152

Le jour de cette attaque, Abū' l-'Abbās Muḥammad b. 'Aḥmad b. Zakariyā, frère du Dā'i, qui était avec le Mahdi, fut blessé (3). Il était avec ceux qui partirent avec le Mahdi. Lorsque la caravane arriva à la ville de Tripoli, le Mahdi dispersa ceux qui étaient avec lul, et on pensa que d'étaient des marchands qui avaient voyagé de concert. Il dirigea Abū' l-'Abbās (4) vers Kairouan, avec quelques uns de ses compagnons. Il lui avait ordonné de le rejoindre chez les Kutāma, car c est chez eux qu'il avait l'intention d'alter, et il avait avec lui certains Kutāmites qui lui avaient été envoyés (5). Quand Abū' l-'Abbās parvint à Kairouan, il se trouva

<sup>(1)</sup> Sur cette étape. v. Ya'q.bi, 2/201; Hadj Sadoc, 3, n.13; Idrisi, 137/164.

<sup>(2)</sup> Peut-être ces fameux ouvrages de Malāḥim ou de Gafr attribués à Gafar al-ṣādiq, v. infra § 56; n.2. — Ces faits sont affestés dans Canard, op. cit., 295, n.2; kāmil, 129 Berbères, II, 515-6; îttitāz, 82-3.

<sup>(3)</sup> C'est à cause de cette blessure au nez, signalée dans Ivanow, Rise, 182 qu'Abū'l-«Abbās reçui le surnom d'al-Maḥṭūm, (le balafré) v. Bayān, 150 Ibn Ḥammād, 7/18, 9/21; Itti-āz, 88; Jabaqāt, 199/208 (où il faut corriger «Maḥdūm» ou «Maḥṭūm»).

<sup>(4)</sup> M. Canard traduit : «Abū'l-"Abbās arriva…»; mais la leçon wa qaddama Abū l-"Abbās est préférable à wa qadima Abū' l-"Abbās et se justifie par le contexte et le renseignement identique dans, kāmil, 129; ltti"āz, 83; Berbères, II, 516.

<sup>(5)</sup> Cela est attesté dans kāmil, ibid; Itti'āz, 81; Berbères, II. 515; le Dārī envoya des kutāmites au Mahdi à Salamiya pour lui annoncer sa conquête de Mila en 269/902 et le tenir au courant des développements favorables de la dawa au Magrib.

« Ces évènement (1) arrivèrent à la connaissance de l' mâm et il ne voulut pas dans ces conditions se rendre au Yémen (2). Il resta en Egypte sous l'aspect d'un marchand. Le « maître » de l'Egypte et le gouverneur (3) reçurent des lettres de Bagdad qui leur donnaient le signalement du Mahdi et leur ordonnaient de le rechercher et de se saisir de sa personne. Un des

<sup>(1)</sup> C'est à partir d'ici que nous suivons la traduction de M. Canard. Notons à propos du mot révénements» qui traduit mà Kâta min dalika, qu'il convient de ne l'appliquer qu'à l'époque où Flrûz se rendit auprès d'ibn al-Faḍl au Yémen, tandis que le Mahdi se trouvait encore en Egypte (il y séjourna probablement jusqu'au milieu de l'année 292/905) : al-Nu'mân emploie en effet une expression générale et vague qui n'englobe pas nécessairement la dissidence ouverte de 'Ali b. al-Faḍl, la guerre entre lui et Ibn Hawšab, puis sa mort qu'il évoque brièvement ci-dessus mais qui sont des événements postérieurs à l'avènement du Mahdi en Ifriqya en 297/910.

<sup>(2)</sup> Ce point est très controversé : cf. surtout Galeau, 389-90, 395-6; Hamdāni, 39-41, 368-9. On peut admettre à la lettre ce renseignement d'al-Nu<sup>e</sup>man, en dépit de Gafar (V. Canard, op. cit., 294-5, n.2) et penser que le Mahdi renonça à se rendre au Yémen après la trahison de Firûz : s'il avait pu auparavant sans doute au su de Firûz, chef des missionnaires, hésiter entre le Yémen et le Magrib et montrer une préférence politique pour ce dernier pays, il ne pouvait plus dans de telles conditions songer à aller au Yémen. Le Mahdi devait sans doute savoir déjà à Salamiya que le Yémen n'était pas sûr et qu'il s'y exposait à la trahison de Flrüz avec 'Ali b. al-Fadì : en effet celui-ci qui depuis 268/881-2 opérait en relation avec lbn Hawšab certes, mais seu dans la région d'Al-Ganad, son pays natal, était sans doute disposé à la dissidence au moment où Firûz le rejoignit tandis que le Mahdi se trouvait encore caché en Egypte; yéménite d'origine, ibn al-fadi devait préférer comme Firūz que son pays fut choisi pour la tondation de l'anti-califat ši'ite. Mais il faut expliquer l'hésitation du Mahdi puis sa décision en faveur du Magrib par les succès de la dava dans ce pays qui se révélait politiquement et socialement plus propice; Gateau l'a bien vu mais n'a malheureusement pas pu achever son travail; l'Mităḥ (dont il ne connaissait que les extraits dans Ivanow, Rise) nous éclaire sur cet aspect du problème; le chapitre sur l'émigration y est en effet inséré à un endroit bien choisi; rappelons les grandes lignes de la situation à Ikgan : en 289/902, tandis que le Mahdi quittait Salamiya, le Dā4 avait fini de soumettre les kutâma à son autorité et venait de résister victorieusement à la 1è expédition aglabide. En 290/903, à l'époque où le Mahdi se trouvait soit à Ramla soit déjà en Egypte, le Dăfi qui avait repris Mila repoussait la 2e expédition d'Abu Hawal et se réjouissait de la détérioration de la situation de l'État aglabide avec la prise du pouvoir par Ziyādat Allah III. Vers la fin de 291/904 alors que le Mahdi se cachait encore en Egypte, le Dâil prenaît d'assaut Sétif (l'évênement est raconté immédiatement après l'émigration) et achevait ainsi de prouver à l'Imam qui était certainement en contact avec lui que lui que la fortune lui souriait à l'Ouest et que le Magrib était plus indiqué que le Yémen pour la proclamation tant rêvée dv califat fatimide.

<sup>(3)</sup> M. Canard traduit: le «Gouverneur et son préfet», or l'auteur semble désigner par săḥib Miṣr le général abbasside Muḥammad b. Sulaymān qui mit fin au régime tulunide en prenant Fostât, en şafar 292/Janvier 905 (sur les démêlés du Mahdi avec ce général, v. Gateau, 393); par 'âmil il désigne probablement le gouverneur 'Isā al-Nūšari; sur l'attitude de ce dernier à l'égard du Mahdi, v. Gateau, ibid; Canard, op. cit., 291-2; Mahdi, 130-1; Kāmil, 129; Berbères, II, 515; Hii-āz, 81-2.

de ses missionnaires l'avait devancé et s'y était rendu avant lui (1). Sa conviction s'altéra. Il alla trouver Abū 'l-Qāsim (lbn Ḥawsab) le chargé de la dawa au Yémen et chercha à le corrompre, mais il le trouva attaché à sa conviction, il le quitta pour se rendre auprès de 'Ali b. 11 Fadl, le disciple d'Abu 'l-Qāsim qui était dans une région du Yémen. Il l'attira à lui et le corromput. On disait à cette époque à ce sujet : « un tragien vint trouver un tragien cherchant à le posséder; il ne put le faire, mais il vint trouver le yéménite et il le posséda ». Ali b. al Faḍl Abjara la cause d'Allah et de ses Auxiliaires, commit des actes illicites, renia l'exotérique et appela les gens à pêcher ouvertement. Lorsque cela devint notoire, celui-la même qui l'avait corrompu se déclara irresponsable de ses actes, comme ce fut le cas du démon maudit dont Allah dit : « quand il dit à l'Homme : « sois impie »; mais qui lorsque ('homme) est impie, lui dit ; « je suis irresponsable de tes actes, car je crains le seigneur des Mondes (2). 'Ali b. al Fadl fit la guerre à Abū 'l-Qāsim. il eut une histoire qu'il serait long d'exposer et mourut dans un état d'égarement et d'erreur (3); puisse Allah nous préserver de la chute, de l'erreur et de la perdition. ».

<sup>(1)</sup> Il s'agit de Firūz, v. Canard, op. cit., 293-4, n.2; Gateau, 383-9. Mais il convient de n'accorder qu'une confiance relative à Gariar dont la mémoire est sur certains points bien défaillante et dont les souvenirs furent rédigés par al-Yamani très postérieurement à l'Mitah sous le calife al-'Aziz. Al-Nu' man est en revanche un historien, officiel certes, mais assez soucieux de précision et d'objectivité. Du reste il n'est qu'en contradiction apparente avec Gaffar : ce dernier évoque la fuite de Firûz et sa trahison quand le Mahdi prit en Egypte la décision de se rendre au Magrib; al-Nu<sup>s</sup>man place la trahison fasad al-'Amr de Firûz qu'il ne nomme pas, après son arrivée au Yémen où il devançait le Mahdi; probablement ce dâ'i al-du'ât savait déjà ce que Gâtar. simple serviteur, ne pouvait pas savoir, que le Mahdi inclinait à fonder l'anti califat fatimide non pas en Orient à cause de la puissance encore solide des Abbassides et surtout à cause du péril garmate mais au Magrib où le régime aglabide était en décomposition et où le Dă'i venait d'emporter en 902 ses premières victoires. Il faudrait imputer la trahison de Firûz non pas à son aversion à l'égard du lointain Magrib mais plutôt à son hostilité aux projets politiques du Mahdi; peut-être était-il même en désaccord avec l'imâm à propos de son attitude à l'égard des Qarmates. Mais ce ne sont ici que des conjectures que notre documentation actuelle ne permet pas d'étayer.

<sup>(2)</sup> Blachère, Coran, III,980.

<sup>(3)</sup> Sur la dissidence de "Ali b. al-Faḍl et la guerre qu'il livra à 1bn Ḥawšab, v. surtou<sup>†</sup> le développement intéressant fondé sur les précieux documents de la collection al-Hamdaniya dans Hamdani, 41-8.

après ma mort, loin d'ici et tu endureras de pénibles épreuves », Lorsqu'Allah reprit son âme et que le Mahdi eût assumé la charge de l'imâmat après lui, le bruit en courut et se répandit largement; ses preuves le désignèrent à l'attention publique et ses signes devinrent si évident qu'il craignit pour sa vie les Abbassides (1); il eut à ce propos des aventures qu'il serait long d'expliquer et d'exposer et des épreuves telles que l'Imâm, son prédécesseur, les lui avait prédites. Il partit en personne et avec lui son fils, al-Qâ'im, l'Imâm après lui qui était à cette époque un enfant (2), tandis que le Mahdi était un jeune homme, dans la plénitude de cet âge (3) jusqu'à ce qu'il atteignît Mişi (4). Il eut l'espoir de se rendre au Yémen (5). L'un

sur laquelle aucun travail consacré à l'ismaélisme n'a encore dit historiquement le dernier mot; il y a deux hypothèses : la 1er consiste à faire du Mahdi un Imâm de la lignée 'alide, donc le fils du dernier Imâm caché al-Husayn b. 'Aḥmad et le père réel d'al-Qă'im. La 2è refuse le nasab 'alide au Mahdi qui descendant de Maymūn al-Qaddāḥ, n'était donc qu'un Imâm mustawda", le tuteur d'al-Qā'im qui était ainsi l'Imâm véritable, mustaqarr. Ajoutons que si al-Nu 'mān n'indique pas ici le nom de l'Imâm, avant le Mahdi, il n'indique pas non plus qu'il en était le père : il est fort curieux qu'il ait omis de préciser la parenté du Mahdi avec l'Imâm avant lui; une telle remarque aussi mince soit-elle pourrait être retenue en faveur de la thèse de Lewis qui, dans l'état actuel des travaux sur l'Ismaélisme demeure la plus vraisemblable.

<sup>(1)</sup> Le Mahdi parvenait habilement à échapper aux poursuites des Abbassides en comblant de ses largesses leurs gouverneurs à Salamiya. — Sur les conditions historiques à la veille de son émigration, v. Galeau, 379-80 et les notes; Canard, Chambellan, 281-5 et les notes.

<sup>(2)</sup> Un enfant bien capricieux; v. sur l'anecdote de la levrette (chien blanc du Yémen), Canard, up. cit. 287-5, n.1; Gateau, 385.

<sup>(3)</sup> Ce détail physique *šābb 'indamā kamula*, correspond bien à l'āge que devait avoir le Mahdi, lors de son émigration; né en 873 ou 874, il avait donc en 902, à son départ de Salamiya, 29 ou 28 ans.

<sup>(4)</sup> Ce premier épisode de l'odyssée du Mahái, raconté dans Canard, op. cit., 286-91 et évoqué dans d'autres sources (dont des extraits sont dans ivanow, Rise), est exposé et étudié dans Galeau, 385-91 ; Mahdi, 125-33. Rappelons les points essentiels : départ de Salamiya, en Ragab 289/Juin Juillet 902; bref séjour à Damas; passage par qibériade (où le convoi ne s'arrête pas pour des raisons de sécurité); séjour à Ramla; arrivée en Egypte. Mais la chronologie relative à la durée du séjour à Ramla est controversée : court séjour, laisse entendre Gartar (v. Canard, op. cit. 200-1, n.4 et Galeau, 386-7; séjour assez long, à peu près deux années de Ragab, 289/Juin Juillet 902 jusqu'à la mi-291/début de l'été 904 (v. Canard, ibid; Mahdi, 126). Il est m probable que ce séjour fut assez long (le gouverneur de Ramla était en effet acquis au ši "isme) et que le Mahdi ne fût arrivé en Egypte qu'après l'échec de l'insurrection garmate et la capture de son chef par les Abbassides en 291/904. Un fait certain est que le Mahdi séjourna à Ramla plus longtemps que ne le laisse croire Garfar, jusqu'au mois d'Octobre 902 puisqu'il put y observer, ainsi sa suite, la pluie d'étoiles filantes; le renseignement sur le phénomène céleste par al-Nu'mān (v. supra § 70, n.3) confirme cette remarque.

<sup>(5)</sup> Depuis son départ de Salamiya le Mahdi laissait entendre qu'il se rendait au Yémen, Gartar l'affirme (v. Canard, op. cit, 287, 292); les raisons qui motivèrent son émigration à destination du Yémen sont judicieusement exposées dans Gateau, 390-2; rappelons les deux raisons essentielles : les succès de la da 'wa dans ce pays, avec l'on Hawsab et le danger garmate en Syrie.

remplacé par un cadi malékite Ḥimās b. Marwān (4) dans un souci de popularité. Inscription brodée sur les drapeaux : « Triomphe, par la grāce d'Allah, de l'Emir Ziyādat Allah b. 'Abd Allah qui observe la sunna du Propète d'Allah ». Détails sur la débauche, le libertinage et la frivolité de Ziyādat Allah.

## § : 149

Déménagement de Ziyādat Allah, par craintes du danger ši ite, de Tunis ou Ibrahim II s'était transporté après l'échec de l'insurrection à Raqqāda; construction des remparts de cette ville qui était entourée seulement d'un fossé et de portes (5).

#### CHAPITRE XVII

Récit de l'Emigration du Mahdi du « Foyer d'Orient » et de son arrivée à Siğilmāssa (1).

### § : 150

Lorsque l'imamat échut au Mahdi et que mourüt l'Imam avant lui (2), qui l'avait désigné comme successeur et qui lui disait : « tu émigreras,

<sup>(4)</sup> C'est Himàs b. Marwan b. Simak al-Hamdani; sur s a mination (après la destitution d'al-șaddini dont l'acte se trouve dans Nuwayri, 440) v. Bayan, 136; Jahagāt, 153 241-2, 238/333.

<sup>(5)</sup> Sur les troubles de l'année 280/893 qui déterminèrent Ibrāhim II à laisser sa vitle de Raqqāda et à s'installer à Tunis, v. Bayān, 123-4; Nuwayri, 428-9; Vonderheyden, 221, 256. — Lorsqu'elle fut fondée Raqqāda ne devait être qu'une résidence royale; c'est en effet lors de cette révolte de 280 qui bouleversa la dynastle aglabide et coincicidait avec l'entrée du Dāri en Ifriqya, qu'Ibrahim II aménagea un fossé et des portes de fer autour de la viile pour la fortifier, v. Marçais Architecture, 27-8.

<sup>(1)</sup> Chapitre capital, qui pose les problèmes épineux du nasab du Mahdi et du choix du Magrib pour la fondation de l'anti-califat fațimide. Nous en traduisons le § 150, mais pour les § 151, 152, 153, 154 nous suivons, sauf en quelques endroits signalés en note, la traduction donnée en appendice dans Canard, Chambellan, 324-6, d'après Ivanow, Rise 41-3/226-8. — Les formules de bénédiction et eulogies qui accompagnent

dans le texte, Aliah, le nom du Prophète et ceux des Imāms ne seront pas traduites.

(2) Selon la théorie de Bernard Lewis, Ismailisme, 160-3, il s'agit du dernier Imam caché, mustagarr (véritable, réél, permanent), al-Husayn b.'Aḥmad b. 'Abd Allah b . Muḥammad b. Ismā'il, dont le Mahdi étalt avant de lui succéder le dépositaire, mustawda', v. supra § 6, n.2; cf. Gateau 281, n.24; Canard, op. Cit. 282, n.2; id. Vie, 53-4, n.35; Mahdi, 143-68. Il convient de rappeler ici l'essentiel de cette question complexe...

Lettre envoyée par Ziyādat Alfah à son frère Abū Ḥawāl, au nom de leur père, lui enjoignant de rentrer (1); retour d'Abū Ḥawāl avec i'armée; son arrivée à Bélezma où Ḥayy b. Tamīm l'Informe de l'assassinat de son père et de la prise du pouvoir par Ziyādat Alfah et lui offre asile et protection; refus d'Abū Ḥawāl qui poursuit sa route jusqu'à Bāġāya où il est arrêté par Şaliḥ al-Rūḥāni (2) dépêché à la tête d'un corps de troupes par Ziyādat Alfah; exécution par celui-ci de plusieurs membres de sa famille dont Abū Ḥawāl, au mois de Ramaḍān 290/Juillet-Aoūt 903/3.

# § : 148

Prédifection d'Abū i-Abbās pour le 'ilm al-futyā (4); son appartenance au hanéfisme avec un penchant pour le mutazilisme (5) que lui reproche la 'āmma (6); destitution par Ziyādaṭ Allah du cadi ḥanéfite al-Şaddīnī(7)

sunnites postérieures : la 1è est celle de l'instigation du meurtre par Ziyādat Allah; la 2è est celle d'une initiative des eunuques qui espéraient bénéficier ainsi des largesses de Ziyādat Allah. — Son arrestation à son retour de Sicile sur l'ordre de son père eut lieu le 19 Gumāda II 290/20 Mai 903. Sur tous ces évènements cf. Bayān, 134 kāmil, 103; Nuwayri, 439; A smāl; 444; Vonderheyden, 223.

<sup>(1)</sup> Le fait est attesté dans Nuvayri, 446 avec le nom du messager : l'affranchi, Futüh al-Rümi. La décision de Ziyādat Allah motivée sans doute par la crainte d'une éventuelle rebellion de son frère avec l'armée fut des plus néfastes à l'Etat aglabide : elle empêcha Ḥawāl de livrer au Dā'i une bataille décisive et probablement de la vaincre

<sup>(2)</sup> V. Vonderheyden, 169, 207 qui ne donne que son prénom et le signale parmi les affranchis commandants de l'armée aglabide.

<sup>(3)</sup> L'éxécution des 29 membres de sa famille eut lieu précisément le 3 Ramação à l'Ila d'al-kurrâţ (aujourd'hui l'Ila Plane) à 12 milles au Nord de Tunis, v. Bayān, 135; Nuwayri, ibid; A'māl, 445, n.1.

<sup>(4)</sup> Il s'agit des opinions et des spéculations des jurisconsultes sur le figh; cette prédilection de l'Émir est attestée dans Jabaqāt, 213/308, (à propos du juriste Abū Abd Allah al-Bağalli qui était connu pour ses opinions et ses spéculations sur le droit et qui refusa les fonctions de cadi offertes par cet Emir, son administrateur).

<sup>5)</sup> En effet Abû' l-'Abbās eut pour maître 'Abd Allah b. al-Ašažž, habile controversiste et dialecticien, cf. Nuwayri, 439; Ţabaqāt, 220/314-5; idris, IX, 135; Vonderheyden, 149, 156-7.

<sup>(6)</sup> L'auteur désigne ainsi non seulement la pièbe mais aussi les juristes sunnites malékites qui interprétent généralement son opinion.

<sup>(7)</sup> C'est Muḥammad b.'Aswad al-şaddini (de la tribu berbère şaddina, v. Ibn Ḥazm, 464; Hadj Sadoc, 13, n.160; Berbères, 1,172,236) nommé Cadi par ibrāhim il avant son départ en Sicile et maintenu dans ses fonctions avec les plus grandes faveurs par Abū' l-'Abbās; celui-ci «lui accorda les places de cadi et de gouverneur de kairouan et le chargea aussi de surveiller la conduite des agents du gouvernement et des percepteurs de l'impôta, v. Nuwayri, ibid, cf. sur lui Jabaqāt, 194/282; Idris, IX, 138 Vonderheyden, 146-7.

2è expédition décidée par Abū l-'Abbàs encouragé par des résultats de la campagne contre le Dā'i; retraite fortuite d'Abū Ḥawāl, sans avoir été battu par le Dā'i; fragilité du régime de ce dernier; supériorité des troupes aglabides. Importance de l'effectif de cette 2è armée commandée aussi par Abū Ḥawal; même tactique qu'à la première expédition; offensive à partir de Sétif. Camp du Dā'i établi à Tāsadsuq dans la région des Lahişa (1); camp d'Abū Ḥawāl établi à Malūsa.

# § : 145

Abondants détails (2) sur le déroulement de la bataille : supériorité de la cavalerie ši'ite qui accule les troupes ağlabides dans le camp retrandéfait par le Dât; retour de celui-ci avec son armée à lkǧān.

# § : 146

Détails sur la prise du pouvoir par Ziyādat Allah III et l'assassinat de son père Abū 'I-'Abbās peut-être sur son instigation par ses eunuques : participation de Ziyādat Allah à la campagne de Sicile commandée par son grand-père ibrahim II; sa détention pour conduite immorale; mort de son grand-père qui laisse le commandement à son fils Abū 'I-Aġlab; désistement de celui-ci en faveur de son neveu Ziyādat Allah; tentative de soulèvement organisée par ce dernier en Sicile; son arrestation et sa détention au palais à son retour en Ifriqya sur l'ordre de son père Abū 'I-'Abbās: assassinat de ce dernier par les eunuques dans son palais de Tunis, la nuit du mercredi 28 ša·bān 290/27 Juillet 903 durée de son règne depuis le départ de son père (Ibrahim II) pour la Sicile, I an, 52 jours; tibération de Ziyādat Allah par les eunuques; prise du pouvoir par Ziyādat Allah qui fait exécuter les assassins de son père et emprisonne ses frères et ses oncles (3).

<sup>(1)</sup> Approximativement au Sud-Est de la montagne d'ikgan, sur la route vers Sétif.

<sup>(2)</sup> Pour mieux apprécier les données détaillées de l'Hitth sur cette 2è expédition et ces combats qui eurent lieu entre Sétif et likgan vers la fin du printemps de 290/902, cf. les brèves indications dans Berbères, II, 514; kâmil, 128, cf. auss) le développement incertain dans Vonderheyden, 292.

<sup>(3)</sup> Ziyàdat Allah trempa sans nul doute dans le mourtre de son père : prince débauché et sanguinaire, il était atteint d'angoisse giq al-nafs ou de neurasthénie malahunya, v. Un Guigui 85.—Mais à propos de ce meurtre al-Nurman n'incrimine pas catégoriquement Ziyàdat Allah et donne deux hypothèses qui se retrouvent dans les sources

de botaille; combats poursuivis jusqu'à la tombée de la nuit, à l'avantage des si'ites, surprise et débacle dans le camp aglabide en dépit du sang froid d'Abū Ḥawāl qui décampe à la faveur de la nuit et se dirige vers la région des Gimla en route vers l'Ifriqya; retour d'Abū Ḥawāl à Tunis, des habitants de Mila chez eux, et des Kutāma dans leurs régions (1).

### § : 142

Mort d'al-Ḥasan b. Hārūn à Ikǧān où le Dā'i se réinstalle sur l'instance d'un groupe des Saktan dont Bayān b. Ṣaqlān et Abū Ğa'far 'Aḥmad b. Sulaym al-Saktāni, surnommé al-Garrāra; redressement de la situation à Ikǧān où le Dā'i construit un château qui devient le Dar al-Hiğra des Croyants (2) vigilance du Dā'i et envoi d'espions en Ifriqya pour s'informer sur l'évolution de la situation.

## § : 143

Inquiétudes du Dārī à cause de la bonne situation créeé dans l'Etat aglabide après la mort d'Ibrahim II par la conduite exemplaire de son successeur Abū l-Abbās; soulagement du Dārī après l'assassinat d'Abū'i-Abbās et la prise du pouvoir par Ziyādat Alfah, personnage falot et adonné à la débauche.

#### CHAPITRE XVI

Récit du retour d'Abū Hawāl (au pays des Kutāma) à la tête de la 2è armée et de sa défaite.

<sup>(1)</sup> Ces précisions sur la retraite d'Abû Ḥawāl, après son succès à Malūsa (cf. les indications schématiques dans Berbères, II, 514; kāmil, 128 ittisāz, 79; Vanderheyden, 292) suffisent à l'expliquer : l'échec du détachement aglabide et l'abondance de la neige ont déterminé le repli d'Abū Ḥawāl, mais il faut aussi lier son retour à Tunis avec la mort de son grand-père Ibrāhlm II en Sicile et l'attitude insurrectionnelle de son frère Ziyādat Allah contre leur père Abû 'l-'Abbās qui venait d'accéder officiellement au trône, fin Dû'l-Qa'da 289/début Novembre 902.

<sup>(2)</sup> Sur Där al-Hiğra (Maison de l'Expatriement), cf. Massignon, Dormants, 81, n. 2 : la fondation de ce Där al-Hiğra à Ikğân qui y est datée du 15 Rabi: Il 288/900 eut lieu plus tard, comme l'atteste l'Iflitäh au courant de l'hiver 289/290-903. — cf. à ce sujet Berbères, ibid; Mi'āz, ibid; Vanderheyden, Ibid, n.3.

Détails sur cette expédition : 12 000 hommes; équipement abondant; sortie de Abū 'Ibrahim b. Mūsā et des chefs Kutāma dont Fath b. Yaḥyā avec Abū Ḥawāl départ de Tunis au mois de Qū'l-Qa'da 289/Octobre 902 (1); renforts fournis par les tribus hostiles au Dā'i, les banū 'Uslūğa de Sétif et les banū Tamīm de Bélezma; ravages causés par Abū Ḥawāl dans la région des Maǧris qui avait soutenu le Dā'i; offensive en direction de Tāzrūt.

### § : 139

Détails précis sur la tactique d'Abū Ḥawāl, dès sa sortie de Bāǧāya : creuser, à chaque étape, des tranchées pour protéger le campement pendant la nuit; dispositif de combat maintenu durant l'offensive; troupes tenues constamment en état d'alerte.

## § : 140

Abondants détails sur le déroulement de la bataille à Maiūsa (2) : net avantage aux troupes ağlabides dès le premier engagement; défaite du Dā'i qui évacue Tāzrūt et se replie sur lkǧān pour s'y retrancher; abondance de la neige qui empêche la poursuite des combats; destruction de Tāzrūt par Abū Ḥawāl qui l'incendie puis campe dans la région de Dubūr al-Qibla, non loin de Mila, à côté du verger connu par le nom de Mūsā b. al-Abbās, en attendant de marcher sur lkǧān,

# § : 141

Engagement entre des éléments ši'ites et un détachement ağlabide commandé par Abū Ibrahim b. Mūsā à Kuğarma-où il se rendit sur l'autorisation d'Abū Ḥawāl pour enterrer les restes de son père, région des Laṭāya non loin de Mila; renforts envoyés des deux côtés sur le champ

<sup>(1)</sup> Vraisemblablement au début du mois quelques jours avant la mort d'Ibrahim II en Sicile.

<sup>(2)</sup> Localité dans la région des Malüsa, fraction des kutāma; l'Iffitāḥ permet de la situer approximativement au nord de Tāzrūt entre cette forteresse et Ikǧān, v: supra § 81,n.l.

Entrée en contact du « maître » de Mila, Mūsā b. al-'Abbās avec le Dā'i par l'intermédiaire d'al-Hasan b. 'Aḥmad; reddition de la ville après l'à'mân accordé par le Dā'i; fuite du fils de Mūsā, Abū Ibrahim auprès de (l'Emir) Abū l-'Abbās (1); exécution des chefs berbères réfuglés à Mila; désignation d'Abū Yūsuf Māknūn b. Dubāra au poste de gouverneur de la ville conquise; retour du Dā'i à la tête de ses troupes à Tāzrūt.

# § : 136

Arrivée d'Abū Ibrahim b. Mūsā à Tunis auprès d'Abū'l-Abbās qu'il incite à lancer une expédition contre le Dā'i; commandement de l'armée aglabide confié par Abū'l-Abbās à son fils Muḥammad Abū'Abd Allah plus connu par son surnom d'Abū Ḥawāl (2).

# § : 137

Détention puis exécution chez les banu Gulama de Mūsa b. al-Abbas accusé d'avoir envoyé son fils Abū Ibrahim, à Tunis; cadavre de Mūsa jeté dans une « fosse » (3).

### CHAPITRE XV

Récit du départ d'Abū Ḥawāl à la tête de l'armée pour le pays des Kutāma, du déroulement de son expédition et de sa retraite.

<sup>(1)</sup> Sur la fuite d'Abū'lbrāhīm et son arrivée à Tunis auprès de l'Émir 'Abd Allah II (Abū'l-'Abbas) à la recherche d'un soutien contre le Dâ4 cf. le renseignement parallèle dans Berbères, 11,513.

<sup>(2)</sup> Les sources sunnites l'appellent Ibn al-'Ahwal ou al-'Ahwal, mais l'auteur précise qu'il n'était pas louche et qu'il avait reçu ce surnom parce qu'il lus arrivait de plisser l'eil en fixant quelque chose du regard»; cette précision est reproduite dans kâmil, 103, 128, où le général ağlabide est signalé à tort comme étant le frère d'Abû'l-'Abbās, donc le fils d'Ibrahim II, cf. itti'āz, 79; Berbères, II, 513-4.

<sup>(3)</sup> Les banê Gulâma sont une fraction des Laçõya, dans la région de Mila. --- C'est en cherchant à sortir de cette fosse majmêra les restes de son père pour l'enterrer qu'Abê l'brahim provoquera la défaite de l'armée d'Abê Hawêl, v. infra § 141.

# TROISIEME PARTIE : § 134 à 218

#### CHAPITRE XIV

Récit de la conquête de Mila (1)

§ : 134

Situation en vue à Mila des banū Abi Ḥinzīr, famille arabe issue des Rabira et connue sous le nom d'al-Sanāgira, étant originaires de sinǧār ville de Diyār Rabīra; adhésion secrète à la darwa, de leur chef al-Ḥasan b. 'Aḥmad qui renseigne le Dāri sur la situation de Mila; incursions des troupes širites dans la région de cette ville durant la lutte contre la coalition, à partir de Tāzrūt. Offensive du Dāri contre Mila, après avoir soumis à son autorité l'ensemble des Kutāma. Résistance de cette ville animée par les anciens chefs de la coalition, Faḥl b. Nūḥ, Farḥ b. Ğīrān, Yūsuf b. Maḥmūd, Wazra b. Naṣr; prise des faubourgs, mort de Faḥi b. Nūḥ au combat; résistance de la citadelle (2).

<sup>(1)</sup> L'auteur n'indique pas de date; Vonderheyden, 200 (citant Fournel) donne la date de Ragab 289/Juin 902, que confirme Gateau, 395; mais la prise de Mila ayant déclanché la riposte aglabide et l'expédition de Qü'l-Qarda 289/ Octobre - Novembre 902, la date de šawwōl/Septembre est plus vraisemblable que celle de Ragab/Juin.

<sup>(2)</sup> Le caractère inexpugnable de la forteresse de Mila est noté par Ya: Qübi 11-2/214 qui y signale deux citadelles, l'une au dessus de l'autre. — Les sanagira sont signalés à Maggana dans Ya 'qūbī, 10/211; cf. Marçais Berbérie, 44; — Sur singar, ville à l'Oues de Mossoul, v. E I, IV, 454-5 (Sindjar). -- Quant-aux Rable a auxquels appartiennent ces Sanāğira de Mila, ils ont, selon les généalogistes, avec leurs frères mudarite le nasab le plus pur, parmi tous les descendants d'Ismael, fils d'Abraham; les Rabifa comme les Mudar, se rattachent à Ismael par Nizär, Ma'add'Adnan...; sur eux et Diyar Rabis a en Mésopotamie ainsi que sur les conditions historiques relatives à leur établissement au Sud-Ouest de la Gazira, à la limite septentrionale du frag. sur la rive orientale de l'Euphrate, v. E J, Supp., 188-91 (Rabi'a et Mudar, par H.Kindermann). -- Quant au chef de ces éléments Rablia installés à Mila son nom complet est al-Hasan b. Ahmad b. 'Ali b. Kulayb b. Abi Hinzle; il est cité dans kāmil, 128; Itti az 79: sa etrahison» est signalée dans Berbères, II, 513 sans qu'il y soit nommé et s'expli querait par le fait que les Aglabides n'employaient dans les haufes charges de l'administration civile et militaire que des mudarites et gaysites); le Dag récompensa ses services en lui confiant l'importante charge (attribuée à un arabe et non à un kutămite) de gouverneur de Kairovan où il fut maintenu par le Mahdi; celui-ci le nomma ensuite en Sicile pour y redresser une situation troublée par la révolte du dund mais il fut renversé en 300/912-3, envoyé à la tête de la flotte latimide contre le rebelle de Sicile Ibn Qurhub, il fut battu au large de Lamça et tué en 301/913-4; v. sur lui infra § 219,221; cl. Bayan, 151, 159, 166, 168, 171, Lamta 174; Jabagāt, 174/262, 216/310.

Enseignement doctrinal et séances d'exhortation et de samā assurés par le Dā pour édifier les fidèles.

# § : 129

Similitude entre la société berbéro-štite bàtie par le Dāi, marquée par le dépouillement et l'austérité, et la société musulmane sous le règne du Prophète. Mérites et qualités du Dāi.

### § : 130

Vertus des 'Awliyā' au comportement moral et social exemplaire.

### § : 131

Détails sur les mérites de l'un d'eux, Kuwayrit b. Qays al-Lahişi.

### § : 132

Zèle des femmes présidant à des oeuvres sociales; mérites particuliers de l'une d'elles, la femme de Yaḥya b. Yūsuf, connu sous le nom d'ibn al-Aṣamm al-Aǧǧani et compagnon d'al-Ḥulwāni qui s'illustre en consacrant la fortune laissée par son mari à des oeuvres pieuses.

### § : 133

Participation de la femme berbère aux séances de Samă'al-Ḥikma (1); accession de certaines d'entre elles, de vieilles femmes, 'aǧā'iz, au rang de missionnaires ; exemple : 'Umm Mūsā, la fille d'al-Ḥulwānī (2).

<sup>(1)</sup> Sur cet enseignement doctrinal chez les kutāma, cf. supra § 49; sous le règne d'al-Mu\*izz, c'est al-Nu\*mān qui assurait avec zèle cet enseignement, cf. introduction,3,n.2.

<sup>(2)</sup> L'importance du rôle politique et social de la femme dans la société berbère est attestée dans plusieurs sources; cf. à propos de la piace de la de la femme berbère dans la société almoravide, Lévi-Provençal Reflexions, 253-4.

(l'imam) (1). Il (le Da-i) ne recevait jamais rien de cette part, n'y avait jamais accès et ne pouvait guère la voir; les Doyens eurent la garde de ces fonds jusqu'à l'arrivée du Mahdi auquel ils furent remis (2) »

## § : 124

Corruption des Doyens, en partie à cause de ces fonds dont ils avaient la garde et qu'ils pensaient pouvoir conserver pour toujours (3).

### § : 125

Politique judicieuse et bonnes intentions du Dāri qui par de telles mesures mettait ses compagnons à l'épreuve.

### § : 126

Correspondance assurée avec le Mahdi avant et après son émigration à Siğilmāssa; choix d'émissaires à la hauteur de leur de leur tàche pour établir un contact ininterrompu entre le Dāri et le Mahdi (4).

## § : 127

Un exemple de l'abnégation et de l'esprit de sacrifice de ses compagnons « commando » de 100 hommes chargés de se rendre à Siğilmāssa pour tuer lbn Midrār et délivrer le Mahdi; mission inaccomplie, le « commando » n'ayant pas pu dépasser Tāhert (5).

<sup>(1)</sup> V. l'explication du mot waliyy dans Canard, Vie, 52, n. 34.

<sup>(2)</sup> Le Mahdi entra en possession de ces fonds lors de son passage par ikgan, sur sa roule de Sigilmassa vers Raqqada; v. infra § 261; Canard Chambellan, 319.

<sup>(3)</sup> Lorsque ces fonds furent remis au Mahdi, à Ikgan les masa'ils en éprouvèrent beaucoup de ressentiment. Un exemple de cette corrupton fasad fut leur participation au complot contre le Mahdi, v. infra § 280.

<sup>(4)</sup> Les contacts ininterrompus entre les Imāms et leurs missionnaires sont attestés dans de nombreuses sources; sur cette correspondance entre le Dāf et le Mahdi, cf. Canard, Chambellan, 305-6, 309; Ittifāz, 85; Bayān, 139; Vonderheyden, 296.

<sup>(5)</sup> Il s'agit du dynaste al-Yasa'b. Maymūn b. Midrār b. al-Yasa'b. Samgūn b. Midlān al-Miknāssi qui accèda au pouvoir en 270/883-4; sur ivi et la capitale du royaume midrarite du Tăfilelt, v. surtout E I,IV,419-21 (Sidjilmāssa, par G.S.Colin). — Sur Tahert capitale du royaume haréğite des Rustémides, v. surtout E I,IV,640-1 (Tahart, par G.Marçais); Marçais Berbérie-Orient 101-16. — Le Dā'l prit cette ville en 296/909, en se rendant à Siğilmāssa pour délivrer le Mahdi, après l'achèvement de la conquête de l'Hriqya et mit fin ainsi à la dynastie des Rustémides.

Abondants détails sur le redressement moral réalisé chez les Kutāma(1)

§ : 120

Enthousiasme des Berbères séduits par l'idéal de justice et d'égalité propre à la propagande ši'ite.

§ : 121

Détails sur les vertus du Dā'i et sur sa conduite impeccable.

§ : 122

Bienfaits de la politique du Dārī et de sa conduite vertueuse.

§ : 123

Organisation sociale des Kutāma selon une nouvelle formule : « Il (le Dāsī) classa les Kutāma en 7 fractions 'asbās; il constitua chaque fraction en une formation militaire 'askar et plaça à sa tête un chef responsable muqaddam, il désigna dans chaque localité un missionnaire dāsī; les chefs responsables et les missionnaires étaient appelés les Doyens mašāsih, même sans avoir atteint un àge avancé; ces Doyens avalent pratiquement la direction des affaires de la communauté et étaient les dépositaires de la part du butin maǧānim (2) devant échoir en fay' au walliyy al-Muslimin

<sup>(1)</sup> V. le témoignage fourni sur la morale exemplaire des kutâma sous le régime du Dă'i par le coiffeur étranger interrogé par le Mahdi lors de son séjour à Qustiliyya sur sa route vers Siğilmāssa, dans Canard, Chambellan, 299-300, n.2.

<sup>(2)</sup> L'auteur a sur les magânim (v. Kâmil Husayn, Himma, Introduction, 29-30, texte, 66-81) une théorie particulière fondée sur une exégèse coranique propre à la doctrine ismoélienne : en définissant la part à prélever pour le compte des Imâms sur les biens des Croyants et des Croyantes al-Nusmân donne au mot ganima une acceptation qui englabe avec le butin proprement dit, l'ensemble des biens que possède chaque membre de la Communauté; Ceci nous renseigne sur l'origine et l'importance des fonds que les missionnaires recueillaient au nom de l'imâm et qui contribuaient largement à faire la richesse connue des Fațimides, ainsi que sur un aspect curieux de leur fiscalité selon leur propre doctrine.

Autorité du Dāri étendu à tout le pays des Kutāma. Envoi de missionnaires dans toutes les régions conquises. Triomphe de sa cause parmi les Kutāma après une lutte poursuivie pendant deux années, depuis l'échec de la-coalition.

# § : 114

Autorité du Dă<sup>c</sup>i établie dans tout l'ouest ifriquien, à l'exception des villes; entrée dans la da<sup>c</sup>wa de toutes les tribus sauf certains éléments fixés aux environs des villes et les « hypocrites » tolérés par le Dā<sup>c</sup>i, comme furent tolérés ceux de Médine par le Prophète.

#### CHAPITRE XIII

Mention des mesures politiques prises chez les Kutâma par le Dări, pour établir son pouvoir sur eux et les soumettre à son autorité.

# § : 115

Politique du Dāti au sein de la jeune communauté šitite fondée sur une éthique sévère.

### § : 116

Détails sur la conduite exemplaire du Dâsi.

# § : 117

Caractéristique de la société berbéro-šitite : observance rigoureuse de la loi religieuse; rigorisme; justice sociale.

### 6 : 118

Avantages de l'implantation du ši'isme chez les Kutāma : bien-être, égalité, justice, fraternité, sécurité, confiance et unité.

Rivalité entre Fath b. Yahyā, jaloux de son autorité sur sa tribu et son contribule Harūn b. Yūnūs; craintes éprouvées par Fath qui se réfugie chez les 'Ağisa (1); engagement entre les troupes ši'ites et celles de Fath dans la région de Sétif retranchée au fort dit « Tūbar » ou wušnūk »; victoire du Dā'i; ralliement des 'Ağisa, des Zuwāwa (2) et des Mağris (3).

### § : 111

Arrivée de Fath b. Yahyā à Tunis auprès du souverain aglabide Abū'l-'Abbās ('Abd Allah II) qu'il incite à lancer une expédition contre le Dā'i (4).

### § : 112

1

Prudence d'Abū'l-'Abbās conformément aux instructions de son père l'brāhim Il parti en campagne en Sicile.

<sup>(1)</sup> Selon Ibn Ḥazm. 461, les 'Ağlsa appartiennent comme les kutāma, les Ṣanhāğa, le Maṣmūda, les 'Awraba et les Azdāğa à la branche Burnus. Des 'Ağlsa occupaient la région montagneuse au nord de Msila, v. Berbères,1,169,285; Brunschvig, Berbérie,1,295.

<sup>(2)</sup> Les tribus Zuwāwa occupaient la région à l'Est du Djudjura, à la lisière occidentale du pays des kutāma; leur appartenance aux kutāma affirmée par Ibn Ḥazm, 466. n'est pas sūre; selon les généalogistes berbères, les Zuwāwa descendent de la souche d'al-Abtar et s'apparentent ainsi aux Zanāta, v. Berbères,1,255-6,292,298-9; Brunschvig, op. cit. 1,285.

<sup>(3)</sup> Les Magris sont comptés parmi les Huwwāra, v. Berbères, 1, 275; Bunschvig op. cit. 1,323. — Ils occupaient la région au Nord-Ouest de Sétif où s'élève la montagne qui porte aujourd'hui le nom de Megriss. — Le ralliement de ces tribus au Dā'l après sa victoire sur les troupes de Fath b. Yahya est attesté dans Berbères, 11,513.

<sup>(4)</sup> D'après Berbères, II,513, Vonderheyden, 290, c'est auprès d'Ibrahim II que le chef des Masālta s'est rendu dans l'espoir de provoquer une intervention aglabide contre le Dâ'i; mais le renseignement fourni par l'Ititāh est plus vraisemblable; on sait en effet qu'Ibrahim II se mit en campagne en Sicile au mois de Ragab 239/Juin 902 (v. supra § 70), mais qu'il avait abdiqué auparavant au mois de Rabl' 1è 239/Février-Mars 902; en faveur de son fils Abū I-'Abbās; celui-cì exerça le pouvoir à partir de cette date jusqu, à la mort de son père devant Cosenza, au mois de Dū 'I-Qa'da 289/Octobre 902, date à laquelle il accéda officiellement au trône. Donc ses réficences à intervenir contre le Dâ'I s'expliquent par la campagne de Sicile où se trouvait engagé son père à la tête de l'armée; il attendit la prise de Mila au mois de šawwāl 289/Septembre 902, pour se décider à lancer la première expédition contre le Dâ'I en Dû I-Qa'da 289/Octobre 902, ce même mois où mourut son père en Sicile (cf. infra § 136).

#### CHAPITRE XII

Mention de la fondation par le Dâti d'un foyer à Tazrût dont il fait un Dâr al-Hiğra et une base pour la guerre contre les tribus.

# § : 107

Edification par le Dăii d'un château (1) à Tăzrūt et attribution des maisons attenantes en dotations 'igtăi au bénéfice des 'Awliyā'. Position du Dăii renforcée après l'échec de la coalition. Importance de la communauté šiite dans son foyer de Tăzrūt. Prestige du Dāii rehaussé par ses succès militaires qui incitent plusieurs tribus à reconnaître son autorité.

# § : 108

Situation importante, auprès du Dā'i « du chef des croyants » ağ-ğaniens, Abū Yūsuf Māknūn b. Qubāra et de son neveu Abū Zāki; craintes éprouvées à cause de cette situation par les chefs des Ağğāna, Farḥ b. Ğirān, Yūsuf b. Maḥmūd (2) et Wazra b. Muḥammad b. Naṣr qui vont s'installer à Mila où les rejoignent certains chefs des Laṭāya dont Faḥl b. Nūḥ; ralliement après ceta, à la cause du Dā'i de l'ensemble des Ağğāna et Laṭāya

### § : 109

Hostilité à l'égard du Dăi d'une fraction des Masâlta et des banû 'Ifnit, les seuls ibădites parmi les Kutāma (3), groupés autour de Fath b. Yaḥya; mais soutien apporté au Dāi par un noyau des Masâlta, les 'Azāya, avec leur chef Abū Mūsā Hārūn b. Yūnus (4); défaite de Fath et de ses partisans; 'amān accordé par le Dāi à Fath qui s'était réfugié à Sétif.

<sup>(1)</sup> Cf. les mêmes dispositions prises par Ibn Hawsab au Yémen pour renforcer son régime dans des conditions historiques similaires dans Hamdāni, 33-4.

<sup>(2)</sup> Il fut l'un des animateurs de la résistance à Mila et fut exécuté avec les autres chefs berbères après la conquête de cette ville par le Dā4 v. infra § 134, 135. — Il est cité dans Berbères, 11, 513.

<sup>(3)</sup> Les kutāma, avant l'établissement du ši'isme parmi eux, furent sans doute touchés par l'hérésie harégite; selon Bayān, 124-5 (d'après le récit d'al-Warrāq) les éléments avec lesquels le Dā'i entra en contact à l'occasion du pélerinage étaient ibādites; cf. aussi Marçais, Berbérie Orient, 102. — Selon Lewicki, Répartition, 308 l'infiltration de l'ibadisme chez les kutāma remonte à 140/757-8.

<sup>(4)</sup> Sur son adhésion au ši'isme dès les débuts de la da'wa chez les kutāma et sur sa situation de «doyen des doyens» v. supra § 46, N.I.

Obstination des coalisés à se débarraser du Dâsi, en dépit du penchant de Faḥl pour la modération ; décision prise par les chefs de la coalition d'en finir par les armes avec le Dâsi et ses fidèles.

# § : 102

Précisions sur l'effectif de la coalition et l'emplacement des tribus engagements entre les troupes ši ites et les éléments Kutāma de la région de Mila, les Ağğāna, Laṭāya, Ğilma, Malūsa, Danhāğa (1), les Gašmān de Sağğa et les 'Urissa (2).

## § : 103

Poursuite des combats, le 2è jour, à la faveur des 'Awliyā'.

# § : 104

3è jour : combats acharnés ; héroisme de Gazwiya (3); victoire des troupes ši'ites.

### § : 105

4è jour : engagement entre les troupes du Dārī et les éléments ennemis de la région de Sétif ; victoire du Dārī.

### § : 106

Détails sur l'attaque lancée par le Dài, le 4è jour contre les Mazāta défaite de cette tribu ; importance du butin ; victoire décisive des troupes šiftes sur celles de la coalition.

<sup>(1)</sup> Sur cette fraction des kutāma de ia Petite kabylie, v. Berbères, v. Berbères, 1,291; sur d'autres éléments Danhāğa et leur «Qaşr-Danhāğa», sur d'autres éléments Danhāğa et leur «Qaşr-Danhāğa», entre Tanger et Fes, cf. Bakrī, 276; Idrīsī, 78/89 et 169/202.

<sup>(2)</sup> Sağğa, un toponyme? Les 'Urissa sont les Ouricen dans Barbères I, ibid.
(3) Sur ce personnage bien connu dans les sources sunnites sous le nom de 'Arūba, v. Introduction, 15; cf. Bayan, 150, 162, n.1, 164, 172; kāmil, 136 Berbères, 11, 517, 522; itti-āz, 96.

Vigilance du Dă'i et des 'Awliyâ' qui se regroupent à Tâzrūt ; organisation de la coalition Kutāma : 1è formation militaire avec les éléments originaires des villes ; 2è formation militaire avec les Ağğāna les Laţāya et les autres tribus de la région de Mila ; 3è groupe avec les Kutāma de la région de Sétif conduits par Fath b. Yaḥyā ; 4è groupe avec les Muzāta.

# § : 96

Détails sur les préparatifs à Täzrüt pour faire face à la coalition et sur la fermeté de la jeune communauté ši'ite.

## § : 97

Propos du Dâ'i pour exhorter les 'Awliyà', ranimer leur foi et relever leur moral.

# § : 98

Organisation des 'Awliyā' pour le combat : 700 cavaliers et 2000 fantassins camp établi par les 'Awliyā' au bord de Wādi Tāfart (1) non loin des troupes Laṭāya menées par leur chef, Faḥl b. Nūḥ (2).

### § : 99

Habileté du Dâ'i qui tente de rallier à sa cause Faḥl b. Nūḥ partisan d'un arrangement pacifique.

#### § : 100

Démarche dans ce sens effectuée auprès de Faḥl par son gendre Sahl b. Birkās (3)

<sup>1)</sup> Il s'agit sans doute de l'oved Melah (salé) qui coule à l'Est de l'actuel djebel Bou-Chert où nous avons localisé Tăzrût (v. supra § 46), non loin du centre Fedj Mzala. — Idrisi, 92-108 signale le toponyme Tawart au bord de l'oved salé du même nom, mais sur la route de Bougie à al-Qal'a.

<sup>(2)</sup> Il est cité dans Berbères,11,512-3. Il fut l'un des organisateurs de la résistance à Mila et mourut en défendant cette ville attaquée par le Dâ4, v. infra § 134.

<sup>(3) 11</sup> faut l'Identifier à «Sehel ibn Foucach», cité dans Berbères,1,512-3. —

des coalisés, Mahdi b. Kināwa, dont le frère Abū Mudayni (1) adhère à la da wa.

6 : 92

Décision prise par Abū Mudayni de tuer son frère Mahdi avec le concours d'un de ses contribules acquis à la daswa, Lāwa b. Ṣūḥān.

§ : 93

Assassinat de Mahdi ; défection des Lahişa provoquée par la perte de leur chef ; redressement de la situation en faveur du Dā'i après ces premiers succès militaires ; incursions victorieuses des troupes ši'ites contre les Muzāta (2) et leur chef Yūsuf al-'Aṭṭāši dont l'esclave que lui avait offerte ibrahim il échut au Dā'i et devint son unique 'Umm Walad.

### CHAPITRE XI

Récit de l'offensive de toutes les tribus (de la Gamā'a) contre le Dā'i et de sa victoire sur elles.

§ : 94

Reconstitution de la coalition anti-ši-tite, en dépit de cette première victoire du Dāti; armée considérable formée par des Ağğāna, des Laţāya et de toutes les tribus de la région de Mila ainsi que par des éléments Kutāma de la région de Sétif renforcés par des éléments Mazāta; principal animateur de la coalition: Fath b. Yaḥya (al-Masālti).

<sup>(1)</sup> Abū Mudayni fut un des généraux fatimides sous le règne du Mahdi; il faut l'identifier à Abū Madyān cité dans Bayān, 175 et à «Abou Medini» cité dans Berzères, 11,512.

<sup>(2)</sup> Il s'agissait sans daute d'une démonstration de force dans la région des Mazāta au nord de Bélezma (v. Bakri,107,277); ces Mazāta qui étaient une des puissances tribus Zanāta (v. Ibn Ḥawqal, 106) furent les ennemis lesplus ir réductibles du šisisme, sans doute à cause de leurs luttes tribales avec les kutāma et de leur perméabilité à l'hérésie harégite. Idrīsi, 120/141 signale les Muzāta avec des éléments kutāma au village d'al-Nahrāwin dans la région située entre Qaṣr al-IIrīqī et Msīla. — Sur les Mazāta — Muzāta ibadītes, v. Hadj Sadoc, 13, n. 156; Lewicki, Etudes, 13, 66; id. Répartition, 317-9.

Démarche dans ce sens faite par Mahdi b. Kināwa auprès de Maḥ-mūd b. Hārūn.

# § : 86

Préférence de Maḥmūd pour une confrontation du Dāri avec les rulamā"; réticences de sa part, en dépit de son hostilité au Dāri.

### § : 87

Stratagème du chef de la coalition, Mahdi b. Kināwa : arranger une confrontation entre les 'ulamā' et le Dā'i, mais dans l'intention de s'emparer de lui, à l'insu de Maḥmūd.

## § : 88

Démarche des Gasman conduits par al-Hasan b. Harun auprès de son frère Mahmud, pour obtenir une réconciliation avec lui et l'assurer de leur attachement ; satisfaction de Mahmud reconnu comme chef par tous les Gasman.

# § : 89

Vigilance de Maḥmūd qui fait échouer la ruse des coalisés.

#### § : 90

Bataille rangée entre les troupes des coalisés et les Gasman qui défendent courageusement le Dāsi; bravoure de Maḥmūd, tué en combattant les siens.

# § : 91

Renforcement de la situation du Dārī qui se manifeste et prend par aux combats; détails pittoresques sur la bravoure et les exploits du che

: 80

Installation du Dā'i avec les Awliyā' à Tāzrūt, devenue ainst après lkǧān un foyer important du šl'isme.

§ : 81

Intensification de la propagande du Dārī parmi les Ağğāna, les Malūsa (1), les Lahīṣa, les Laṭāya et les Ğilma (2). Position du Dārī consolidée à Tāzrūt grāce à l'énergie et aux mérites de son protecteur, al-Ḥasan b. Ḥārūn.

, : 82

Vif ressentiment de Maḥmūd b. Hārūn (3), jaloux de l'autroité de son frère al-Ḥasan et du Dārī sur les Gašmān.

6 : 83

Craintes des coaltsés suscités par l'installation du Dāri à Tāzrūt.

#### CHAPITRE X

Récit du conseil tenu par la Gamã'a pour trouver le moyen de régler le cas du Dā'i.

§ : 84

Nouvelle manaeuvre des chefs de la coalition : dresser contre al-Hasan b. Härün ,soutien du Dâti, son frère Maḥmūd.

<sup>(1)</sup> Les Malüsa fraction des kutôma occupatent le territoire au Sud-Est d'Ikğān là où se trouve le village actuel de Melbouza à l'Est du Chevreul. Certains éléments d'entre eux, dont Gazwiya, apportèrent au Dā'l dès les débuts de son apostolat un solide soutien, v. Berbères, 1,292.

<sup>(2)</sup> Il s'agit d'une importante fraction des kutăma, v. Berbères, 11,510,512 il faut les identifier aux «Djemtla» (leçon fautive), dans Berbères, 1,292. — Ils occupaient le territoire au Sud d'ikgan sur les bords de l'oued Djemila où sont ajourd'hui les ruines et le centre de Djemila, Guides Bleus, 338-44.

<sup>(3)</sup> Sur l'attitude de ce personnage d'abord hostile au Dāri puis rallié à sa cause, ci. kāmil, 127-8; Berbères, II,512-3, Ittirāz, 78.

1 : 70

Coup de force tenté par les coalisés contre les Sakt**an, entre Tak**ût et Wadi al-Nağāt (1) ; résistance armée des partisans du Dā'i qui sortent victorieux de ce combat ; vigilance accrue des 'awliyā' (2) autour du Dā'i.

# § : 77

Manoeuvres des coalisés pour isoler le Dă'i : propositions alléchantes renouvelées à Bayan b. Saqlan : exhortation à refaire l'unité détruite par le Dā'i ; appel à la solidarité berbère contre l'intrus ; condamnation de la doctrine prêchée par cet cet « oriental » et dénonciation de son imposture (3).

## 5 : 78

Hostilité de Bayan b. Şaqlan à l'égard du Dāsi ; efforts déployés par Bayan, pour dresser ses contribules contre leur protégé.

### CHAPITRE IX

Récit de l'abandon d'Ikǧān par le Dārī et de son départ à Tāzrūt (4)

# § : 79

Désaccord des Saktān sur la décision à prendre ; offre d'héberger le Dā'i à Tāzrūt faite par le chef des Gašmān, al-Ḥasan b. Hārūn ; acceptation du Dā'i après une longue hésitation.

<sup>(1)</sup> L'Mitap permet de localiser ces deux toponymes approximativement à l'Est de la montagne d'ikgan, vraisemblablement non loin de l'actuel de col Tamentout; Tâkût devait sans doute son noin à une forêt de Tâkût nom berbère d'une espèce d'euphorbe, v. Bâkrî, 291, n.1.

<sup>(2)</sup> V. l'explication de ce terme dans Canard, Vie, 52, n.34.

<sup>(1)</sup> V. dans Bayān, 137, la condamnation du Dārī prononcée par les faqihs de l'Ifriqya réunis à Tunis par Ziyādat Allah III.

<sup>(4)</sup> Täzrüt (montagne et ville) était située à deux lieues au Sud-Sud-Quest de Mila, v Berbères,11,511 et IV,531 (table); cf. les indications douteuses Carette,106,n/L

mim (1), şāḥib Belezma; Fatḥ b. Yaḥya al-Masālti (2) chef des Masāltu; Mahdi b. Kināwa, chef des Lahīṣa (3); Fatḥ b. Ğirān (4), chef chef des 'Ağğāāna; Tamim b. Faḥl, chef des Laṭāya (5); Ziyād al-Matūsī, chef des Matūsa (6). Protection énergique apportée au Dārī par Les Saktān. qentative des chefs de la coalition de dresser contre lui, l'un des personnages les plus en vue, chez les Saktān, Bayān b. Ṣaqlān (7).

# § : 73

Propositions alléchantes faites par les coalisés à Bayan b. Şaqlan; accusations lancées contre le Dâ<sup>c</sup>i : altération de la religion division de la communauté berbère, guerre civile entre les tribus tribus Kutama dressées les unes contre les autres.

# § : 74

Désaccord des Şaktān sur la décision à prendre à propos du Dāsi.

## § : 75

Proposition faite par Bayan b. Saqlan de confronter le Dâ'i avec les *'ulamă'* berbères ; refus prudent des coalisés.

<sup>(1)</sup> Il est cité dans Berbères II,512. Il appartenait aux arabes tamimites signalés à Bélezma, dans Ya'qūbī, ibid. — Il est probablement le même que Hayy b. Mālik al-Balawi (les banū Mālik étant une des familles arabes tamimites de Bélezma, rebelles à l'autorité des Ağlabides, v. supra § 64) dont la défection lors de la révolte du Zāb, sous le règne d'Abū'l-Ġarāniq, vers 260/874 causa he défaite de l'armée aglabide, cf. Nuwayri, 422-3; Vonderheyden, 58-9.

<sup>(2)</sup> Ce personnage est appelé al-Amir dans Berbères 11,513; ce titre correspondait sans doute à l'importance des Măsălta; v. les précisions fournies sur cette tribu dans Carette 95-105, n.1.

<sup>(3)</sup> Ce personnage, un des ennemis les plus farouches du Dâ'i est cité dans Berbères 11, 512. — Sur les Lahişa, fraction des kutāma, v. Berbères,1,292.

<sup>(4)</sup> Il faut l'identifier à «Feredj ibn kheiran» cité dans Berbères II, "513.

<sup>(5)</sup> Il est cité dans Berbères,11,512 (avec une orthographe fautive, «Tamil») sur les Laçãya ou Laçãna, fraction des kutâma, v. Berbères, 11,513.

<sup>(6)</sup> Sur les Matúsa, fraction des kutâma, v. Berbères, 1,291 (Mettouca). — Lewicki, Etudes, 40-1, signale les Matúsa ibadites, fraction des Natúsa. — Idrisi, 96/115 place le toponyme Matusa à 12 milles à l'Est de Bougle.

<sup>(7)</sup> Il est cité dans Berbères, 11,512 (avec une orthographe fautive, «Saciab»).

mort du souverain survenue la nuit du samedi 13 Qü'l-Qa'da 289 (2), des suite d'une maladie du ventre (dysenterie ?!) durant le siège de Cosenza; pluie d'étoiles filantes, 5 nuits avant sa mort, la nuit du 8 Qü'l-Qa'da 10 Tašrin 1è — Octobre (3) ; durée de son règne : 28 ans, 6 mois et quelques jours ; enterrement en Sicile (4).

### **CHAPITRE VIII**

Récit du soulèvement de la *Gamā'a* des Kutāma contre le Dā'i pour s'emparer de lui, à Ikǧān.

# § : 71

« La cause de Dā'i devint délèbre au pays des Kutāma; on le surnomma « l'oriental » (al-mašriqi), parce qu'il était arrivé d'Orient; puis on rattacha à sa nisba tous ceux qui lui prêtèrent le serment d'allégeance et adhérèrent à sa doctrine et on les surnomma « les orientaux » (al-ma-šāriqa); lorsque l'un deux donnait son adhésion, on disait : « il est devenu oriental » (tašarraqa) ». Appréhension accrue des gouverneurs des villes voisines et des chefs de tribus qui se concertent pour faire face au prestige grandissant du Dā'i et former une coalition contre lui.

# § : 72

Détails sur cette coalition animée par les « maîtres » des forteresses les plus proches d'ikǧān et les chefs des tribus kutāma hostiles au Dāri : Mūsā b. al-bbāss, ṣāḥib Mila ; Ali b. Uslūǧa (1) ṣāḥib Sétif ; Ḥayy b. Ta-

<sup>(1)</sup> Selon les tables de Cattenoz, le 13 Dû'i-Qa'da 289 tombe non pas un samedi, mais le mardi 19 Octobre 902.

<sup>(2)</sup> La précision est dans le texte; le 8 Dû'l-Qa'da 289 correspond non pas au 10, mais au 14 Octobre 902. — A propos de ce phénomène céleste observé la même année en Orient (Ramia) par le Mahdi et sa suite, lors de son émigration, cf. Gateau, 385-6; Canard, Chambellan, 289-90.

<sup>(3)</sup> Il s'agit de Palerme; sur cette expédition cl. Amari, op. Cit., 99-116. — Selon Nuwayri, 434; A'mäl, ibid., l'enterrement d'Ibrahim II eut lieu à Palerme; mais selon kâmil, 6; Vonderheyden, 222, le corps fut transporté à Katrouan où l'inhumation eut lieu.

<sup>(4)</sup> Il s'appelait 'Ali b. Hats et était plus connu par le nom de sa mère 'Uslüğa (uneberbère sans doute), cf. infra § 138,155; il est cité dans Berbères II,511. — Selon un renseignement de Ya'qübi. 12/214, le commandement à Sétif était assuré par une famille arabe des banü' Asad b. Huzayma. Il apparaît ainsi que 'Ali b. Hats était arabe par son père et berbère par sa mère.

consacrée au Mahdi et les récits et les poésies de ceux qui avaient annoncé la venue du Prophète : Umayya b. Abi'l-Şalt, Waraqa b. Nawfal, Zayd b. 'Amr, As'ad b. Kārib, Hālid b. Sinān (1).

§ : 69

Similitude entre la pénitence d'Ibn Yafur au Yémen et celle d'Ibrāhim II après le renforcement de la situation du Dāfi; abdication en faveur de son fils Abū'l-Abbās (2).

§ : 70

Expédition de Sicile dirigée par Ibrāhim II lui-même au mois de Rağab 289/Juin 902 ; quelques détails sur l'expédition, conquête de Taormine le dimanche 22 Šasbān 289/1è Aoūt 902 ; importance de l'effectif de l'armée ağlabide ; solde des cavaliers, 20 dinars, celle des fantassins, 10 dinars;

<sup>(1)</sup> Bien qu'al-Nu 'man ait tendance à forcer le parallélisme entre la venue du Mahdi et celle du Prophète, la similitude qu'il note à ce propos n'en est pas moins évidente. cf. E I,III,685-703 spécialement 688 (Muhammad par Fr. Buhl); Ibn Hišām,1,203-8, 221-51. — La littérature relative à la «venue» du Prophète est liée à la hantiya, cette foi plus spirituelle recherchée pendant la Gahiliya par certaines personnes non satisfaites du paganisme des Arabes, v. E I,II,274-6 (Hanlf, par Fr. Buhl). - Sur Umayya b. Abi I-Şali, poète des Taqli et ses rapports avec l'Islam et son Prophète «attendu», cf. E 1,1V,1051-2, (Umaiya, par H.H. Brau); Pellat,43; v. un de ses poèmes prophétiques dans Ibn Hišām,1,63-4. — Sur Waraqa b. Nawfal Cousin de Hadiğa et dont l'influence sur la mission du Prophète fut indéniable, cf. E 1,1V,1181 (Waraga b. Nawfal, par V. Vacco); Ibn Hišām,I,206-8, 242-3. — Quant au poète Zayd b. Amr. b. Nulayl b. 'Abd al-'Uzzā... b. Lu'ayy) il fut un des quatre principaux «hanifites» et adopta une attitude neutre à l'égard du judaisme et du Christianisme, cf. E l, IV, 1261 (Zaid b. 'Amr B. Nufail, par V. Vacca); Ibn Hišām,I,242-50. — Sur Quss b. Sā'ida, l'éloquent hakam des Arabes considéré lui-aussi comme hanif, v. E 1,11,1228 (Kuss ibn Sāsida, par H. Lammens). — Quant à Assad b. karib (Tubbas II) b. kula-karib b. Zayd (Tubba' I)... Il faut i'identifier à Tuban As'ad Abu Karid roi yéménite qui lors de son expédition contre Yatrib et la Mecque fut gagné à la religion (hanifite) et chercha à y convertir ses sujets, v. Ibn Hišâm, 1,14-25. — Sur Hālid b. Sinān, compté comme hanif et parmi ceux qui annoncèrent le Prophète, v. Pellat, 15-6.

<sup>(2)</sup> Il s'agit de 'Abd Aliah II qu, rappelé de Sicile où il avait été envoyé par son père41 lbrahim II pour redresser une situation trouble, régna de 289/902 au šā'bān 290/23 Juillet 903 et mourut assassiné sur l'instigation peut-être de son fils Ziyādat Allah III, v. infra § 146 £ I 2,1,256-7 (Aghlabides); Amari, Storia II,81-96. — Sur les raisons de l'abdication d'Ibrahim II déterminée semble t-II par une injonction du Calife abbasside al-Mu'tapid, à la suite d'une requête des habitants de Tunis excédés par sa cruauté cf. Bayān, 132-3; Nuwayri, 431-2; māi, A'443; Vonderheyden, 218-22.

et acquis au ši'isme (1); protection accordée par les banū Mālik à ce poète réfugié chez eux et poursuivi pour son hostilité aux Aglabides.

### § : 65

Poème consacré par Ibn Ramadan à la mémoire des Bélezmites : évocation des malheurs endurés par les victimes de la perfidie d'Ibrahim II; Invectives à l'adresse de celui-ci ; allusion à l'avènement attendu du Mahdi et la chute imminente des Aglabides, des Abbassides et des Umalyades (2)

### § : 66

Attitude clémente d'Ibrahim II à l'égard de ce poète dont il souhaite l'arrivée à sa cour, en dépit de ses satires ; prudence du poète qu'ine répond pas au souhait de l'Emir malgré l'aman qui lui est accordé.

## § : 67

Vers d'Ibn Ramadan consacrés à la « venue » attendue du Mahdi : prédiction relative à la décadence de l'Etat aglabide et à l'avènement imminent relative à la décadence de l'Etat aglabide et à l'avènement imminent des Faṭimides ; parabole du Soleil qui se lèvera à l'Occident (sic) attaché à son croissant ; mention de la justice dont le « Mahdi » remplira la terre ; nomination de ce poète sous le règne du Mahdi comme cadi à Mila où il mourut.

# § : 68

Prédiction de Yarqub b. al-Mudā, un membre de la famille aglabide, propriétaire foncier dans la région de Gamma concernant le site de Mahdia et l'avènement du Mahdi (3) ; similitude entre cette littérature prophétique

<sup>(1)</sup> Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur ce poète acquis au sirisme et originaire de Natça (cf. supra § 28, n.6).

<sup>(2)</sup> il s'agit évidemment des Umaiyades de l'Espagne Musulmane.

<sup>(3)</sup> Ya "qūb b. al-Mudā Sawāda b. Sufyān (frère d<sub>1</sub>al-Ağlab) b. Sālim b. "Iqāl appartenait donc à la branche cadette. Il vécut à l'écart de la vie politique et, s'adonnant au zuhd, il fit école (les «Ya 'qūbiya»). Il eut deux fils Aḥmad et al-Faḍl (appelé aussi al-'Abbās) et un petit fils Muḥammad (b. al-Faḍl) qui se distinguèrent au cours de leurs commandements en Sicile: cf. Bayān, Ill-13; A 'māl, 472-5; Amari, Storia, 1,432; Vonderheyden, 117,188,201 (et le tableau généalogique où il faut corriger Ya 'qūb b. Muḍā b. Sufyān en Ya 'qūb b. Muḍā b. Sawāda b. Sufyān). — Dans les sources arabes Ğamma désigne la presqu'ile de Cap Africa où fut fondé Mahdiya et cette ville-même, cf. Bayān, 187: Tiğāni,371,376,377,378. — Cf. aussi E I,III,127-8 (Al-Mahdiya, par G. "Marçais).

Déclamation de ces vers devant le Dā<sup>c</sup>ī après son entrée à Raqqāda, par le poète Abū'l-Yusr (1) ; témoignage de celui-ci sur l'année fatidique annoncée jadis pour 290, mais qu'il faut rectifier en 296, date de la victoire du Dā<sup>c</sup>ī ; émerveillement d'Ibn 'Abdūn (2) en présence des juristes Kairouanais sur la réalisation des événements annoncés par ces poésies prophétiques.

# § : 64

Détails sur les démêlés d'Ibrahim II avec les banû Mālik de Bélezma (3) asile accordé par eux à un habitant de Bāgāya (4) Karim b Zurzūr poursuivi par la colère de l'Emir ; vengeance de celui-ci qui fait périr un millier de Bélezmites dans un guet-apens à Raqqāda ; haine des habitants de Bélezma contre les Aglabides avivée par cet événement ; déclin de leur dynastie anoncé par Muḥammad Ibn Ramaḍān poète originaire de Nafṭa

<sup>(1)</sup> Son nom complet est Abū 'l-Yusr, Ibrahim b. Muḥammad al-Bağdādi al-šaybāni surnommé al-Riyādi. Bagdadien d'origine, il chercha fortune en Andalousie, avant de se fixer à Kairouan où il exerça au service des aglabides les fonctions de secrétaire de chancellerie. Il y était compté parmi les lettrés, poètes et prosateurs les plus éminents et contribua à y faire fleurir en matière d'adab la manière orientale de la première époque abbasside, jouant ainsi un rôle équivalent à celui de Sā'id al-Bagdādi, à Cordoue. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont un recueil de hadits musnid, un tafsir (kitāb fi'l-Qur'ān) intitulé sirağ al-hudā, le kitāb laqif al-murgān, l'épitre al-waḥida al-mu'nisa, et le Qu'b al-adab, il entra au service des Fāṭimides, dès l'entrée du Dā'l à Raqqāda et ne tarda pas à devenir l'un de ses courtisans; il l'accompagna dans son expédition de Siğilmassa. Le Mahdi dès son installation à Raqqāda lui confia la charge de secrétaire de chancellerie. Il mourut le dimanche 16 Ğumadā 1è/13 Janvier 911, v. Bayān, 152, 162, 163.

<sup>(2)</sup> Son nom complet est Abu'l-'Abbās Muḥammad b. 'Abdūn b. Abl Ṭawr; compté parmi les juristes hanéfites les plus en vue, il fut nommé aux fonctions de Cadi puis destitué (après 30 mois d'exercice environ) par Ibrahim II, v. Tabaqāt, 187-9/274-7,237/332; il mourut en 297/910 quelque temps après l'arrivée du Mahdi à Raggāda, v. Bayān,161.

<sup>(3)</sup> Les banū Mālik étaient une fraction des Arabes tamimites fixés à Bélezma et qui tout en tenant en respect les Berbères kutāma, ne reconnaissaient que d'une manière formelle l'autorité des Aglabides; Ibrahim II chercha en 280/893 à les soumettre en faisant périr par la ruse leur élite (700 hommes) cf. Ya 'qūbī, 12/214; Marçais, Berbérie, 44-5; Bayān, 123, Nuwayri, 427-8; Vonderheyden, 106.

<sup>(4)</sup> Sur cette forteresse où habitaient «des tribus appartenant à l'armée des Persans originaires du khorassan» et sur son importance défensive accentuée par la proximité du massif montagneux de l'Aurès, cf. Ya 'qübi 11/214; Ibn Ḥavqal, 84-5; Muqaddasi, 21; Bakri, 277 et passim, Idrisi, 104-4/121 et passim.

6 : 60

Poème prophétique dit par ce vieil homme; grandes lignes de son contenu: référence à un'tivre ancien où les récits sont rapportés d'après Wahb, Şaţiḥ et Daniel; année fatidique annoncée pour 296; allusion à la « venue » du Mahdi, son ascendance faţimide, à son règne de justice et de miséricorde, à l'avènement d'al-A'war al-Dağğāl, à la « venue » de 'Isā b. Maryam puis à sa mort (1).

### § : 61

1èr poème prophétique d'Ibn Abi 'Aqib ; thème principal : allusion à l'avènement « attendu » du Mahdi au Magrib et à la fondation de sa ville « al-Bayḍā' » (2).

### § : 62

2è poème : mention de la planète « à la longue traine » dont l'apparition annoncera l'année fatidique, 296 ; mention de Ğiğili d'où s'élanceront les envahisseurs (90.000) ; renversement de la dynastie qui deviendra « mahdienne » annoncé par les récits rapportés d'après Daniel et Şaţīḥ (3)

<sup>(1)</sup> Il s'agit du Wahb b. Munabbih sur lequel v. E I, IV, 1142-4 (Wahb b. Munabbih par J. Horovitz). — Il s'agit du fameux devin kâhin de la Gâhiliya, Ṣaṭlḥ b. Rablea sur lequel v. E I, IV, 189-90, (Ṣaṭlh b. Rablea par Lévi Della Vida). — Il s'agit du prophète Daniel sur lequel v. E I, 338-9 (Dahiyet). — Il s'agit de l'Antéchrist sur lequel v. E I, 1,909 (Dadjdjal). — ajoutons que la littérature ismaétienne identifie le Daǧǧāl à Abū Yāzld, l'homma à l'âne (cf. infra § 299). — Il s'agit du Christ, du Massie Mahdi qui «se manifestera» pour tuer le Daǧǧāl v. E I 111, 118 (Al-Mahdi); E I, II, 558-60 (Isa) et 1109-12 (Al-kiyāma par D.8. Macdonald).

<sup>(2)</sup> Son nom est Yaḥya b. 'Abd Allāh b. Abi 'Aqib al-Layti; il est considéré avec Qays le fameux «magnun laylā» et ibn al-Qariyya comme un personnage imaginaire; on lui attribue les poésies prophétiques dites malāḥim. Abu Nuwās et al-Raqqaši composaient des poèmes où ils imitaient la manière d'ibn 'Aqib et les faisaient rapporter par le poète «nail» Abū Yāsin, cf. G A L, Supp.,1,81,118; Gāḥiz, II, 231-2, n.2; Aġāni,1,169 et VI,135; wafayāi, 1,231; Prolégomènes, 11,232. — Al-Baydā' est le surnom donnée à Mahdiya dans les récits prophétiques (cf. infra § 296); sur cette ville v. E I, III, 127-8 (Al-Mahdiya) (par G Marçais).

<sup>(3)</sup> il s'agit de la planète Mars (Zuḥal) dont le ciel est le Septième (y avoir le symbole du 7è imam, ismă'il) et le plus haut des Cieux porteurs d'un astre; sur l'importance de l'astrologie dans la doctrine ismaélienne, v. Corbin, Qasida, 102-4, n.163, 109-2 — Massignon, Dormants, 80-1 identifié Giğill à Guidjajal — ikğan; Yaqūbi, 12/214; Bakri, 167-8; kirisi, 97-115 donnent Giğill différente d'ikğan et ville maritime d'Algérie, cf. E i, i, 1073-4 (Djijelli par G. Yver.

mad (1) hostilité réciproque entre Saḥnūn et les princis et les princes et les dignitaires aglabides ; détails sur les manoeuvres des disciples de Saḥnūn, au lendemain de sa mort, pour le faire remplacer par son tils Muḥammad(2); anti malékisme des princes et des dignitaires aglabides réskdant à al-Qaşr al-Qadim (3), leur abstention de faire, derrière l'Emir Muḥammad 1èr la prière dunèbre devant le cerceuil de Saḥnūn transporté à al-Sabha, du côté de sa maison ; manifestation publique de leur abstention, à al-Hārūniya où ils s'arrètent pour ne pas se joindre au cortège de l'Emir (4).

### § : 59

Tendance ši'ite des princes aglabides (5); intérêt d'Ibrahim II pour le ši'isme et les récits prophétiques relatifs au « Mahdi » (6); arrivée à la cour d'un vieil homme originaire d'un des faubourgs de Tunis « Qaryat al-Hirbatayn » et poète versé dans le 'ilm al-Hadatan, mandé par le souverain qui l'interroge sur le « Mahdi » (7).

<sup>(1)</sup> Sur le célèbre cadi malékite, auteur de la mudawwana v. E l. IV, 66-7 (Saḥūn). — Il fut nommé par l'Emir Muḥammad 1èr (Abū l-'Abbās) qui régna de 226/841 à 242/856 et qui fit échec à une tentative d'usurpation faite par son frère Aḥmad (Abu Ğafar) cf. E l 2,257-8 (Aghlabides); Bayān 108-9; A·māl, 436-7; Nuwayri, 415-6; Vanderheyden, 139-90, N. 2.

<sup>(2)</sup> Ce fut en fait le hanéfite Sulaymān b. 'Imrān, surnommé Ḥarūta qui succéda à Saḥnūn et non son fils, devenu chef de file de l'école malékite après lui, cf. Ṭabaqāt, 236-7/331, 129-32/309-15; Riyāḍ, 345-60.

<sup>(3)</sup> Cette résidence des Aglabides était située à 3 mille environ au Sud de Kairouan; elle fut fondée en 185/801 par Ibrahim 1èr qui la surnomma al-'Abbāssiya; cf. Marçais, Architecture, 26-7; Bayān, 92-3; BaJri 62.64; Vonderheyden, 192 et passim.

<sup>(4)</sup> La comparaison de l'indication de l'Ititah avec celles de Riyad, 288; Ma 'alim11.66,68 et Brunschvig, Berbérie,1,360,371 permet de localiser al-Sabha à l'extérieur du Bâb Nâti 'au Nord-Est de Kairovan. — Al-Hârūniya devait se situer entre al-Qaşr al-Qadlm et Bāb Nāti', dans les faubourgs au Sud de Kairovan — L'attitude des dignitaires de l'aristocratie ağlabide est expliquée par leur tendance mu 'tazilite que Saḥnūn avait vigoureusement combattue, cf. Riyād, ibid; Ma'ālim,11,66; Vanderheyden, 138, n.3.

<sup>(5)</sup> L'auteur, après avoir souligné l'hostilité des dignitaires aglabides à l'égard de Sahnün, donne de leur attitude une interprétation forcée en assimilant leur anti-malikisme ou leur mutazilisme à une tendance nettement ši'ite.

<sup>(6)</sup> Sur l'idée du «Mahdi attendu» et les prédictions relatives à sa venue, cf. E i,iii,117-20 (Al-Mahdi); Lewis, Isma 'ilisme, 83-6; Massignon, Dormants, 79-81; Prolégomènes, 11, 158 sqq.

<sup>(7)</sup> Nous n'avons pas pu identifier avec précision ce toponyme d'al-Hirbatayn, peutêtre s'agit-il de libbiyana, localité qui porte aujourd'hui le nom de Mornag; mais Bakri, 69,87-8 mentionne à propos des malheurs endurés pendant la révolte d'Abū Yazld, l'homme à l'ane, par la population de la région de Tunis et du Sawād (la campagne de l'actuelle région du Sahel) un recueil de prédictions (hadatan) d'un certain al-Girbi; cette leçon semble fautive et il faudrait lire al-Hirbi, par attribution à ce faubourg d'al-Hirbatayn; il n'est pas impossible que ce vieil homme cité dans l'Hitàh soit ce même auteur de prédictions mentionné dans Bakri.

II) avait un penchant pour le šitisme ainsi que plusieurs membres de sa famille et les principaux dignitaires parmi eux, dont Sălimiyün ; une fraction d'entre eux étaient des « séparatistes » (yağdimüm) ; c'est pourquoi le poète lon Hasan dit pour invectiver l'un d'eux :

« Si tu séparais en « ğudāmite » ou si tu entrais dans la cause de 'Ali, tu ne serais pas un sălimite authentique, au sein des Sălimites » (1).

# § : 57

« Ibrahim nomma "Ali b. Abi Ḥaǧar (2) gouverneur de Gafsa (3) et Qaṣtiliya et lui faisant ses recommandations, tandis qu'il s'apprêtait à rejoindre son poste il lui dit : « adopte avec tes administrés la conduite des deux 'Umar ». (Abu Bakr et 'Umar)-Non, répondit-il, par Dieu je n'adopterai avec eux que la conduite 'Ali b. Abī Ṭālib, ou tu y consens ou je te rends ton acte de nomination. 'All était un des membres de sa famille qui étaient acquis au ši'Isme, Ibrahim lui dit : « par Dieu, c'est la conduite la plus vertueuse, Adopte-la, je ne pense pas du reste que tu puisses y parvenir ».

# § : 58

Digression sur Saḥnūn : désignation du cadi malékite par Muḥammad b. al-Aġlab pour satisfaire la 'amma' après son conflit avec son frère Aḥ-

<sup>(1)</sup> Nous donnons cette traduction sous toute réserve, le passage étant obscur. L'auteur fait-il allusion à une 'asabiya yéménite, au sein de la famille aglabide pourtant tamimite, mudarite. On serait tenté de le croire en sollicitant un peu trop le texte. — En fait les Sălimiyun étaient une branche collatérale de la famille régnante, celle des partisans de Sălim b. Galbun (ou al-Aglab) b. 'Abd Allah b. Aglab b. Sălim b. 'Iqāl, le gouverneur du Zāb qui se souleva en 233/847 contre son cousin l'Emir Muhammad lè et fut exécuté avec son fils al-Azhar. — cl. Bayăn, 109-10; Nuwayri, 417; Vonderheyden, 201 — Quant au poète lbn Hasan c'est le neveu de Sālim b. Galbun; son nom comple. est Abulqāl Galbun b. al-Hasan b. Galbun; de longues notices sur lui et des extraits de ses poèmes sont dans Riyāḍ, 427-42; Ma'ālim, 11.

<sup>(2)</sup> Cette famille de l'aristocratie aglabide fournit à l'État de hauts fonctionnaires ; le père de 'Ali, Abō Ḥagar Ga'far b. Muḥammad était gouverneur de Sicile sous Ibrahim II et fut victime d'une conspiration en 264/878; son fils 'Ali dont la kunya est Abū 'I-Ḥasan (v. infra 289) fut un des trois ambassadeurs envoyés par Ziyādat Allah III auprès de l'empereur de Byzance, en 294/908; cf. Bayān, 117, 144; A 'māi, 475-6.

<sup>(3)</sup> Qaisa, la Capsa des Anciens, sur l'importance de cette ville au moyen âge; cf. E 1. 11.133-4 (Gaisa); Ya 'qūbi, 10/212; Ibn Ḥawqāl, 94; Hadj Sadoc 7. n.74; Bakri, 100-1 et passim, Idrisi, 103/122 et passim; T ǧāni, 136-9.

Lettre d'Ibrahim II à Mūsā b. al-'Abbās à Mila envoyée avec l'astrologue Ibn al-Mu'taṣim (1); message porté par celui-ci au Dā'i ; entrevue secrète entre eux arrangée par Mūsā el l'un des Saklān.

## § : 54

Teneur de ce massage verbal (2) : exhortation à se soumettre et à cesser toute propagande hostile au régime établi ; offres d'aman et de clémence en cas de soumission ; menaces en cas de refus.

# § : 55

Réponse du Dā'i qui fait fi des menaces d'Ibrahim il et repousse ses offres avec dédain ; objectifs de sa mission définis ouvertement ; proposition faite à l'Emir de se « convertir » et de reconnaître l'autorité du Mahdisur l'Ifriqiya.

# § : 56

Vive appréhension d'Ibrahim II, au retour de son messager ; penchant de cet Emir pour le 'ilm al-ḥadaṭān et les récits prophétiques (2). « Il (Ibrahim

<sup>(1)</sup> Il faut l'identifier à Isma\*il b. Yasuf al-Qayrawani, plus connu par son surnom d'al-Tallă", al-Munažžim, cité dans zubaydī, 263-4 et Qifjī 213-4 : Il est compté parmi les grammairiens de l'école kairovanaise; C'est lui qui introduisit d'Iraq en ifriqua l'art de la fabrication des apommades» (les ingrédients, al-Jillà") dont l'invention est altribuée à Hippocrate. Mais Il s'illustra surtout auprès d'Ibrahim il par sa maîtrise de l'astrologie par laquelle cet Emir avait un fort penchant. Il l'accompagna dans son expédition en Sicile en 289/902 et lui tira un horoscope (Tális) particulièrement haureux lors de la conquête de Taormine (cf. sur la prise de cette ville infra Accusé d'hérésie et d'avoir frappé de fausses monnaies, il se réfugia (sans doute sous le règne d'Abd Allah II ou de son fils Ziyādat Allah III) en Espagne musulmane où l'astrologie était cultivée. Il s'attacha probablement au service des Umaiyades qui cherchaient à attirer à leur cour de Cordoue les sayants kairouanais. — Sur l'astrologie chez les Musulmans v. E I, 1,502-5 (Astrologie par Nallino). — Pour l'Andalus de 250 à 350, cf. Să\*id, 122-5; Lévi Provençal, Espagne,I,140,272-3. — Pour l'Ifriqya, sous les Fățimides qui avalent une grande prédifection pour l'astrologie considérée dans la doctrine ismaélienne comme une science ésotérique à cause de son usage prophétique et eschatologique cf. Mağâlis, f s 391-5, 403-6 (ḥadtt fi faḍl al-niǧāma); Corbin, Qasida, 102-12.

<sup>(2)</sup> Le messager d'Ibrahim il auprès du Dā·ī n'eut à transmettre de pari et d'autre qu'une communication orale; le texte de l'Mitāḥ a été reproduit par Nuwayri (v. Berbère 11.511,n.6) sans doute après al-Raqīq; des fragments s'en retrouvent dans A·māl<sup>s</sup> 445 et Hulāṣa, 32-3.

<sup>(2)</sup> Sur les récits prophétiques et eschatologiques du 'ilm al-hadatans des malahim ou du gafr cf. E I, III,200-1 (Malahim); E I,1,1022,3 (Djair) Prolégomènes, 11,205, sqq

# § : 49%

Notoriété de la cause du Dâti qui est connu sous le surnom d'« Al-Mašriqi » l'oriental ; surnom reçu en conséquence par ceux qui adhèrent à sa datwa et embrassent sa cause : al-mašāriqa ,les orientaux (1); Séduction exercée par la conduite exemplaire des fidèles sur leurs contribules qui viennent se « convertir » à la datwa et retournent chez eux ou s'établissent à lkǧān; enseignement doctrinal assuré oralement (samāt), par le Dāti; hospitalité offerte aux nouveaux adeptes par les Croyants.

### § : 50

Mérites des « convertis » que distinguent parmi leurs contribules leurs bonnes actions ; accusations d'impiété, d'hérésie et d'hypocrisie lancées contre eux par les impénitents qui trouvent cette doctrine secrète contraire à l'Islam.

## § : 51

Prestige grandissant du Dâ'i, inquiétudes de Mūsā b. al-'Abbās qui propose aux Saktān une confrontation entre le Dā'i et les 'ulamā à Mila; méfiance des Saktān qui refusent en dépit de ses menaces.

#### § : 52

Appréhension du souverain ağlabide Ibrahim b. Ahmad (2) devant les succès de la propagande šifile ; renseignements sur le Dāfi demandés par le souverain à Mūsā b. al-'Abbās qui, dans sa réponse, en minimise le danger.

#### CHAPITRE VII

Mention de la lettre d'Ibrahim II à Mūsa b. al-Abbās portée par un envoyé de sa part et de son message (verbal) au Dā-ī.

<sup>(1)</sup> Ces surnoms sont düs à l'origine du Dâ4 (v. Infra. 71); C'est pour la même raison que le ši'isme est appelé tašriq et qu'il est dit de quiconque y adhère tašarraga : sur ces mots v. Dazy,11,751,cf. kāmil, 127; Berbères,11,511; itti'az, 77; Bayān,152,183,185. Jabaqāt, 223-6/317-21; Manāqib, f. 31; Riyāḍ, 419, n.3.

<sup>(2)</sup> C'est Ibrahim II, qui régna de 261/857 à 289/902; v. sur lui É I 2,1, 255-8, Ağlabides, par G. Marçais et I. Schacht; Vanderheyden, 217-22.

il le fit dā'i. Al-Ḥasan était un jeune homme doué de raison, de belle atlure et de noble caractère, et appartenait à la société « fortunée » et aisée. Il avait accompli de bonnes actions et s'était acquis une haute réputation. Parmi les Ağğāna, vinrent trouver le Dā'i Abū Yūsuf Māknūm b. Dubāra et son neveu Tammām b. Mu'ārik, Abu-Zāki qui était encore tout jeune (1). Il les fit dā'i. Il remarqua chez Abū Zāki du dynamisme, de la vivacité d'esprit, de l'ardeur dans ses occupations, de la souplesse ainsi qu'un vif désir d'avoir ces qualités et du zèle pour les obtenir. Abū Zāki s'attacha à son service et fut son proche compagnon. L'apostolat du Dā'i devint notoire et il l'accomplissait publiquement.

## § : 47

Maladie du Dāʿi (gravelle chronique, ḥaṣāt); son voyage à Mila pour prendre des bains, son séjour à l'auberge de Farğawn, un affranchi du « maître » (ṣāḥib) de cette ville, Mūsā b. Al-ʿAbbās; tentative de celui-ci d'arrêter le Dāʿi qui, averti à temps par Farğawn, échappe aux poursuites (2).

### § : 48

Propagation des récits relatifs au Dā'i parmi les Kutāma qui affluent à lkǧān; notoriété de la doctrine prêchée par lui et tenue secréte ('amr maktūm); formule d'initiation devenue leur leitmotiv: « tâche d'arriver et tu trouveras la certitude »; rapports de fraternité entre les « convertis » appelés Iḥwān (3).

<sup>(1)</sup> Les Ağğana, fraction des kutāma, v. Berbères,1,292, voisins des Ğimla ils occupaient la région au sud-Est d'Ikgan entre Sétif et Mila, approximativement le centre actuel de Djemila (v. Guides Bleus 338). — Cet oncle d'Abū Zāki cité dans Berbères, 11, 513 et Bayān 164 fut nommé gouverneur de Mila (après la conquête de cette ville par le Dā·I) puis de Tripoli, sous le règne du Mahdi. — Abū Zāki (v. la notice dans l'Introduction, 15) est cité dans Bayān,152,164; Berbères, 11,513,522; kāmii, 134; itti-āz; 89,65.

<sup>(2)</sup> Sur les eaux bénéfiques de Mila et ses bains, cf. Bakri, 133-4. — Bien qu'aucune source parmi celles que nous avons pu consulter ne mentionne cette arrestation manquée du Dā'l à Mila, le renseignement de l'Iftitāḥ à ce sujet est vraisemblable. — Quant au amaître» de Mila (il ne s'agissait pas en fait d'un gouverneur de la part des Aglabides puisque leur autorité sur Mila, Setif et Bélezma n'était que formelle, v. supra 36), son nom complet est Mūsā b. Al-'Abbās b. 'Abd al-şamad; sa famille appartenant à la tribu arabe des Sulaym semble avoir fourni aux Ağlabides sous le règne d'Ibrahim II, des commandants de valeur en Sicile; cf. Ya'qūbī,11,2/214; 'Amwāl, fos 20,21; Marçais, Berbèrie, 45; Berbères, 11,511,513.

<sup>(3)</sup> Cette idée de la fraternité est bien propre à l'idéal ši'ite; on la trouve dans diverses sources ismaéliennes, cf. à ce propos, la pacte de fraternité entre les affranchis des califes fâțimides dans Canard, Vie. 206-7, n. 451.

et de troubles au cours de laquelle ses défenseurs seront les meilleurs (des hommes) dont le nom dérive de la racine Kitman (1).

### § : 45

Etablissement du Dări à Ikğān qui devient le foyer de la propagande širite. « Il tenait des séances pour les entretenir de l'aspect exotérique (zăhir) des vertus de rAli b. Abi Țālib que les prières d'Allāh soient sur lui et sur les Imāms de sa descendance, que le salut d'Allah soit sur eux. Lorsqu'il remarqueit qu'ils avaient l'un après t'autre retenu son enseignement et et au moment où il pressentait chez l'un d'entre eux une disposition à ce qu'il voulait de lui, il l'initialt alors progressivement jusqu'au moment où le voyant adhéré, il le « convertissait » en lui faisant prêter serment ».

## § : 46

«Il avait auparavant « converti » Anu'l-Qāsim al-Warfaǧǧūmi, Ḥurayi et Mūsā. Ḥurayi s'était exclamé : « Combien long fut notre voyage avec toi et pourtant nous étions loin de penser que telle était la mission. « Hārūn b. Yūnus b. Mūsa al-Masālti qu'on appelait le « doyen des doyens », membre des Masālta (2) vint le trouver ; il le fit dōʿī (da'aāhu) (3) Al-Ḥasan b. Hārūn al-Ġašamī, membre des Ğašmān de Tāzrut (4) vint le trouver;

<sup>(1)</sup> Le hadit širite remonte à l'Imâm Ğarfar al-şādiq dont le sanad au Prophète passe généralement par Muhammad al-Bāqir, Zayn al-Abidin, Husayn et Hasan, Fāţima et Ali, cf. Mağālis fos 531 et passim, Garfar, 55-62. — Des «doutes subsistent sur l'authenticité» d'une partie au moins des hadis attribués par le širite Garfar comme sur l'authenticité de sa recention coranique, V. sur ce point Blachère, Coran 1, 39 41 et n. 44, 46, 156. — Sur les hadits relatifs au «Mahdi attendu», v. Prolégamènes, 159 sqq; —

<sup>(2)</sup> Les Masalta, fraction des kutāma, occupaient la région située à l'Ouest de la montagne d'Ikgān, au nord de Sétif; cf. Berbères,1,292; Carette, 105-n.l. — Hārūn b. Yūnus al-Arbābl, dont le titre de «doyen des doyens» dénote un haut rang dans la société kutāmite (sur le corps des doyens v. infra 123) est cité dans Bayān 160; Berbères, 11,513 (où il faut l'identifier à Hōrūn b. Yaḥya); c'est lui qui osa émettre publiquement des doutes sur l'imāmat du Mahdi lors du complot ourdi contre lui, (v. infra 282).

<sup>(3)</sup> Nous traduisons ainsi ce verbe car il ne s'agit pas semble t-il d'une simple adhésion mais; de la désignation des premiers missionnaires choisis parmi les principales tribus kutāma, pour assister le Dā'l dans l'exercice de son apostolat.

<sup>(4)</sup> L'Iftitah permet de situer Tazrūt approximativement, entre Ikgan et Mila, sur l'actuel diebel Bou Cherf, non loin du centre de Fedj Mzela (v. Guides Bleus, 344); cf. les indications dans Carette, 106, n.1, Berbères, IV, 531 (table). — Sur les Gašmān fraction des kutāma, v. Berbères, I. 292. — Al-Ḥasan b. Hārūn membre éminent des Gašmān qui apporta au Dāri un solide soutien dans la lutte avec la coalition antiitrite est cité dans Berbères, 11,512; kāmil, 127, illirāz, 78.

Départ du Dā'i de Süğmär pour le pays des Kutāma accompagné en plus des pèlerins Kutāma par al-Andalusi et al-Warfağğümi.

# DEUXIEME PARTIE : § 43 à § 133

#### CHAPITRE VI

Récit de l'arrivée du Dāri au pays des Kutāma, et des commencements de son apostolat dans ce pays.

## 6 : 43

Arrivée du Däsi et de ses compagnons au pays des Kutāma le jeudi 14 Rabis 1èr 280/3 juin 893 (1), querelle entre ses compagnons à propos de sa résidence qu'il choisit au Fağğ al-Ahyār (vallée des Meilleurs hommes ou des Gens de bien) chez les Sakiān (2).

# § : 44

Choix de ce Fağğ al-Ahyar à Ikğan (3) déterminé par un hadī! : « Le Mahdi émigrera loin de sa paterie, à une époque pleine de vicissitudes

<sup>(1)</sup> D'après les tables de concordance de Cattenoz le 14 Rabi "1èr 280 tombe non pas un jeudi mais un dimanche.

<sup>(2)</sup> Les Saktān sont une fraction des Ğimla, une des principales tribus kutāma, cf. Berbères, 11, 510, 512; Kāmil, 127; liti'az, 76. — Carette, 104, n.1 les identifie à la tribu des «Benl-Silman» une des plus considérables au Sud de Bougie; mais il ressort de l'Iffitâh que les Saktān résidaient beaucoup plus à l'Est, au Nord-Est de Sétif, sur le massif des Badors.

<sup>(3)</sup> La position d'Ikgan est difficile à établir avec exactitude : l'Mitah permet de situer le toponyme approximativement au sommet d'un triangle dont la base est une ligne Sétif Mila, donc sur un versant du Djebel Babor ou du djebel Sidi Mimoum au Nord de l'actuelle localité de Chevreul. Il semble que le Fagg al-Ahyar soit la vallée entre les deux djebels. — Cf. les indications dans Muqaddasi, 7, 53; Idrisi, 98/115; Berbères, 11,511,IV,510 (table); Carette, ibid. — Brunschvig, Berbèrie,I, 287, n.4, place Ikgan à 1 km au nord de Chevreul; Massignon, Dormants 79-81 l'identifie à «Guidjájel» à 12 km 500 au Sud-Est de Sétif.

Départ de Mişr (1) ; itinéraire suivi à partir de Tripoli : la route principale al-Gādda par Qastiliyya (2), sans pénétrer en líriqya arrivée à Sūğmār dans le territoire de Sumāta, accueil généreux réservé à Abou Sūğmār dans le territoire de Sūmāta, accueil généreux réservé à Abū 'Abd Allah par les éléments sumātites acquis au šissme : Abū'l-Mufaltis (3), Abū'l-Qāsim al-Warfağğümi (4) et Abū 'Abd Allah al-Andalusi (5).

# § : 39

Renseignements sur le noyau šifite des Sumāta.

### § : 40

Indications sur les premiers rapports entre Abū 'Abd Allah et ces éléments Sumāta qui devinent en lui le dā'i annoncé par al-Ḥulwāni.

# 6: 41

Renseignements sur al-Andalusi à qui le Dasi (6) révèle ses intentions et qui prête serment.

<sup>(1)</sup> Sur Mişr Fusçãe, avant la fondation du Caire v.surtout E I, III,590-1 (Mişr); E I, 1,835-46 (Caire).

<sup>(2)</sup> Les géographes désignaient ainsi l'actuel Djerid tunisien, avec chef-lieu Tüzar ou Tauzar (aujourd'hui Tozeur) et les villes de Nafta Tāqiyūs et al-Hamma; cf. E. I.II. 855-6 (kastiliya); Lewicki, Langue, 463-4, n.61; Yarqūbi, 10/212; Ibn Ḥawqa!, 94; Bakrī, 102-4 et passim; Idrīsī, 104/121-2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) C'est Abû Hayyûn, l'ancien disciple d'al-Hulwani, cité supra 29 aucune source parallèle ne le mentionne parmi les sumatites qui accueitirent Abū'Abd Allah.

<sup>(4)</sup> li est cité dans Berbères, II, 510, parmi les quatre pèlorins kutôma rencontrés à la Mecque par Abù'Abd Allah. — Sur les Warfaggum — Urfaggum, tribus harégites sufrites du Sud de l'Ifrqya, maîtres de Kairouan de 137/755 à 141/758, vaincus par des troupes huwarites ibadites de Tripoli et gagnées ainsi pour la plupart d'entre elles à l'ibadisme et. E 12,1,1210 (Berbères): Berbères, 1,172,222-8; Lewicki, Etudes, 113. id., Répartition, 319-26; Cheikh Békri, 57-9,106-7.

<sup>(5)</sup> Le même personnage est cité dans Berbères, 11,510-1, sous le nom de «Mohammad Ibn Hamdoun Ibn Sammek». — C'est le frère (plus vraisemblablement le père de 'Ali b. Hamdûn qu'al-Qâ'im chargea de construire Msila et qui devint gouverneur du Zâb; sur lui cette famiile des banû Hamdûn d'origine yéménite émigrée en Espagne Musulmane puis à Bougie et dont les deux fils de 'Ali, Garlar et Yahya jouèrent un rôle important dans l'Etat fâțimide et aussi dans l'Etat Umaiyade, cl. Canard, Vie, 109, n. 208; id., Famille, 23-49.

<sup>(6)</sup> Nous désignons Aliü'Abd Allah por le «Dō'i» à partir de son entrée au pays des kutôma et au moment où commence son apostolat.

Renseignements recueillis par Abū 'Abd Allah sur les Kutāma (1) : aucune autorité du pouvoir central sur eux ; situation de leur pays à 10 journées de la capitale ; cités limitrophes ; Sêtif (2), Mila (3). Billizma (4); autorité formelle du pouvoir central sur les « maîtres » de ces cités; prépondérance des Kutāma sur eux ; pouvoir détenu exclusivement par les notables des tribus et les 'ulamā ; usage local fait de la dime et de l'aumône légale ; superficie du pays ; 5 journées en longueur sur 3 journées en largeur ; ramification des Kutāma en plusieurs fractions (tribus, noyaux et clans); existence de luttes tribales ; puissance accrue par le relief accidenté du pays, l'importance de leur cavalerie et l'abondance de leur armement.

### § : 37

Arrivée d'Abū 'Abd Allah avec les pélerins Kutāma en Egypte, terme de son voyage ; acceptation de se rendre dans leur pays pour y exercer le métier de mutailim (5).

<sup>(1)</sup> Le Dā'i obt ent ces rense gnements, sans dévoller ses intentions, en simple compagnon de voyage et en causant à bâtons rompus; ses précautions s'expliquent par le caractère encore secret de sa mission; à noter la similitude entre son attitude et cette d'Ibn Hawšab au cours de son voyage vers le Yémen via la Mecque. Sur le pays des kutama, cf. Ya 'qūbi; 12-3/214; Ibn Ḥawqal, 93-6; Berbères,1,291-9; Vonderheyden, 47-9; Brunschvig, Berbérie,1,288-92.

<sup>(2)</sup> Ville d'Algérie, Saţlf, l'antique Sifitis, Distefe dans Léon, 111,90,n.1 (v.Lewicki, Langue, 453, n.37). Les géographes soulignent son importance cf. Yarqūbi, 12/214; Muqaddasi, 59; Ibn Ḥawqal, 95; Idrisi, 98/115.

<sup>(3)</sup> Aujourd'hui petite ville d'Algérie, Mila, l'antique Mileu, Mela dans Léon, III, 102-6. C'était pour les Ağlabides la forteresse qui commandait le pays des kutāma, cf. Ya'qūbi, 11-2/214; Muqaddasi, 7; Bakri, 132-3 Idrīsi, 94/110.

<sup>(4)</sup> Actuellement ksar Bellezma en Algérie (V.Guides Bleus, 336), Billizma ou Balzma. — Sur cette forteresse dont les amaîtres» des Arabes tamimites tenaient en respect les kutāma jusqu'à la destruction de leur gund par Ibrahim II, cf. Bayán, 123 ; Yarqūbi, 12/214; Ibn Ḥawqāl, 93; Baksi, 107; Idrīsī, 99/116. — Sur l'importance défensive de ces places fortes au 9e siècle, v. Marçais, Berbérie, 44-5.

<sup>(5)</sup> Les durât se font passer soit pour des aprécepteurs (mu'allim) ou des commerçants à cause du caractère secret de leur mission; à noter que le métier de mu'allim facilite la tâche du missionnaire en lui assurant le prestige de falim auprès des gens qu'il cherche à convertir; cf. Magalis, fos 117-26, 331-47, les indications intéressantes sur la tâche des durât, leur formation, les qualités qu'ils doivent posséder, la conduite impeccable qu'ils doivent adopter dans l'exercice de leur mission.

Surnom d' « al-Sayyid », donné par les Kutāma à Abū Abd Allah, selon la tradition arabe courante en Orient ; sur noms d'al-Sayyid al-Sagir et d'al-Huwāri donnés à Ibrāhim qui trempa dans la fitna au Yémen(1).

# § : 33

Surnom, d'« al-Ṣanṣānī » reçu par Abū 'Abd Allah parce qu'il se fit passer pour un yéménite originaire de Ṣanṣā, lors de sa rencontre avec les pèlerins Kutāma; utilisation courante de ce surmon dans la formule de duṣā' récitée pour le maudire dans les prônes aġlabides (2).

### **CHAPITRE V**

Récit de la rencontre d'Abū 'Abd Allah avec les éléments Kutāmītes à la Mecque et de son arrivée avec eux au pays des Kutāma.

### § : 34

Rencontre d'Abū 'Abd Allah avec les pélerins Kutāmites à Minā; premier contact avec deux d'entre eux, acquis au ši'isme à cause de la propagande d'al-Ḥulwāni, Ḥurayṭ al-Ğimli et Mūsā b. Makārim (3); conversation sur les mérites de 'Alì.

### 6 : **3**5

Départ d'Abū 'Abd Allah pour l'Egypte avec ces pélerins qui ignorent ses véritables intentions ; attitude déférente du groupe Kutāma à son égard à cause de son vaste savoir.

<sup>(3)</sup> L'auteur fait allusion à la trahison de Firuz et surtout à la dissidence de "Ali b. al-Faç<sup>l</sup> (qu'il évoquera brièvement, cf. infra 150) et ) et à la guerre entre lui et ibn Ḥawšāb; ces événements sont racontés avec plus de détails dans kašf, 209-16; Sulūk, 168-74-cf. à ce sujet l'exposé clair et bien documenté dans Hamdāni, 41-8.

<sup>(1)</sup> L'auteur en expliquant ainsi l'attribution de ce surnom au dō °1 confirme que celui-ci était originaire de koufa et non de şanºa, cf. kāmil, 127; Bayān, 124, 137.

<sup>(2)</sup> La rencontre du Dă'i avec les pélerins kutamites ne semble pas avoir été fortuite; c'est sans doute dans l'intention de se mettre en contact avec eux; qu'il accomplit le péler nage, cf. Bèrbères,11,510 (où sont donnés les noms de quatre kutâm tes avec une orthographe douteuse); kāmil, bid (les mêmes noms que dans l'Ititàh ma s avec une orthographe fautive).

il reçut plus tard l'enseignement de ses disciples et atteignit Abū Abd Allahan Nous évoquerons ses rapports avec lui quand nous le citerons à l'endroit approprié si Dieu, Très Haut, le veut ».

#### **CHAPITRE IV**

Récit de l'arrivée d'Abū 'Abd Allah, le dā'ī du Maġrīb chez le chargé de la da'wa au Yémen et de son départ.

§ : 30

Renseignements biographiques sur Abū 'Abd Allah (1): son origine, Koufa; son nom, al-Ḥusayn b. Aḥmed b. Muḥammad b. Zakariya; maitrise de la science du bāṭin; sa connaissance non approfondie du ẓāhir (2); son stage au-près d'Ibn Ḥawšab, pour se perfectionner en matière de propagande doctrinale; destination ultime que l'Imām lui aurait prescrite, le pays des Kutāma au Magrib; séjour de formation pendant un au près d'Ibn Ḥawšab.

# § : 31

Départ d'Abū 'Abd Allah pour la Mecque en compagnie de 'AiJ Allah b. Abi-l-Malāḥif conformément à l'usage dans les missions ; rappel de ce personnage au Yémen après un bref séjour chez les Kutāma, à cause de la maladie de sa mère ; son remplacement par Ibrāhīm b. Isḥāq al-Zabidì (3).

<sup>(1)</sup> V. sur lui E J 2,1,106-7 (Abū 'Abd Allah Al-Shi'i, par S.M.Stern). — cf. les indications sur son séjour au Yémen et son arrivée au Magrib dans Kāmil, 127; Berbères,11,509-10; liti'āz, 74-5; Stern, Succession, 234; Hamdāni, 38; Mahdi, 116-9 et passim. Bayān, 124-9, fournit (d'après al-Warrāq) une version divergente assez douteuse; le récit de ce chroniqueur manifestement hostile au ši'isme est suspect.

<sup>(2)</sup> La question de l'ésotérique bâțin et de l'exotérique zăhir dans la doctrine ismaélienne a été étudiée dans la plupart des travaux consacrés à l'ismaélisme; pour une vue d'ensemble, cf. E 1, Supp., 107-8 (Ismaeiliya par Ivanow); E 1 2,1,1131-3 (Bātiniya); Ivanow, Notes, 437-78; Corbin, Hikmatayn, 53-91; id. Qasida, 21-5,47-50,85-93; kāmit Ḥusayn, Adab, 3 sqq; Mahdi, 258 sqq.

<sup>(3)</sup> Ces faits et ces deux personnages sont cités dans Hamdani, 38 (d'après l'Ititah et Uyün al-Ahbar); sur le premier d'entre eux cf. kâmil, 127; Canard, Chambellan, 311,n.1, sur le second v. Bayān, 153 où il est cité avec ses deux surnoms donnés par l'Ititah et sous le nom d'Ibrahim b. Muḥammad al-Yamāni; il fut désigné comme gouverneur de Tahert en association avec Dawwās b. Ṣūlat al-Lahīşi, après, la chute Rustémides.

Quani au second, il était connu sous le nom d'al-Hulwani (1). Il s'avança jusqu'à ce qu'il arrivât à Süğmär (2) où il s'établit au lieu dit al-Nazur (3). Il y bătit un *masğid*, se maria et acheta un esclave (nègre) et une esclave (négresse). Il y acquit une si grande réputation par sa piété, sa vertu et son savoir qu'il devint largement célèbre ; des gens appartenant à différentes tribus se dirigèrent vers lui et de nombreux éléments des Kutāma, (4) Nafza (5), et Sumāta (6) furent « convertis » par lui au ši'isme; Il leur disait : « on nous a envoyés, Abù Sufyān et moi et on nous a dit : au Magrib! Vous foulerez une terre en friche, il faut la labourer, la retourner, la travailler jusqu'au jour où y viendra l'homme chargé de la semence. Il la trouvera travaillée et y sèmera son grain. Puis 135 ans s'écoulèrent depuis leur entrée au Magrib jusqu'à celle de l'homme de la semence » qui est Abū 'Abd Allah. Abū Sufyān mourut à Marmāğanna où on reconnait encore aujourd'hui le lieu de sa tombe et de son masğid. Al-Hulwäni lui survécut si longtemps que ses disciples purent atteindre Abū 'Abd Allah ; il laissa une fille connue sous le nom d'Umm Mūsa et mourut à al-Nāţūr dans la région de Sūğmār, où se trouvent son tombeau et son masğid. İl y avait parmi ceux qui connurent al-Ḥulwāni et attelgnirent Abū 'Abd Allah ,Abu Ḥayyūn, plus connu par sa kunya d'Abū'l Mufattiš; encore tout jeune il reçut d'al-Ḥulwānī un enseignement élémentaire;

<sup>(1)</sup> II est cité dans kāmil, 126-7; itti-āz, 53-4; Berbères, II, 508; Hamdāni, 38-9; Mahdi, 74-5.

<sup>(2)</sup> L'auteur situe ce toponyme dans le territoire de Sumāta (cf. infra 38) donc au Nord-Ouest du pays de Qastiliyya, cf. Berbères, ibid, (la note est douteuse); kâmil, ibid (la leçon Sūg-Ḥumār est mauvalse).

<sup>(3)</sup> Ibn Hammād, 31/51, 32/52, donne al-Nāzur au Nord-Est de Msila. Est-ce le même toponyme. Il s'agit plutôt d'une localité beaucoup plus à l'Est, le Sumâta étant le territoire intermédiaire entre le Zāb et le Qastiliyya.

<sup>(4)</sup> Sur les kutāma qui ont forgé la puissance de l'Etat fatimide, l'Iftitaty est actuellement la source fondamentale; cf. surtout Ibn Ḥazm, 461, 466; Bernères, I, 291-6; Hadj-Sadok, 13, n.154; Brunschvig, Berbérie, I,285-91;

<sup>(5)</sup> Ibn Ḥawqai, 106 les comptes parmi les tribus issues des Zanāta; cf. sur leur origine Berbères, I, 182; Hadj Sadok, 13, n.149 — Yaʻqūbi, 11/214 et Bakri, 113 les signalent aux environs de Tiğis (donc au Nord-Est du Sumāta où al-Ḥulwānī entreprit sa propagande).

<sup>(6)</sup> Selon les indications concordantes d'Ibn Hawgal, 93 et de Bakri, 152 le territoire de Sumâta est au Nord-Ouest du Qastiliyya. — Les Sumâta sont une branche des Nafzaoua, cf. Ibn Hazm, 462; Berbères, 1,230-1; — Le toponyme est cité aussi dans Berbères, 11,510,n.2 (la leçon «Soumâna» est fautive); Canard, Chambellan, 297,n.2.—

Détails sur la propagande dans la compagne égyptienne : récit du dâi chargé de l'Egypte, Abū Muḥammad 'Abd Allah b. 'Abbās (1).

#### CHAPITRE III

Mention de l'infiltration šitte au Magrib avant l'arrivée du Dati (Abū 'Abd Allah) dans ce pays.

### § : 27

Arrivé au Magrib en 145/762-3 de deux missionnaires envoyés dit-on par Gafar al-Şādiq. (2)

# § : 28

Premier foyer de propagande dans la région de Marmāğanna (3) avec le dā'ī Abū Sufyan (4) qui s'installe à Tālā (5) : formation de noyaux ši'ites à Laribus (6) et à Nafṭa (7) ; détails sur les moyens de propagande

<sup>(1)</sup> C'est un yéménite de Šāwur, fraction des Hamdân. C'est fui que le Mahdi désigna pour succéder à Ibn Ḥawšab au Yémen en 302/914-15;il fut tué par un fils d'Ibn Ḥawšab al-Ḥasan. Sur lui et l'histoire de la da wa après la mort d'Ibn Ḥawšab et d'Ibn al-Faḍl, cf. Hamdāni,49-51; Mahdi 236-9; Stern, Succession, 234 sqq; Sulūk, 175; kašf, 216-7.

<sup>(2)</sup> Le même renseignement dans Berbères, 11,508 et Itti'āz,54,n.2,67n.2, Selon une autre indication les deux missionnaires ont été envoyés par Ibn Hawšab : cl. kamil,126; Canard, Vie, 193,n.429; id., Chambellan, 294 n.1; Mahdi, 74-5. Si on admettait cette indication, l'arrivée d'al-Hulwânl et d'Abū Sufyān se placerait après 268, date de l'entrée d'Ibn Hawšab au Yémen; elle serait ainsi trop rapprochée de celle d'Abū 'Abd Allah chez les kutāma, en 280; l'indication de l'Iftitāḥ qui fournit la date plus logique de 145 est donc plus vraisemblable; v. les renseignements aux 37-40 qui confirment cette déduction.

<sup>(3)</sup> C'est l'actuel «Barr-Magin» au Nord de Tebessa-Thala; sur Marmaganna cf. Ibn Hawqal, 84; Bakri, 113, 278; Idrisi, 188/137 et passim; Muqaddasi, 5, 19 Berbères, IV, 515 (table).

<sup>(4)</sup> Il est cité dans Berbères, II, 508; Ittifaz, 54, n.2; kâmil, 127.

<sup>(5)</sup> Seul Mrisi, 98/114 donne Tālā dans la région de Giğill, mais il s'agit ici de l'actuelle Thala en Tunisie, à l'Est de Tébéssa, v. Guides bleus 619.

<sup>(6)</sup> Al-'Urbus, l'antique Lares ou Laribus, actuellement Lorbeus, station au Sud-Est du Kef. C'était pour l'armée ağlabide la base principale au Nord-Ouest de Kairouan, cf. Ibn Ḥawqai, 86-7; Ya'qūbi, 10/211; Idrisi, 117/36-7 et passion: Bakri, 99, 114; Muqad-dasi, 5, 19; Lewicki, Langue, 439, n 2.

<sup>(7)</sup> Naiça, l'antique Nepte, une des 4 villes du riche pays de Qastiliyya (Tüzar chef-lieu de cette province, Taqiyus, al-Ḥamma et Naiça). Elle fut surnommée «la petite koula» à cause de son noyau hasigite important; cl. E.I. III, 962 (Nefta, par G.Marçais); Ibn Ḥawqal, 94; Yaqūbi, ibid; Bakri, 102, 152-3; Idrisi, 105/123 et passim; Muqaddasi,5,67.

Propos divinatoires de Gafar al-Şādiq (1) concernant la dawa au Yémen à al-Mudayhira (2) à al-Ganad (3) ; à Gayšān dont 'Ali b. al-Fadi et le poète ibn Giran acquis au sifisme.

§ : 21

Renseignements sur les éléments sittes à al-Ganad, lors de l'arrivée d'Ibn Hawsab au Yémen ; aventure de ce missionnaire illustrant l'existence de ce noyau šitée.

§ : 22

Suite de cette aventure.

§ : 23

Autre aventure d'Ibn Ḥawšab dans la région d'al-Ganad, à l'époque de la guerre entre Yafur et Gafar b. Ibrāhīm (4) dynaste d'al-Mudayhira;

§ : 24

Suite de l'aventure : rencontre : rencontre dans une caverne entre lbn Hawsab et un yéménite guidé et inspiré par le Prophète, aperçu par lui maintes fois en songe.

§ : 25

Adhésion de ce yéménite à la daswa.

<sup>(1)</sup> Sur l'Imâmat de Ğafar al-şādiq, cf. surtout E 1,1,1021 (Djafar) ; Lewis, op. cit., 95-108; Gafar, 64-72.

<sup>(2)</sup> La position exacte de cette forteresse n'est pas sure; elle s'élevait probablement, dans la région montagneuse de l'oved Nahla au Sud-Ouest du şantà, cf. "Umāra, 37,166-7; Yaqūt, V,90-91; Hamdāni, 36-7.

<sup>(3)</sup> Cette ville est située à 6 journées au Sud de santà, v. Yaqūt, 11,169.

<sup>(4)</sup> il s'agit du dynaste d'al-Mudayhira Ğarlar b. ibrāhīm al-Manāhī défait et tué par 'Ali b. al-Fadi en 294/908; cf. \*Umāra,37,186-8; Sulūk, 169, kašf, 207-9; Hamdani, 36-7.

Arrivée d'Ibn Ḥawšab à 'Adan Lā'a, grāce au renseignement obtenu auprès des Banū Mūsa; mention d'Ahmad b. 'Abd Ailah b. Hali qui attendait l'arrivée d'Ibn Ḥawšab au Yémen et mourut dans la prison d'Ibn Yafur; mariage d'Ibn Ḥawšab avec la fille d'Ahmad; désignation de son neveu, al-Hayṭam comme missionnaire au Sind (1).

§ : 17

Accession du Mahdi à l'Imâmat anoncé au Yémen ; phase active de la propagande; édification dun fort à Gabal Lâta ; succès militaires : conquête de Şantā (2) d'où sont chassés les Yarfurides ; envoi de misLionnaires dans les pays d'al-Yamāma, d'al-Baḥrayn, du Sind, de l'Inde, d'Egypte du Magrib.

### CHAPITRE II

Quelques récits relatifs à Abū'l-Qāsim (Ibn Ḥawšab), chargé de la dawa au Yémen.

§ : 18

Signes annonciateurs de la « venue du Mahdi » (3).

§ : 19

Anecdote illustrant l'« attente du Mahdi ».

<sup>(1)</sup> Ces faits sont reproduits dans Hamdāni,32-3,38 (d'après l'MMāḥ et "Uyōn al-aþbār du dāri Idris).

<sup>(2)</sup> L'auteur néglige sciemment la part prépondérante le 'Ali b. al-Fadi dans les conquêtes de la da'wa au Yémen, sans doute à cause de sa dissidence. C'est'iui qui qui prit Mudayhira et san'a (conquise en 293/906 et reconquise la jeudi 3 Ramadan 299/23 Avril 912); cf. Sulük, 168-70; kašf, 207-8, 210-1; Hamdâni, 35-7.

<sup>(3)</sup> L'idée du Mahdi, avant l'avènement des Failmides est fondée sur maintes traditions douteuses et s'appuie sur des «signes», des «preuves» dans des récits prophétiques et des anecdotes où la divination le songe et les données astrologiques lliustrent cette «attente», cette «venue» imminente : cf. Ivanow, Rise, 24-9, 65-6; Lewis, Ismailism, 85-90; Prolégomènes, 158 sqq. E I,III,117-20 (Al-Mahdi).

grands; le plus Docte parmi les doctes; le plus Célèbre de tous les temps; la Lumière parfaite; telle est la mission de cet humble serviteur de Dieu qui dans l'Océan agit de longues années dans l'espoir que son arche échappe au nauffrage et que les passager trouvent ainsi le salut » « Puis l'Imâm révéla (la signification) des propos dont il a énoncé les principes et les idées qu'il a voulu exprimer et lui falsant ses recommandations il lui dit : » Si tu rencontres quelqu'un plus rompu que toi à la controverse, fais le « no-yer » dans l'ésotérique », « Comment donc lui répondit-il ! » — « Tu interromps la discussion et tu lui montres que la réponse que tu veux donner recouvre un aspect ésotérique que tu ne saurais exposer ; tu te mets en garde vis-à-vis de lui en attendant d'élaborer l'argument pour le confondre. Dernières recommandations de l'Imâm à Ibn Ḥawšab et son compagnon.

# § : 13

Départ d'al-Qādisiya (1) pour le Yémen ; rencontre avec des pèlerins yéménites à la Mecque ; renseignements recueillis sur la situation au Yémen et la pénitence du dynaste de Şan'a' Muḥammad b. Ya'fur (2); citation d'une 'urğuza relative à ce dynaste ; arrivée des deux missionnaires au Yémen au début de l'année 268-882 ; propagande secrète pendant deux années propagande au grand jour en 270/283-4.

# § : 14

Prégriations d'Ibn Ḥawšab à la recherche de 'Adan Lā'a ; rencontre de ce dā'i, avec les Banū Mūsā commerçants à 'Adan 'Abyan acquis au ši'isme (3).

# § : 15

Détails sur les contacts d'Ibn Hawsab avec ces éléments sistes.

(2) Sur la dynastie des Yaffurides,v. E l. IV,1208 (Yaffur). Le règne de Muhammad b. Yaffur assassiné en 270/883 fut marqué par les débuts victorieux de la dawa, cf. Umāra, 38,190-1,kašf,205; Hamdāni, 34.

<sup>(1)</sup> Sur cette ville v. £ 1,11,651-2; c'est sans doute de kouta et non de Salamiyya que les deux missionnaires sortirent pour se rendre à al-Qādisiyya et s'y joindre à la caravane des pèlerins, en route vers la Mecque, ci. Berbères,11,509, Mahdi,72; Hamdâni,32.

<sup>(3)</sup> Sur les contacts d'Ibn Hawsab avec les Banō Mūsa et son arrivée à "Adan Lā'a, cf. kāmii 126; Berbères,il,509; itti-āz,53; — cf. aussi les renseignements parailèles mais assez divergents dans kašf, 204-5; Sulōk, 166-7.

Désignation d'Ibn Hawsab comme missionnaire au Yémen.

§ : 9

Renseignements sur le compagnon d'Ibn Hawšab, 'Ali b. al-Faḍi (1) : pèlerinage en 267/880-1 de ce yéménite originaire de Gayšān (2) et acquis au ši'isme, puis sa visite au mausolée d'al-Husayn où Il rencontre un dât.

§ : 10

Détails sur la manière d'éprouver le néophyte (ibn al-Fadi) avant son admission dans la daswa.

§ : 11

Rencontre d'Ibn al-Faḍl avec l'Imām qui l'interroge sur la situation au Yémen ; envoi d'Ibn Ḥawšab et d'Ibn al-Faḍl au Yémen ; destination indiquée par l'Imām : 'Adan Lāʿa, différente de 'Adan'Abyan (3).

§ : 12

Remise à Ibn Ḥawšab d'un acte de mission (kitāb) contenant des principes et des symboles et qui commence ainsi : « au Nom d'Allah, le Ciément et le Miséricordieux ; de la part du Père des Musulmans, le Commandeur des croyants; le Sceau des héritiers ; le Pôle des égarés; le Soleil des contemplateurs ; l'Astre de ceux qui rechérchent la lumière; le Point de mire de ceux qui prient ; la Sécurité de ceux qui ont peur; la Terreur du diable maudit ; le Pilier de l'Islam ; le plus Grand parmi les

<sup>(1)</sup> Son nom est 'Ali ou Muhammad b. al-Fadl al-Gadani; sur l'entrée de ce yéménite au service de l'imâm caché al-Husayn b. Ahmad à Koufa, cf. Kâmil, 126; Berbères, II,509; Itti'âz, 52-3; Mahdi, 71-3; Hamdâni, 30-3, cf. les renseignements divergents dans kasf, 201-2; Sulok, 165-7, 'Umāra, 38-9.

<sup>(2)</sup> Sur cette ville du Yémen v. Yaqūt, 11,200.

<sup>(3)</sup> Sur'Adan Lâta (dans le pays de Lâta, au nord-ouest de şanta) et 'Adan 'Abyan v. Yaqüt, IV, 89; cf. les précisions dans 'Umāra, 39, 198-9; kašī, 206; Sulūk, 167. — L'actuelle 'Abyan est une petite localité à environ 18km au Nord-Est de Aden, v. les indications dans E / 2,1,173-4 (Abyan) et 185-7 (Adan, par Loigren).

Renseignements sur l'on Hawsab : ses origines ; sa formation doctrinale, son appartenance antérieure à la secte des Duodécemains (1).

## § : 5

Poème prophétique d'al-Fihri (2), annonçant l'avènement imminent du Mahdi pour l'année 296/909 (3).

# § : 6

Détails sur la rencontre fortuite d'Ibn Hawsab (assis sur les bords du Tigre ou de l'Euphrate et récitant la sourate al-Kahf (4) avec l'Imâm (5) et l'un de ses compagnons.

### § : 7

Secret sur le nom et la résidence (6) de cet Imam ; entrée d'Ibn Ḥawšab à son service.

<sup>(1)</sup> Sur cette secte ši'ite v. E.I,II,599-600 (Ithna 'Ashariya).

<sup>(2)</sup> Nous n'avons pas pu l'identifier exactement; il s'agit peut-être du poète îbn Harma, appartenant aux bană Qays b. al-Hāriţ b. Fihr, contemporain de Baššār et connu pour ses tendances ši\*ites, v. šu\*arā, 20-1.

<sup>(3)</sup> Sur l'année fatidique annoncée par les poésies et les récits prophétiques propres à la littérature sirite, v. Massignon, Dormants, 81 (La «venue du Mahdi» était attendue pour l'année 290/902).

<sup>(4)</sup> Sur la place de la sourate al-kahl dans la liturgle musulmane, V. Massignon, op. cit., 67-75. — Sur les Ahl al-kahl, cf. E.I.I., 485-6 (Ashab al-kahl par A.J.Wens nck), E 1,2,1, 712 (Ashab Al-kahl par Parel).

<sup>(5)</sup> Al-Numan fait ici allusion à l'imam caché al-Husayn b. 'Ahmad b. 'Abd Allah b. Muhammad b. Isma'll, cf. Hamdani, 30-1; Mahdi, 45-7, 71; Stern, Succession, 233-4; Canard, Vie, 193, n. 429. — cf. les indications divergentes dans Sulük, 165-6, 211-2, kašf, 202. — La question ép neuse du secret de l'Imamat (depu s la mort d'Isma'll jusqu'à l'avènement du Mahdi, la pér ode d'accultation Satr) et la théorie des imams evisibles» et des imams ecachés» sont l'objet de maintes opinions contradictoires; la plus récente et la plus séduisante est celle de Bernard Lewis qui s'efforce de lever l'équivoque au sujet du nasab des Fâțimides et d'expliquer ainsi l'origine des contradictions relevées dans différentes sources Ismaéliennes; v. Lewis, Ismailism, 83-163 (surtout tableau, 162).

<sup>(6)</sup> Il s'agit de koufa, foyer de propagande (nom de Salamiyya) Berbères, II,509; Kāmil, 126; ittifāz, 52; Mahdi, 72, Hamdāni, 30.

## CONTENU ET ANALYSE DE L'OUVRAGE

# PREMIERE PARTIE : § 1 à 42

# 5:1

Introduction de l'*lflitāḥ* : pérennité de l'Imāmat dans la descendance du Prophète, par la grāce d'Allah...

# § : 2

Introduction (suite): existence d'un dā dans chaque « ilot » (ğazîra 1) intention de l'auteur de raconter les phases successives de la « prédication » (da wa) jusqu'à l'avènement du Mahdi au Magrib; mention d'un livre consacré exclusivement au Mahdi, Ma al-Mahdi (2).

### **CHAPITRE 1**

Mentiondes commencements de la dawa au Yémen, du dâi qui en eut la charge et des facteurs qui l'amenèrent à accomplir sa mission.

# 6 : 3

Débuts de la daswa au Yémen, avec le missionnaire Ibn Ḥawšab (3).

<sup>(1)</sup> Il s'agit des aprovinces» soumises à la propagande ismaélienne, à travers le monde musulman; leur organisation remonterait à l'Imâm Gafar al-sadiq ou plus surement à son petit fils Muhammed b. Ismāfil, sous le règne du calife abbasside al-Mahdi, cf. Majālis, fos 475,491; Ivanow, Propaganda; id., Rise, 20-1,53-4,99-106; Mahdi, 36-40.

<sup>(2)</sup> Selon Hamdāni, 255, Marālim al-Mahdi constitue un tome du Kitāb Şarḥ-al-raḥbār (an 4 volumes et 16 tomes) conservé à la bibliothèque al-Hamdāniya; cas indications sont pulsées dans Fihrist-Ismā'il qui a servi de base à Ivanow, Guide, 37-40; Fyzee, Qadi, 15-32; Kāmil Ḥusayn, Himma, 11-2, id., Adāb, 46-9.

<sup>(3)</sup> Son nom complet est: al-Hasan b. Farağ b. Hawšab b Zādān al-kūfi; surnommé «Manşūr al-Yaman»; sur son entrée au service de l'Imām caché al-Husayn b. Ahmad et les développements de sa propagande au Yemen, cf. kāmii, 126; Berbères, II,505-6; Mi\*āz, 52, n.4; Canard, Vie 193, n.429, id., Chambellan, 293, n.1; Hamdāni, 27-49. — cf. aussi les renseignements divergents dans Sulūk,165-6,311-12, Kašf, 202-3.

Certes, toute historiographie de cour est à priori suspecte. Mais al-Nu man en dépit d'une hostilité déclarée au sunnisme dont maints passages de l'Iftitat portent la trace ne cherche pas à propos des Aglabides à travestir la réalité et se trouve à leur égard beaucoup moins partial que ne le sont les auteurs sunnites vis à vis des Fâțimides. Puis, s'étant déjà sous le règne du Mahdi attaché au service de cette dynastie, al-Nu<sup>e</sup>mān donne de leur époque une image moins déformée que celle des chroniques du IVIè et VIIIè siècles altérée par le temps et la compilation (1). Le témoignage qu'il apporte, quels qu'en puissent être le caractère subjectif et la forme tendancieuse, à l'originalité d'être direct et vivant, donc relativement digne de confiance. Loin de présenter l'allure traditionnelle d'une chronique et terne, l'Iffitâți s'apparente davantage ainsi à l'histoire biographique dont il possède la fraicheur et le pittoresque. Mais al-Nueman qui ne s'enferme pas dans le cadre d'un genre précis s'évertue de raconter les évènements sans partialité et de décrire avec objectivité la situation sociale et politique de l'Etat fatimide à ses débuts chez les Kutāma. Aussi son information est-elle précise, souvent appuyée par la reproduction de documents d'archives auxquels ses hautes fonctions lui permettaient d'avoir aisément accès. Les textes de ces documents qu'al Nu'man affirme avoir recopiés et dont nous examinons sommairement le contenu dans l'Analyse de l'ouvrage (2), n'ont rien qui puisse en contester l'authenticité. qu'il s'agisse des proclamations d'Abū-Abd Allah et du Mahdi que le cadi avait sans doute à sa disposition dans les archives de l'Etat ou de celles de Ziyādat Allah III qui avaient pu être récupérés lors de la chute des Ağlabides, c'est leur utilisation dans l'Ittitäh qui confère à cet ouvrage sa valeur de source digne de confiance. Le recours de l'auteur à des récits de campagne, comme cette « lettre de victoire » consacrée par Abū-Abd-Allah à l'expédition de Siğilmāssa et adressée à Raqqāda, est de nature à attester la rigueur de de sa méthode et la véracité des faits qu'il expose. Ainsi le mérite d'Al-Nu man est de contribuer à faire sortir l'époque fațimide en lifriqya de la pénombre où la confinaient l'indigence et la grisaille de certaines sources sunnites.

<sup>(1)</sup> L'Mitah a servi de base non seulement aux historiographes sunnites postérieurs mais aussi aux auteurs ismaéliens : ainsi le dâ l'Idris, mort en 872/1467-8, démarque l'Iftitah dans le volume V de son Kitáb 'Uyūn al-'aḥbār. Sur cet ouvrage encore inédit et conservé à la bibliothèque «al-Hamdāniya» à Surat, v.Hamdānt,4,n. l.

V. dans l'Analyse les § 170-2, 228-31,262,266.

qu'aucun des auteurs précités ne mentionne du reste (1) Nous pouvons d'ores et déjà affirmer cette catégoriquement que tel fragment du Kitāb al-Kāmii fi-i-tārīh ou de l'ittirāz al-hunafā reproduit ou résume, tel passage correspondant de l'Istitäh en attendant d'être un jour en mesure d'établir et de prouver que l'iffital, est à coup sur l'ouvrage de base auquel doit être ramenée la version d'Ibn al-Aţir ou de Magrizi. Il suffirait pour le vérifier de mettre la main por un miraculeux hasard sur l'ouvrage perdu d'al-Ragiq. Responsable de la chancellerie sous les şanhāğa pour lesquels il accomplit aussi des missions auprès des Fâțimides d'Egypte, al-Ragiq n'a sans doute pas manqué d'utiliser les ouvrages d'al-Nu<sup>e</sup>mān. On pourrait ainsi reconstituer le sanad historique relatif aux Fățimides d'Ifriqya depuis al-Nu<sup>e</sup>mān jusqu'à Ibn Haldūn, en passant par al-Ragiq mort en 416, ibn Saddād, mort vers 590 et ibn al-Atir mort 631, et expliquer aisément la parenté remarquée entre la version d'al-Nu<sup>e</sup>man et celles des historiographes postérieurs (2). Mais si tant est l'intérêt de l'Iffitâh que vaut l'information historique de son auteur! Al-Nu'mān n'est pas seulement le cadi et le faqih ismaélien des Fățimides, il est aussi comme le montre son mağālis l'historiographe officiel d'al-Mufizz qui l'éclaire de ses conseils et contrôle, semble-t-il, le contenu de ses ouvrages ,notamment de ses traités de figh (3). Est-ce donc une historiographie « dirigée », ne devant pas porter atteinte au prestige de la dynastie de destinée à la défendre contre l'orthodoxie? Est-elle ouvertement pro-ismaélienne et partisane, donc délibérement anti-sunnite ?

<sup>(1)</sup> La confrontation des développements consacrés par al-Nu'mān à l'odyssée de Ziyāda Allah III avec le récit de Nuwayri révèle une identité frappante entre les deux versions : v. à ce propos les détails dans l'Analyse § 233-42.

<sup>(2)</sup> Cf. l'opinion de S.M., Stern dans E 1,2,1,107 (Abū\*Abd Allah Al-Shi\*i) et E 1 2,1,16 (Abū Yazīd). Cette opinion judicieuse est partagée par H.H. Abdul Wahhab.

<sup>(3)</sup> Sur cette collaboration entre le cadi al-Nu'mān et le calife al-Mu'izz pour l'élaboration du figh ismaélien, le majālis apporte des renseignements précis : sur la demande des cadis, des gouverneurs et des étudiants, al-Nu'mān compose un abrégé de la doctrine des Ahl al-Bayt qu'il intitule k.al-dinār (v. fos 266); mais al-Mu'izz, ayant été consulté par le cadi, lui demande de l'intituler k.al-lihiṣār li ṣahiḥ al'-ajār'an-al-'aimma al-ajhār (v.fos 226). D'autre part lorsque le Cadi rédige les réponses aux masāli, il consulte également l'Imam qui contrôle le travail et souvent le corrige (v.fos 220). Quand il s'agit d'exégèse coranique selon la doctrine ismaélienne, le Cadi consulte également l'Imām qui est le seul qualifié pour faire une interprétation conforme à cette doctrine fos,55,220,277-8,281). Pour réfuter les croyances des sunnites qu'il désigne par le terme "amma; le Cadi se fait alder par al-Mu'izz lui même (fos 240,272,385). Le Cadi (tos,55,220,277-8,281). Pour réfuter les croyances des sunnites qu'il désigne par le terme "amma; le Cadi se fait alder par al-Mu'izz lui même (fos 240,272,385). Le Cadi insiste du reste sur la grande prédilection d'al-Mu'izz pour la science (fos 38,62-3,132-3, 142,148,386,391,403,541.

des chroniques connues, voire en renouvellent certaines données. Ce sont, sous la plume d'al-Nu-mān, de véritables exploits: le Dă-s, à partir de 293/906, déploit son offensive en direction du massif montagneux de l'Aurès et conquiert l'une après l'autre les forteresses aglabides dépourvues de garnissons suffisantes, Tobna, Bélezma puis Tiğis et Bāġāya, après avoir infligé à l'armée aglabide commandée par Harūn al-Tubni, une lourde défaite. Lançant ensuite les contingents Kutāma en direction de l'actuel Djerid, dans la double intention sans doute de prévenir toute éventualité d'agitation harégite et doccuper une région prospère (1), il prend Gafsa et Qastiliya et menace ainsi Kairouan par le Sud-Ouest. Il triomphe enfin en 296/909 à Laribus de son rival Ibn-Abi I-Aġlab et entre dans la capitale aglabide d'où le dernier souverain Ziyādat Allah III, abandonnant son trône, s'enfuit en toute hàte en direction de Tripoli, à la faveur de la nuit.

#### V. VALEUR DOCUMENTAIRE DE L'IFTITĂH

L'Intérêt de l'Ittilah ainsi défini dénote l'importance de cet ouvrage comme source fondamentale pour la connaissance de l'histoire des Faţimides au Magrib et révèle la place éminente qui revient à al-Nu<sup>e</sup>man dans la tradition historique ifriqyienne. Il n'est plus possible en effet de porter les regards sur un aspect quelconque de l'histoire faţimide en Ifriqya sans consulter al-Nu<sup>e</sup>man. Les développements d'Ibn al-Aţīr, la "compilation d'Ibn "idari ou de Nuwayri, la version de Magrizi ne sont désormais utilisables que contrôlés et vérifiés à la lumière des informations fournise directement par al-Nu<sup>e</sup>man. Nous nous sommes efforcés de retrouver dans ces sources postérieures les citations, des passages plus ou moins étendus, des données plus ou moins résumées de l'ouvrage d'al-Nu<sup>e</sup>man

<sup>(1)</sup> La conquête de «Bilād al-Ğarîd» permet en effet au Dā'i de prendre pied dans une région perméable au hariğisme et de contrôler l'accès au pays des fortes communautés ibādites du Sud et Sud-Ouest de l'Ifriqya, sur lesquelles cf. E.I,I,3-4 (Abadites); É I 2, I,171-2 (Abū Zakariya, par Lewicki); É I 2,I,1213 (Berbères); Lewicki, Textes, 276-8, 197-200; id., Etudes, 96-7 et passim; Ibn HawqaI, 94-5,96; Tiğani, 119-20, 185-8; Cheikh Békri; 76-81; Brunschvig, Berbères, I, 327-30; Vonderheyden, 44-6. — Sur cette région riche par ses ressources naturelles et le commerce de l'or soudanais, cf. Bakri, 101-3; Idrīsi, 104-5; Tiğāni, 157-8, Lombard, 150-1. —

nissent sur l'invasion ši'ite et la chute de la dynastie des Banū-l-Ağlab des renseignements abondants et sur certains points, suffisants. L'originalité de l'Iftitāḥ, achevé en 346/957 est qu'il donne de ces évènement une version officielle, plus ancienne, dont il convient ,avant d'en définir la valeur, de dégager les grandes lignes.

Ayani consolidé son pouvoir dans le pays des Kutāma, Abū'Abd Allah s'attaque à la première forteresse Mila qu'il prend d'assaut en Eté 289/902. La conquête de cette ville alarme l'aġlabide Abū l-'Abbās ('Abd Allah II) qui lance aussitôt contre le Dā'i une première expédition commandée par son fils Abū Ḥawāl. Les développements consacrés par le Cadi à cette expédition vantent la stratégie utilisée par le général aglabide et mettent en valeur sa supériorité militaire : il prend Mila, détruit Tāzrūt évacué par le Dā'i et menace Ikǧān. Mais à la suite d'un engagement favorable au Dā'i, Abū Ḥawāl bat en retraite, à une moment où la victoire semble à sa portée et regagne l'Ifriqya. Bien qu'al-Nu'mān ne s'attarde pas sur les raisons déterminantes de cette retraite, il l'explique par l'abondance exceptionnelle de la neige ; on comprend assez que les rigueurs de l'hiver dans une région aussi montagneuse que celle d'Ikǧān aient empêché Abū Ḥawāl de poursuivre son offensive.

La deuxième expédition (290/903) commandée par le même Abū Ḥawāl se solde également par un échec. Le Cadi montre, avec plus de précision cette fois, les causes de la retraite d'Abū Ḥawāl qu'il explique par la détérioration de la situation en Ifriqya. Dans une digression il raconte les graves évènements intervenus à Raqqāda et qui contralgnent Abū Ḥawāl à regagner la capitale aglabide où Ziyādat Allah III, instigateur du meurtre de son père ne tarde pas à le faire exécuter à son tour.

La troisième expédition (291/904-5) commandée par Ibn Ḥabaši, un des membres les plus en vue de la famille aglabide et conseiller favori de Ziyādat Allah III, et qui eut lieu après la conquête de Sétif par le Dāsi, se termine sur les mérites d'Abū Ḥawāl autant il met en évidence la carence d'Ibn Habaši et son ignorance facheuse de l'art militaire. Puis il décrit avec une complaisance non déguisée qui donne au récit sa couleur épique la campagne victorieuse d'AbūsAbd Allah dont nous examinons de plus près le déroulement dans l'Analyse de l'ouvrage. Les succès militaires du Dāsī au cours campagne sont si minutieusement racontés que la version

pouvoir théorique. Groupes en plusieurs tribus ne reconnaissant d'autre pouvoir que celui de leurs chefs, les Kutāma jouissent à 10 journées de Raqqāda d'une autonomie complète et possèdent une puissance indéniable accentuée par le relief accidenté de l'ensemble de leur pays. Une telle situation politique et sociale propre à la vie tribale dans une région montagneuse aussi peu accessible que la Petite Kabylie acctuelle, n'est pas sans être particulièrement favorable à la propagande du Dàri d'autant plus que les Berbères ont toujours été pour les réformateurs les soutiens les plus enthousiastes. Ainsi le pays et les hommes chez les Kutāma offrent un terrain fertile à l'action révolutionnaire du Dâti qu'appuient l'attrait de sa science « orientale » et le prestige du « Mahdi attendu ». Néanmoins, Abū 'Abd Allah, en dépit des succès de sa propagande à lkǧān, ne parvient pas d'emblée à rallier à sa cause la totalité des Kutāma : certaines tribus(1) lui apportent un soutien immédiat et énergique tandis que d'autres (2) se dressent contre lui, menées par des chefs jaloux de leur autorité. Sur cette phase mouvementée de la daswa chez les Kutāma, l'Iftitāḥ apporte une véritable révélation (3) Le Dasi doit mener à la tête de ses partisans une longue lutte indécise et parfois sanglante contre une coalition des tribus hostiles. C'est donc au prix d'une véritable fitna au cours de laquelle Il se trouve à deux doigts de sa perte qu'il finit par soumettre à son autorité l'ensemble des tribus Kutāma. Le récit d'al-Nu man vivant et pittoresque décrit avec d'abondants détails les péripéties de cette lutte et permet ainsi de mesurer toute la force que confère au Dă°i le ralilement définitif de tous les Kutāma. Racontés avec un souci évident de clarté et de précision, les évènements révèlent toute la portée de de ces premiers succès du Dâri et laissent apprécier le rôle prépondérant des Berbères dans l'édification de l'Etat fâțimide.

#### B. L'INVASION DE L'IFRIQIYA ET LA CHUTE DES AGLABIDES

Les chroniques connues d'Ibn Al-Atir, d'al-Maqrizi ou d'Ibn 'idari, ainsi que les études générales de G. Marçais ou de Vonderheyden four-

<sup>(1)</sup> les détails dans l'Analyse § 45-7.

<sup>(2)</sup> V. les détails dans l'Analyse § 72-106.

<sup>(3)</sup> Ct. les versions parallèles mais résumées dans, Bayān, 128; Kāmil, 127-8; Berbères, 11,512-3; ittifāz, 78.

service et deviennent les piliers du régimes berbéro-šitite établi à lkǧānt parmi eux se distinguent ses deux principaux lieutenants, Abū Zākī et Gazwiya :

Abu Zāki Tammām b. Mu'ārik, un des premiers « convertis », s'attache à Abū 'Abd Allah et s'illustre à ses côtés par son dévouement et sa bravoure. Il devient son compagnon le plus fidèle et c'est à lui que le Dā'i confie le gouvernement de l'ifriqya, durant l'expédition de Siğilmāssa, en 296/909. Deux ans plus tard en 298/911 il est l'un des animateurs de complot tramé contre le Mahdi et c'est chez lui qu'ont lieu les réunions des conjurés. Le Mahdi doit l'envoyer jusqu'à Tripoli pour le faire exécuter, par son oncle, gouverneur de cette ville.

Quant à Gazwiya b. Yūsuf, dont le nom a été arabisé par les sources sunnites en 'Arūba, il est dans l'entourage du Dā'ī l'émule d'Abū Zāki. Il se distingue par ses victoires à la tête des troupes Kutāma. Mais il trahit Abū 'Abd Allah à l'occasion du complot et tient le Mahdi au coulrant des intentions des conjurés. C'est lui qui assassine le Dā'ī, sur l'instigation du Mahdi. Il ne tarde pas du reste, à subir un sort identique à celui de sa victime, en se soulevant à son tour contre le Mahdi, à cause de l'exécution de son frère Ḥubāsa, à l'issue de sa défaite en Egypte en 302/914-15.

#### 3è) INTERET HISTORIQUE DE L'IFTITA H

#### A. GENESE DE L'ETAT FĂŢIMIDE

L'ouvrage d'al-Nu'mân revêt également une grande importance du point de vue de l'histoire politique et sociale de l'Ifriqya, à l'avènement des Fațimides. Surtout il est actuellement l'unique document à exposer d'une manière exhaustive (1) les conditions historiques de l'implantation de l'ismaélisme chez les Kutăma. Les commencements de la prédication ismaélienne dawa ont lieu dans une région où les Ağlabides n'excercent qu'un

<sup>(1)</sup> Cf. les versions parallèles dans Bayān, 133-52; Kāmil, 127-32; Ittifāz 74-93, Berbères, li,506-14; cette affirmation est fondée sur une confrontation du texte de l'Iffitâh avec ceux des sources précitées.

document d'archive (une lettre de victoire) adresseée par Abū'Abd Allāh de Siğilmāssa à Raqqāda. Cependant, les renseignements de l'Iffitâh sont à ce propos, malheureusement insuffisants : on aurait souhaité en savoir davantage que ne le permet la Sira Gasfar, sur les raisons qui incitèrent le Mahdi à choisir Siğilmässa, pour y chercher refuge en attendant la victoire définitive d'Abū'Abd Allah. Cette grande cité magribine que l'oriental Ibn Ḥawqai élève au même rang que Kairouan, l'attiralt-t-elle par sa prospérité et l'urbanité de sa bourgeoisie commençante vantées par le célèbre géographe? Y-avait il des partisans dévoués parmi la colonie irakienne signalée par le même auteur (1) ? Se sentat-il, plus en sécurité, en allant aussi loin de la capitale aglabide et aussi près d'un pays qu'avait marqué l'influence des Idrissides (2) ? Ce choix était-il avant tout en rapport avec l'importance économique de Siğilmässa, centre caravanier enrichi par le commerce de l'or soudanais (3) ? En fait, d'autres points que le choix de Sigilmassa sont laissés dans l'ombre. Mais les informations de l'Iftitah, parallèles à celles de la Sirat Garfar ou des sources historiques sunnites, n'en sont pas moins intéressantes pour une meilleure connaissance de la personnalité du Mahdi.

#### C. AUTRES RENSEIGNEMENTS BIOGRAPHIQUES

L'Iffitați fournit sur certains Emirs ağlabides, tel Ziyadat Allah III et sur quelques personnages qui ont exercé les plus hautes fonctions civiles et militaires dans l'Etat aglabide d'utiles renseignements qui enrichissent les informations recueillies dans les sources sunnites. Mais l'un des avantages de l'Iffitați est de mettre en relief des personnages sur lesquels l'historiographie sunnite donne à peine quelques détails et qui pourtant jouèrent autour du Dâti un rôle de premier plan. Ce sont des Kutâmites qui, acquis très tôt à la nouvelle doctrine prêchée par le Dâti, se distinguent à son

<sup>(1)</sup> V. Ibn Ḥawqai,61,91,99,cf., à ce propos les remarques et l'hypothèse séduisantes dans Canard, Chambellan, 296-7, n.3.

<sup>(2)</sup> V. Majālis fos 497-9, où l'auteur évoque la captivité à Manşūriya des Princes Idrissides faits prisonniers par Gawhar lors de sa campagne victorieuse au Magrib occidental en 958; al-Nu-mān souligne le traitement favorable que leur réserve al-Mu-izz et rapporte des propos de l'Imām ayant trait à la parenté des Idrissides avec les Fatimides.

<sup>(3)</sup> Sur l'or de Sigilmassa et la richesse de cette cité, cl. Ya'qübi 21/225; İstahari, 39; Bakri, 282-90; İdrisi\ 60-1; Muqaddasi, 29; Levi-Provençal; Espagne, III,253,259; Lombard,151.

l'Istități, comment un tel choix fut déterminé surtout par la fortune grandissante du Dāri, les développements victorieux de l'insurrection Sirite à l'Ouest de l'Ifriqya et l'inestimable soutien qu'apportaient à la cause des Fatimides les puissantes tribus Kutāma. On voit mieux ainsi les raisons qui incitèrent le Mahdi à éviter de se rendre au Yémen, après'sa fuite précipitée de Salamiyya vers l'Egypte, en 289-902, peu de temps avant la prise de cette ville par le « Qarmate » Ibn Zikrawayh. En effet la da'wa qui était partagée au Yémen entre Ibn Hawsab et le yéménite Ibn al-Fadl et se trouvait compromise par l'attitude traitresse de ce dernier et du dâsi. en chef Firūz (1), n'avait pas dans ce pays autant de fortune que dans celui des Kutāma : le Yémen, politiquement et socialement, peut-être même économiquement, n'offrait pas aux ambitions du Mahdi autant d'avantages que le Magrib. D'autre part la volte-face du Mahdi qui, à Qastiliyya renonce à rejoindre Abū'Abd Allah chez les Kutāma et se dirige vers Siğilmāssa est dans l'Iftitah reliée plus nettement que dens la Sīra à l'arrestation à Kairovan du frère du Dări, Abū'l-'Abbās, que le Mahdi après son arrivée à Tripoli avait envoyé sans doute en mission d'espionnage. Bien que n'ayant pas fait des aveux, Abū'l-'Abbās fut jeté en prison à Raggāda. C'est pour ne pas l'exposer à la mort, affirme al-Nu<sup>e</sup>man que le Mahdi au lieu d'aller à İkğan comme prévu, se rendit à Siğilmassa. Mais l'Iftitâh permet surtout de penser que cette volte-face de l'Imâm fut déterminée par des raisons politiques : en effet la puissance militaire des Aglabides, bien que sérieusement entamée, était encore considérable et l'arrivée du Mahdi en Ifrigya coincidait avec la rentrée en campagne de l'armée aglabide sous le commandement d'Ibn Habaši, au début de l'autemne de l'année 291/904. On comprend mieux ainsi que l'Imām ait préféré ne pas gagner lkǧān dans des conditions aussi peu, favorables.

En outre de légères différences apparaissent entre la version de la Sira et celle de l'Iftitah, à propos du séjour du Mahdi à Siğilmassa et de sa et de sa libération par Abū 'Abd Allah, certains n'étant pas racontés de la même manière par l'une et l'autre source. Bien que Ğafar ait été un témoin oculaire des évènement il se peut que le rédacteur de la Sira ait quelque peu altéré les faits al-Nu'man, en revanche utilise dans l'Iftitah un

<sup>(1)</sup> Cf. à ce sujet les opinions et les arguments différents dans, Canard Chambellan, 294-n2; Hamdani, 41-8; Mahdi, 332-6 — Pour les détails v. analyse, §. 150-1.

de régner sans gouverner et de le laisser ainsi exercer le pouvoir en son nom. Al-Nu-mân montre d'une manière détaillée comment le Mahdi, mis au courant des intentions des conjurés, exploite leurs hésitations et fait échouer la conspiration. Désignant nommément les assassins du Dă-i et de son frère, il se garde d'incriminer l'Imām, mais laisse entendre qu'il fut l'instigareur de ce double meurtre. Al-Nu-mân jette toute la responsabilité dans cette conjuration sur Abū 'l-Abbās que le Mahdi maudit et couvre d'opproche. Il s'évertue en revanche de ne pas ternir la mémoire du Dâ-i dont le Mahdi ne manque pas du reste de reconnaître le mérite ni d'évoquer élogieusement le souvenir (1).

#### B. BIOGRAPHIE DU MAHDI

N'ayant pas à traiter particulièrement de la vie du Mahdi, al-Nu<sup>e</sup>man n'en donne dans l'Iffitāḥ qu'un aperçu sommaire et ne consacre que quelques feuillets à son émigration et à sa captivité à Sigilmässa. Mais s'il retrace brièvement les étapes successives de cette émigration, les renseignements qu'il fournit n'en sont pas moins importants : ils permettent en effet de confirmer ou de vérifier les données de la Sirat Ğafar al-Ḥāǧib (2) dont la version plus détaillée est beaucoup plus étoffée que celle de l'Iffitāḥ. L'intérêt du récit d'al-Nu<sup>e</sup>man consiste à préciser historiquement certains points sur lesquels la Sira de Gasfar, source surtout anectique n'apporte pas une clarté suffisante : on comprend mieux en plaçant, gràce à l'iftitāļ, l'émigration du Mahdi dans un contexte historique donné, marqué à l'aube du 10e. siècle par les succès de la Prédication ismaélienne chez les Kutāma, comment l'Imam put choisir de fonder l'anti-califat fâțimide, non pas en Orient où i fallait faire front en même temps à la puissance abbasside et au danger garmate, mais en Occident où le régime chancelant des Agla bides offrait un terrain plus propice (3). On comprend mieux, grâce à

<sup>(1)</sup> Mahdi, 263-9: l'opinion et les arguments avancés dans cet ouvrage inégal, à propos du rôle joué par le Dâil dans ce complot sont discutables. A noter qu'al-Nuiman en jetant la responsabilité sur Abu'l-'Abbàs se conforme au jugement porté sur cette affaire par le calife al-Muizz lui-même, v. Muizz, 331-2.

<sup>(2)</sup> Ivanow, Sirat-Gafar, id, Rise, 184-223; Canard, Chambellan, 279-329. — cl. Gateau, 275-96.

<sup>(3)</sup> Sur l'invasion de la Syrie par les Qarmattes d'Ibn Zikrawayh et les rapports encore obscurs entre ce mouvement — étranger, semble-t-il au garmatisme d'al Bahrayn, et le centre de la da wa ismaélienne à Salamiyya, cf. Ivanow, Rise, 67-94; Lewis, Ismailism, 167-87, Mahdi 92-III; Canard, Chambellan, 285-,n 1. — Sur les Qarmates en général, cf. E.I., II, 813-8 (Karmates, par L.Massignon); de Doeje, Mémoire.

attitude loyale et bienveillante (1); sa conduite impeccable, sa modestie son abstinence forcent l'estime des Kairovanais et rehaussent son prestige. Il procède ainsi dans le calme et la sécurité à la réorganisation de l'administration et à l'aménagement des institutions (2) du nouvel Etat. Avec la même foi inébranlable, le même dévouement profond qui avaient nourri sa prédication à lkǧān, il mène sa mission à bonne fin, en allant à Siǧilmāssa délivrer le Mahdi et lui remettre le pouvoir qu'il avail conquis en son nom.

Un point demeuré obscur dans les sources sunnites et sur lequel l'Iftități jette une vive lumière est l'exécution d'Abū 'Abd Allah (3). Al-Nu'mān donne des renseignements précis sur les véritables causes de la disgrâce du Dă'i et sur la trame du complot fomenté contre le Mahdit deux ans à peine après son avènement : il indique les noms de conjurés, les mobiles de leur action subversive, le lieu de leurs réunions clandestines, les mesures prises par le Mahdi pour déjouer la conspiration. C'est le frère du Dā'i, abū l-Abbās qui est à l'origine et à la tête du complot; fort de l'ascendant qu'il exerce sur un frère plus jeune que lui et de la maîtrise qu'il possède de la doctrine ismaélienne et dont il fait preuve au cours des contre verses qui l'opposent aux juristes de Kairovan (4), Abū 'l-'Abbās est associé à l'exercice du pouvoir jusqu'à l'arrivée du Mahdi à Raggāda. Personnage ambitieux, il conçoit un vif ressentiment lorsque le Mahdi, n'entendant partager son autorité avec personne, prend lui-même en mains les responsabilités de l'Etat. Il parvient à dresser contre l'Imam certains chefs berbères qui osent émettre publiquement des soupçons sur son impeccabilité et même sur l'authenticité de son imamat. Abū 'Abd Allah finit par céder à l'incitation de son frère et demande ouvertement au Mahdi

<sup>(1)</sup> Les données de l'Mitāḥ relatives à l'attitude favorable des faqihs Kairovanais à l'égard du Dā'i ne concordent pas avec les renseignements parallèles des sources sunnites où sont évoquées les persécutions des juristes attachés au malékisme; cf. Bayān, 149-51; Țabaqāt 310-1, 324-7; H.R. Idris, IX, 145-52 et X, 72-88.

<sup>(2)</sup> V. les détails dans l'Analyse, § 223-5.

<sup>(3)</sup> Sur le complot et l'éxécution du Dā'i, les renseignements sont abondants dans Bayan, 164-5; itti'az, 94-6; Kāmil, 134-5, Berbères, II, 521-3. Mais les données de l'Iftitath sont plus précises et plus complètes sur certains points de détail. A noter la parenté entre le texte de l'Iftitath et celui de Itti'az par exemple, ce qui laisse penser que l'ouvrage d'Al-Nu'man a servi de point de départ à la tradition historique relative aux Fațimides

<sup>(4)</sup> Sur ces controverses, cf. Tabaqāt, 287-307; Idris, IX. 148-50; Maǧālis fos 508-9.

et d'un commerce agréable, il réussit à forcer l'admiration des pèlerins kutāma séduits par sa bonne parole et son vaste savoir. C'est surtout grāce à sa conduite exemplaire, toute de piété et d'austérité que le Dāri parvient à mettre en honneur, à likgan, les principes d'une éthique sévère et à s'ériger en chef de la communauté berbéro-šitte. Avec adresse et ténacité, il finit par soumettre à son autorité l'ensemble des tribus kutâma s'entourant de compagnons, pleins de zèle et entièrement dévoués à sa cause. Préconisant une politique judicieuse, il prend le soin avant d'affronter les armées aglabides, de doter la jeune communauté de structures appropriées à la tâche insurrectionnelle qu'elle doit entreprendre : la réorganisation politico-sociale (1) qui répartit les kutâma en sept subdivisions asbā $^{c}$  (2) constituées en formations militaires, la mise en place pour l'exercice du pouvoir d'un corps de chefs responsables muqaddam, de doyens mašā'ih et de missionnaires dusat, sont autant de mesures prises pour renforcer le régime établi à lkǧān. Ces mêmes qualités d'habilité et de clairvoyance assurent à Abū 'Abd Allah devenu le maître redouté de tout le pays berbère, de la Petite kabylie et de l'Aurès, d'importants succès militaires. Mettant au point une prudente stratégie, il réalise en trois phases successives la conquête de l'Ifriqya : d'abord, tacticien averti, il ménage ses forces retranchées dans la région montagneuse d'Ikǧān et observant ainsi une attitude défensive il oppose une résistance victorieuse aux premières offensives aglabides. Puis, opérant à partir d'ikgan et de ses environs, il désorganise la ligne de défense de l'ifriqya et enlève l'une après l'autre les forteresses qui à l'Ouest de Kairouan, formant une sorte de bouclier en arc de cercle (3). Enfin, ayant sérieusement entamé la puissance militaire des Aglabides, il lance une grande offensive qui le mêne aux portes de Raqqāda, en 296-/909.

Sa politique souple et sage déjà éprouvée durant les premières années de son apostoiat à lkǧān, lui vaut de la part des Faqihs de Kairouan une

V. les détails dans l'Analyse, § 123-5.

<sup>(2)</sup> Il convient de rapprocher cet emploi du nombre sept de la signification particultère qu'il possède dans la croyance ismaélienne et qui trouve son origine dans leur théorie fondamentale du septième imâm Ismâ·ll. Sur le problème complexe de l'imâmat d'Ismâ·ll b. Ğa·far al-şādiq et de ses successeurs, cf. E.I., Supp., 103-9 (Ismailiya par Ivanow): Ivanow, Rise, 133,153-5,233-6; Massignon, Salmān, 9-10. Mamour, 40- 92-100.

— Cf. surtout les idées et les arguments particulièrement intéressants dans, Lowis, Ismailism, 83-116.

<sup>(3)</sup> Mila, Sétit, Bélezma, Bağaya, Tobna, Tebessa...

mieux en relief la richesse morale d'Ikgan qu'il se complait à flétrir la corruption et la licence des cités aglabides. Tandis qu'il exalte la droiture, l'abnégation et la piété du Dāsi et de ses compagnons, il dénonce les turpitudes de Ziyadat Allah, sa débauche et ses crimes. La dévotion et le zèle moral à lkǧān sont tels que des femmes dont l'auteur vante les qualités. et les mérites peuvent accéder au premier rang des partisans d'Abū 'Abd Allah el devenir missionnaires. En ternissant la mémoire de Ziyādat Allah et des autres Emirs aglabides al-Nusman cherche à avilir également leurs suzerains, les califes Abbassides et à faire ainsi le procès de la société sunnite. Achevé sous le règne glorieux d'al-Mu'izz, en 346/957, l'Iffitāḥ en présentant l'apologie du ši isme triomphant, met en évidence la faillite du sunnisme, non seulement dans l'Ifriqya conquise, mais aussi en Orient d'où il restait à chasser les Abbassides usurpateurs. L'ouvrage d'al-Nu<sup>s</sup>mān permet aussi en exposant les succès de la daswa ismaélienne chez les kutama de mieux connaître un tournant décisif dans la lutte séculaire entre le ši isme et le sunnisme.

#### 2è) Intérét biographique

#### A. BIOGRAPHIE DU DĀ-Ī ABŪ-ABD ALLAH

Abū Abd Allah tel qu'il est présenté par les sources sunnites fait figure d'un personnage sans relief, ou même d'un simple comparse : réduit au rang médiocre d'exécutant à la solde du Mahdi, il eut, tel Abū Muslim al-Hurāṣāni, la triste fin du serviteur devenu encombrant après l'accomplissement de sa mission politique.

Mais dans l'Iffități, al-Nurmân fait du Dări un portrait élogieux, presque brillant. Abū 'Abd Allah apparaît au fil du récit comme l'artisan de la victoire du širisme en Ifriqya, le véritable fondateur de la dynastie fatimide. La narration est si riche de détails, si animée qu'il est possible en suivant le Dări, tout au long des différentes phases de son apostolat, de dégager les traits marquants de sa personnalité. Ses origines, sa formation doctrinale ainsi que son stage effectué auprès du missionnaire Ibn Ḥawšab, le prédisposent à assumer convenablement la charge qui lui incombe au Magrib. Les débuts de sa prédication révèlent ses qualités de missionnaire rompu à sa tâche : patient et discret, d'allure modeste

Quant au pays des kutāma en Ifriqya, il se révéla un terrain plus propice au triomphe de la doctrine ismaélienne. L'importance documentaire de l'Iftital, réside dans l'exposé riche et circonstancié qu'il donne de cette da wa chez les Berbères de la Petite kabylie. C'est en 280/893 (1) que le Dā<sup>c</sup>ī atteignit le pays des kutāma; il s'établit chez les banū Saktān au fağğ al-Ahyār à İkğān qui devint quelques années plus tard après l'échec de la première expédition aglabide, à la fin de l'année 289/902 le Dâr al-Hiğra des adeptes du ši'lsme (2). Les kutāma attirés par les promesses d'une réforme religieuse et sociale ainsi que par le prestige du «Mahdi attendu» accueillirent avec enthousiasme la doctrine prêchée par le Dasi. Mais si certaines tribus furent séduites par l'idéal de justice et d'égalité propre à la propagande ši ite, d'autres durent se soumettre au terme de combats favorables aux partisans du Dâsi. Cependant une quinzaine d'années suffit à Abū 'Abd Allah pour former chez les kutāma l'embryon d'un Etat berbéro-šicite qu'il dota d'une puissance telle que la dynastie des Aglabides tenta en voin d'y résister.

Sur cette doctrine religieuse telle qu'elle fut adoptée par les kutāma l'Ititāḥ fournit d'utiles renseignements; les adeptes devant la tenir secrète amr maktūm, al-Nu<sup>c</sup>mān en souligna la méthode initiatique et le caractère ésotérique (3). Il s'étend suriout sur l'effet moral qu'elle produisit sur les fidèles, grâce à une application rigoureuse de l'éthique ismaéllenne fondée sur la justice et la fraternité. De longs développements dépeignent la vie morale des Berbères, austère et nourrie de piété et de l'observance rigoureuse de la loi religieuse. Parée des vertus de l'Islam tel qu'il fut à l'époque du Prophète, la communauté berbéro-ismaélienne des kutāma contraste avec la société aglabide-sunnite, minée par le relâchement des moeurs et le désordre d'une vie facile et immorale. Al-Nu<sup>c</sup>mān met d'autant

<sup>(1)</sup> C'est la date donnée dans l'Iftitâḥ (v. Analyse, 43) notée par Stern El 2,1,106-7 (Abb 'Abd Allāh Al-Shi'i) et confirmée dans kāmil, 127, Bayān, 124; elle est plus exacte que la date de 288/901 données dans itti'āz, 76; Berbères, II, 511, n.1. Celle-ci est manifestement rapprochée de la chute des Ağlabides en 296-909.

<sup>(2)</sup> Sur ce choix de Fagg al-Ahyar pour y fonder le Dar al-Higra, cf. Massignan, Dormants, 81, n.2; Vonderheyden, 288, Mahdi, 116-7; Hamdani 39. A noter que ce choix «du lieu des meilleurs hommes» est déterminé par une prédication propre à la tradition ismaélienne.

<sup>(3)</sup> La plupart des travaux consacrés à l'Ismaélisme, surtout ceux d'Ivanow, Bernard Lewis, Fyzee, Stern, Kāmil Ḥusayn, Hamdāni..., mettent en relief le caractère ésotérique de la connaissance ismaélienne; cf. le récit de Ğawdar, représentant l'Imām comme voyant par la lumière d'Allah, dans Canard, Vie. 44-7,n.7;

2è partie : § 43 — 133

L'établissement du Dā'i à lkǧān; la formation de la communauté berbéroši'ite des Kutāma.

3è partie : § 134 -- 218

L'invasion šifite; la victoire du Dāfi et la chute des Aġlabides.

4è partie : § 219 --- 305

L'avènement des Fâțimides et le règne du Mahdi. Aperçu général jusqu'à 346./957.

#### IV. IMPORTANCE DOCUMENTAIRE DE L'IFTITĂḤ

#### 1è) Intérét religieux

Le titre 'iftitāḥ al-da'wa caractérise nettement l'intérêt et le contenu de l'ouvrage. Ce document raconte en effet les phases successives de la Prédication ismaélienne devenue active et publique depuis son commencement au Yémen (1), jusqu'à l'avènement du Mahdl en Ifriqya. Les longs développements consacrés par l'auteur à l'implantation de l'ismaélisme au Yémen décrivent les efforts accomplis par le missionnaire lbn Ḥawšab pour l'y propager publiquement à partir de 270/883. Le récit des évènements émaillé d'abondants détails biographiques et de renseignements sur les aspects caractéristiques de la da'wa retrace la formation dans ce pays d'un foyer de propagande et l'organisation d'un vaste réseau de pénétration ismaélienne en Inde, au Sind, en Egypte et au Magrib. L'Iftitāḥ en exposant les conditions historiques et sociales dans lesquelles l'ismaélisme s'est implanté au Yémen permet surtout de mieux comprendre comment la da'wa ne put aboutir à la fondation dans ce pays d'un Etat assez solide pour pouvoir s'opposer victorieusement à la dynastie abbasside.

<sup>(1)</sup> Cf. à ce sujet, Lewis, Ismailism, 77-82, 164-5; Mahdi, 112-6; Hamdāni 27-48; Stem, Succession, 232-3. — Sur la propagande fatimide en général, cf. Ivanow, Propaganda; Canard, Impérialisme; Mağälis, los 475-491 (où l'auteur donne des renseignements importants sur l'organisation de cette propagande, à travers le monde musulmon divisé en «llots» (ğuzur).

#### Copie A

La première copie ainsi désignée et dont nous avons obtenu un facsimilé à «Dār al-Kutub al-miṣriya», est conservée à la bibliothèque «alhamdāniya». C'est une copie relativement récente écrite en l'an 1315; elle comprend 281 folios; il y a 16 lignes par page et l'encre utilisée est noire. L'écriture un mashi blen clair est très rarement illisible; fait avec soin évident cette copie ne comporte pas de fautes graves.

#### Copie B

La seconde ainsi désignée appartient à M.Massignon. C'est une copie établie d'après un original indou de date plus récente encore (1350). Elle est si remplie de fautes qu'elle est en bonne partie inutilisable. Le copiste à l'écriture élémentaire et négligée possède une connaissance de la langue arabe manifestement insuffisante. Nous avons pratiquement établi le texte d'après la copie A. La copie B étant défectueuse, nous a servi uniquement à vérifier ou à confirmer notre lecture. Nous avons pris soin, néanmoins, de noter les variantes, sauf aux endroits où les fautes du copiste de B, ont rendu cela inutile.

#### III. -- PLAN DE L'OUVRAGE

L'ouvrage contient 42 chapitres de longueur inégale dont les titres commencent invariablement par le mot dikr (récit de, ou mention de). Nous avons respecté ce découpage original. Mais il nous a été possible compte tenu de la structure de l'ouvrage de le diviser en 4 grandes parties qui englobent la totalité des 42 chapitres distingués par l'auteur. Nous avons en outre divisé le texte en 305 paragraphes plus ou moins longs qui rendent la lecture et l'analyse plus commodes.

#### 1è partie : § 1 — 42

Les commencements de la Prédication ismaélienne dawa au Yémen (avec ibn Ḥawšab et ibn al-Faḍi) et au Maġrib (avec al-Ḥulwānī et Abū Sufyān); Le séjour du Dāṇ Abū 'Abd Allah au Yémen et son arrivée au Maġrib.

Ces éléments complémentaires de la biographie d'al-Nusman, bien que sommairement exposés, mettent en relief son mérite dans la diffusion de l'ismaélisme dans un pays où il put enfin triompher de l'orthodoxie. Son mérite est plus manifeste encore à la lecture de ses ouvrages dont la publication rend possible, grace à l'accès à des sources directes appropriées, une connaissance objective de la théologie ismaélienne. L'étude comparée de telles sources et des chroniques et biographies sunnites connues, en permettant de corriger certaines affirmations tendancieuses de l'orthodoxie destinées à tenir l'ismaélisme, éclaire d'un jour nouveau cette doctrine et aide à en apprécier le rayonnement et à mieux comprendre la portée historique de son implantation en Ifriqya. La publication des ouvrages encore inédits (1) du cadi al-Nu<sup>e</sup>mān fournira sans doute d'heureux détails propres à compléter sa biographie et à l'enrichir d'éléments nouveaux. Une telle publication présente un intérêt d'autant plus grand qu'elle procurera aux chercheurs de précieux documents nécessaires à une meilleure connaissance de l'histoire de l'Ifriqya.

#### II. — PRESENTATION DU KITĀB 'IFTITĀḤ AĻ-DA·WA (2)

L'Iftitât est l'un des nombreux ouvrages d'al-Nusman qui sont conservés à l'état de manuscrits dans les bibliothèques privées (3) des communautés ismaéliennes au Yémen et en Inde. Depuis quelques années, des chercheurs avertis dont certains appartiennent à la branche ismaélienne des Bohra, ont pu avoir accès à ces collections privées et entre-prendre la publication de certains manuscrits. L'Iftitât, ainsi découvert en Inde semble exister en plusieurs copies détenues par des spécialistes de l'ismaélisme. Mais nous n'avons pu nous fonder que sur les deux copies suivantes :

<sup>(1)</sup> Cf. les précisions dans waḥid Mirza, op. cit., XXXI; kāmil Ḥusayn, Adab, 46-7, Hamdāni 255.

<sup>(2)</sup> Le titre complet de l'ouvrage est lititàl al-Dawa wa-ibtidă al-dawla — il est aussi cité sous la forme courante dans les ouvrages ismaéliens, d'iftitâl al-dawa al-zâhira, v. Hamdāni, 5.

<sup>(3)</sup> Parmi ces collections privées celle de la famille «Hamdāni» à Surat est particulièrement riche; cl. sur cette collection les renseignements dans Kravs, 485; Hamdāni, 2-7, 251-62.

le règne du Mahdi. C'est le calife al-Qa'im qui, vers la fin de son règne, le nomma cadi de Tripoli. Le calife al-Manşür, après avoir défait Abü Yazid el fondé al-Manşüriya lui confia l'importante charge de cadi en chef de la Communauté : Qāḍī-al-quḍāt. Nous sommes renseignés à ce propos par al-Nu'mān qui décrit lui-même les conditions de son investiture (1) :

«Al-Nu'mān, aussitôt arrivé à al-Manşūriya, le calife l'investit solennellement, un jour de vendredi; il lui offrit des vêtements d'honneur tissés
dans les manufactures royales et lui donna ordre de se rendre sur le champ
à Kairouan, al-Manşūriya n'ayant pas alors de mosquée pour diriger
la prière de vendredi à la mosquée cathédrale al-masğid al-ğāmi' et y
prononcer la prêche (la huṭba). Al-manṣūr le fit escorter par des officiers
de la garde qui, sabre au clair, lui tinrent compagnie tout au long du trajet
aller et retour. Quelques jours plus tard, le calife adresse une prescription
écrite (tawqī') au service de la chancellerie où un rescrit de nomination
('ahd) fut établi pour nommer al-Nu'mān Qāḍī d'al-Manṣūriya, de Kairouan
de Mahdiya, des autres villes et provinces de l'Ifriqya».

L'Inventaire des ouvrages (2) composés par ai-Nu'mān et sur ou la lecture de ses Mağālis mettent en évidence le rang élevé qu'il occupai sous le règne d'al-Mu'izz. L'exercice de sa charge de Qāḍī al-quḍāl le destinait à remplir, auprès de l'Imām, le rôle de théoricien de l'Ismaélisme. En effet, al-Nu'mān contribua largement à l'élaboration du figh ismaélien, à la lumière de la doctrine des Imāms impeccables et surtout en collaboration étroite avec al-Mu'izz lui-même. On remarque dans ses Maǧālis le zèle et l'effort qu'il déploya à codifier le figh ismaélien et à le vulgariser par un enseignement public (durūs al-ḥikma) de la doctrine des Imāms (3).

<sup>1)</sup> Mağālis, fos 203-13.

<sup>(2)</sup> V. cet inventaire établi d'après efihrist Ismă 'il», dans Ivanow, Guide 37-40, cf.kraus, 483-90; Fyzee, Qaḍi, 15 sqq; kāmil Ḥusayn, Himma, 11-2; id., Adab, 46-7; Hamdāni, 253-6; wahid Mirza, op. cit. XXXI-II.

<sup>(3)</sup> Al-Nu-smān dans son Maǧālis fos 288,464,508-9 revint maintes fois sur cet enseignement doctrinal: la vulgarisation de la doctrine ismaélienne samā sal-ķikma se faisant après la prière du saṣr. Puis les séances de controverse avaient lieu dans une saile spéciale. Ce maǧlis al-ḥikma tel qu'il est décrit par al-Nusmān, présente le caractère d'une véritable institution destinée à la diffusion des principes du figh ismaélien parmi une population fortement imprégnée par le malékisme.

#### INTRODUCTION

#### I. - LE CADI AL-NU-MĀN (I)

La plupart des chercheurs qui, sur les traces d'Ivanow ont étudié l'ismaélisme (2), ont souligné l'importance du rôle tenu par le cadi al-Nu<sup>s</sup>mān, auprès des califes fatimides en Ifriqya. Les notices consacrées à ce juriste ismaélien et la publication de certains de ses ouvrages ont permis de mieux connaître sa biographie. Pour éviter d'en reproduire des éléments déjà connus et analysés par ces chercheurs nous nous bornerons à en dégager les traits essentiels en insistant toutefois sur quelques données originales.

Le cadi al-Nu<sup>s</sup>măn naquit à Raqqāda, probablement vers la fin du 3e. siècle. Si sa date de naissance ne peut être établie avec précision, les sources s'accordent en revanche à situer en 313/925, son entrée au service du premier calife faţimide, al-Mahdî. La rapidité de son adhésion au ši'isme ainsi que sa Kunyā d'Abū Ḥanifa laisseralent croire qu'il appartenait au ḥanéfisme. Ibn Ḥallikān (3) note pourtant qu'al-Nu<sup>s</sup>mān était de rite malikite avant l'avènement du Mahdi. Cette hypothèse mérite néanmoins d'être retenue; en effet, le ši'isme accueiltit dès la chute des Aġlabides maints faqihs ḥanéfites et finit sous le règne d'al-Mu<sup>s</sup>izz par absorber le ḥanéfisme, amoindri déjà par la prépondérance du malékisme Ifriqyien (4).

Les maigres renseignements fournis par les sources ne permettent pas de définir avec précision les fonctions occupées par al-Nu<sup>e</sup>mân, sous

<sup>(1)</sup> Sur la biographie du cadi cf. GAL, Supp. |1 325,953; Gottheil, family ; Fyzee, Gadi ; id. Da<sup>z</sup>ā'im (introduction) ; Kāmli Ḥusayn, Himma (Introduction) ; id., Adab, 42-50 ; Wahid Mirza, İqtişār (Introduction) 'Adel-'Awa, Sélections (Introduction) ; Hamdāni, 253-6

<sup>(2)</sup> Parmi les travaux relativement récents sur l'ismaélisme, v. surtout, Ivanow, Guide ; id. Rise ; id. Creed ; Massignon, Esquisse ; id. Salman ; Lewis, Ismailism ; Stern, Helero-dox, id. Succession.

<sup>(3)</sup> Wafāyāt, V. 48-56 (notice importante).

<sup>(4)</sup> Sur l'antagonisme entre malékisme et hanéfisme, avant l'établissement du illime en liriqua, et après l'avènement des Fațimides cl., Idris, IX, 129-37, 144-52; Brunschvig, Figh, 14-5.

- YA-QÜBÎ 'Ahmad b.Alī Ya-qūbb.waḍiḥ al-Ya-qūbī, Description du Maġrib, extrait de son Kitāb al-Buldān, éd. et tr. en latin par M.J. de Goeje, Leyde 1850, tr. en français par G.Wiet, Paris 1937 (renvoi en même temps au texte arabe de l'édition de Goeje et aux pages correspondantes de la traduction française).
- ZUBAYDĪ AL-ZUBAYDĪ, Ṭabagāt al-naḥwiyīn wa'l-Luġawiyīn, éd.M. Abū'l-Faḍl Ibrāhīm, Caire 1953.

- RIYAP ABU BAKR AL-MĀLIKĪ, Kitāb rīyād al-nufūs, t.l. éd Ḥussain Monès, Caire 1951
- ŞA ID SĀ ID AL-'ANDALUSI, Kitāb Țabaqāt al-'Umam (livre des catégories des Nations) tr.R.Blachère, Paris, 1935.
- STERN, S.M. EMBASSY An Embassy of the Byzantine Emperor to the Fatimid Caliph al-Musizz, dans Byzan-fion XX,1950.
- STERN, S.M. HETERODOX Heterodox Ismā "ilism at the time of al-Mu"izz, dans BSOAS, XVII,1955.
- STERN, S.M. SUCCESSION The Succession to the Faṭimid'Imam al-"Amir, Appendice n 2 : Ḥātim Ibn Ibrāhīm on the de 'wa in Yemen, dans Orient n 2,1951.
- ŠU 'ARĀ' IBN AL-MU'TAZZ, Ṭabaqāt al-šu'arā', éd. 'Abd alşattar Aḥmad Farrağ Caire,1956.
- SULÜK BAHA AL-DİN AL-ĞANADİ, Al-Sulük min tabaqat al-'ulama wa'l-mulük, Extrait intitulé Aḥbār al-garamita bi'l-Yaman et éd; par H,Sulaymān Maḥmūd (d'après H.C.Kay 1892), Caire 1957.
- TABAGAT Abu'l-Arab, Țabaqăt Ulamă îfriqya (Classes des Savants de l'Ifriqya) éd. et tr. par M. Ben Cheneb, Alger 1920 (renvoi en même temps au texte et aux pages correspondantes de la traduction).
- TIĞĀNÎ ABDALLAH TIDJANI, pihla (Relation de voyage en Tunisie et en Tripolitaine de 1306 à 1308 J.C., éd. H.H. Abdul-Wahāb, gunis, 1958.
- \*UMĂRA 'Umāra b.'Alī'l-Ḥasan 'Alī al-Yamanī, Tarīḥ al-Yaman, 2e.' éd. par H.Suloymān Maḥmūd (d'après la lè éd. de H. C.Kay 1892), Caire 1957.
- VONDERHEYDEN M. VONDERHEYDEN, La Berbérie Orientale sous la Dynastie des Benou'l-Arlab, Paris 1927.
- WAFAYĀT IBN HALLIKĀN, wafāyāt al-'a'yān, 6v.éd. M.M. 'Abd al-Hamîd, Caire, 1948.

- MANÃQIB ABŪ ISḤÃQ AL-ĞIBINYÃNÎ, Manāqib, ms. H.H.

  "Abdul-Wahāb, Tunis (au moment où nous achevons notre travail nous n'avons pas pu obtenir un exemplaire de l'édition de cet ouvrage donnée par R. Idris).
- MARCAIS, G. ARCHITECTURE L'Architecture musulmane d'Occident, Paris, 1954.
- MARCAIS, G. BERBERIE La Berbérie au IXé siècle, dans Mélanges d'histoire et d'archéologie de l'Occident musulman, t. 1, Alger 1957.
- MARCAIS, G. BERBERIE-ORIENT La Berbérie musulmane et l'Orient au Moyen Age, Alger-Paris, 1946.
- MASSIGNON, L. DORMANTS Les Sept Dormants d'Ephèse en Islam et en Chrétienté, Paris 1955 (extrait de REI).
- MASSIGNON, L. ESQUISSE Esquisse d'une Bibliographie Carmathe, Cambridge 1922.
- MASSIGNON, L. SALMAN Salman Pāk et les prémices spirituelles de l'Islam iranien, Publication de la Société des Etudes Iraniennes, N 7, Paris, 1934.
- MU IZZ H.I.HASSAN ET T.A. SHARAF, Al-Mutizz li-Dien-I'llāh, Caire, 1948.
- MUQADDASI AL-MUQADDASI, Description de l'Occident Musulman au IV Xé siècle, texte et tr. par Ch. Peliat, Alger 1950.
- NUWAYRI Extraits de l'encyclopédie d'Al-Nuwayri intitulé Nihāyat al-arab, traduits par de Slane, dans Berbères t.l pp. 313 sqq.
- PELLAT Le Kitāb at-tarbi 'wa-t-tadwīr de Gāḥiz, éd. Çh. Pellat, Damas 1955 (renvoi exclusif à l'index).
- PROLEGOMENES IBN HALDON, Les Prolègomènes, tr. de Slane, en 3 parties. Paris 1936 (renvoi exclusif à la traduction).
- QIFTI 'ALI B.YOSUF AL-QIFTI, 'Inbāh al-ruwāt 'alā' Anbāh alnuḥāt, éd. M. Abu'l-Faḍl Ibrāhīm, 3t., Caire 1950-5.

- LEVI-PROVENCAL, E. REFLEXIONS Réflexions sur l'empire almoravide au début du XIIè siècle, dans Islam d'Occident, Paris 1948.
- LEWICKI, T. ETUDES Etudes Ibādites Nord-Africaines, partie, I. Varsovie, 1955.
- LEWICKI, T. LANGUE Une langue romane oubliée de l'Afrique du Nord, Gracovie, 1953.
- LEWICKI, T. REPARTITION, La Répartition géographique des groupements läbéties, dans Rocznik Orientalistyazny, 1957.
- LEWICKI, T. TEXTES Quelques textes inédits en vieux berbère provenant d'une chronique ibàdite anonyme, dans REI, 1934, 1935.
- LEWIS, B. ISMAILISM The Origins of Ismailism: study of the historical background of the Falimid Caliphate, Cambridge, 1940, tr. arabe, "Usül al-Ismā siliya, Caire 1947 (renvoi exclusif à la traduction arabe).
- LEZINE A. LEZINE, Le Ribat de Sousse, Direction des Antiquités et Arts de Tunisie, Tunis, 1956.
- LOMBARD M.LOMBARD, L'or musulman du VIIè au XIè, dans Annales E.S.C., 2è année Avril-Juin 1945.
- MA 'ALIM IBN NAGI, Marālim al-'īmān fi ma rifat rahl al-Qayrawān, 4 t., Tunts, 1320 H.
- MADĀRIK TYĀP (AL-QĀPĪ), Tartīb al madārik ...; ms. Zaytūna 5132.
- MAĞALIS AL-NU'MAN, Kitāb al-mağālis wa'l-musāyarāt, ms. copie H.H. Abdul-Wahāb, Tunis.
- MAHDI H.I.HASSAN ET T.A. SHARAF, The Mahdi Übay'd-Ullah, Caire, 1947.
- MAMOUR P.MAMOUR, Polemics on the Origin of the Fatimid Caliphs, Londres, 1934.

- ITTI 'ĀZ AL-MAQRĪZĪ, itti 'āz al-hunafā' ..., éd. šayyāl, Caire 1948.
- IVANOW, W. CREED A. creed of the Fatimids, d'après le Tâj al-'aqă'id wama' din al-fawā' id, de 'Ali b. Moḥammed b. Al-walīd, Bombay, 1936.
  - , GUIDE A. Guide to Ismaili Literatur, Londres, 1933.
  - , NOTES Notes sur l''Umm al-kitāb, dans REI 1932.
  - --- , PROPAGANDA The organisation of the Fatimid propaganda, jour nal of the Bombay Branch of the RAS,

    Bombay 1939.
  - RISE Ismaili tradition concerning the rise of the Fatimids,
     Oxford 1942 (Ismamic Research Association Series, n 10)
- IVANOW, W. SIRAT JA'FAR Sirat ja 'far al-Ḥājib, Bulletin of the Faculty of arts of the University of Egypt, IV/2, 1932.
- KĀMIL IBN AL-AŢIR, Al-Kāmil fi'l-tārīḥ, éd. Al Naǧǧār, 9 t. Caire 1348-53 (renvol exclusif au t. VI).
- KĂMIL HUSAYN, 'ADAB Fi'Adab mişr al-fățimiyya; Caire 1950.
- KĀMIL ḤUSAYN, HIMMA Kitāb al-himma filladab al-lalimma, d'al-Nu<sup>e</sup>Mān, éd. Kāmil Ḥusayn, Caire 1948.
- KAŠF AL-ḤAMMADI, Kašf asrār al-bāṭiniyya wa aḥbār al-qarāmiṭa, 2è éd. par Al-Kawtari, Caire 1955.
- KRAUS P. KRAUS, Bibliographie Ismaélienne de W. Ivanow, dans REI 1932.
- LEON LEON L'AFRICAIN, Description de l'Afrique, éd. Schefer, Paris 1896.
- LE TOURNEAU, R. REVOLTE La Révolte d'Abū Yazid au Xè siècle Cahlers de Tunisie, N 2, pp. 103-25, 1953.
- LEVI-PROVENCAL E. ESPAGNE Histoire de l'Espagne musulmane, 3t. Paris, 1950-3.

- HAMDĀNI Ḥ. AL-HAMDĀNI, Al-sulayḥiyūn wa'l-ḥaraka al-fā-ṭimiyya fi'l-Yaman, Caire 1985.
- HULĀŞA M. AL-BĀĞĪ AL-MAS'ŪDĪ, Al-Ḥulāṣa al-naqiyya fi 'umarā 'lfriqiyya, 2è éd. Tunis 1323 H.
- IBN GULGUL --- ABU DÄWUD SULAYMÄN IBN HASSÄN
  IBN GULGUL AL-ANDALUSI, Les Générations
  des Médecins et des Sages, éd. Fu'ad Sayyid, Caire 1955.
- IBN ḤAMMĀD 'Abu 'Abd Allah Muḥammad b.'Ali b. Ḥammādu, Histoire des Rois Obāīdites, éd. et tr. par M. Vonderheyden, Alger-Paris 1927, (renvoi en même temps au texte arabe et aux pages correspondantes de la traduction).
- IBN ḤAWQAL Abu'l-Qasim b. Ḥawqal al-Naṣībī, Kitāb ṣūrat al-'arḍ
  (kitab al-masālik wa'l-mamālik) 2è éd. par J.H. Kromers
  Leyde 1938 (renvoi exclusif à la le partie).
- IBN ḤAZM Abu Muḥammad b. Ali b. Ḥazm, Djamharat ansab al- Arab, éd. E. Léví-Provençal, Cgire 1948.
- IBN HIŠĀM 'Abd al-Malik b.Hišām, Sīrat al-Rasūl, éd, M.M. Abd al-Hamid, Caire 1937 (rénvoi exclusif au t.l).
- IBN Sa'D Muhammad b. Sa'd, Al-Țabaqāt al-kubrā, 8 v. Beyrouth 1957.
- IDRIS IX ET X H.R. IDRIS, Contribution à l'Histoire de l'Ifriqiya.

  d'après le Riyad En Nufüs de Abu Bakr El-Mâliki, dans

  REI, IX 1935, X, 1936.
- IDRÍSI EDRÍSI, Description de l'Afrique et de l'Espagne, texte et tr. par R.Dozy et M.J. de Goeje 1866 (les renvois sont en même temps au texte et aux pages correspondantes de la traduction).
- IŞĀBA IBN ḤAĞAR, Al-"Iṣāba fi tamyīz al-ṣaḥāba, 4 v. (avec l'Isti 'āb, d'ibn 'Abd al-Barr). Caire 1939 (renvoi au n. de la notice).
- ISTAHRĪ IBRĀHĪM AL-ISȚAHRĪ, Kitāb masālik al-mamālik, BGA. I, 1870 (renvoi à la 2è éd., Leyde 1927).
- ISTĪ 'ĀB IBN 'ABD AL-BARR AL-NAMARĪ, Al-'Isti 'āb fī asma' al-aṣhāb, 4 v. (avec l''Iṣāba), Caire 1939.

- DOZY R. DOZY, Supplément aux dictionnaires arabes, 2 v. 2è éd. Leyde Paris.
- El Encyclopédie de l'Islam.
- E I 2 Encyclopédie de l'Islam, 2è éd.
- E I SUPP. Encyclopédie de l'Islam, Supplément.
- FUTOH ABU'L-HASAN AL-BALĀDURĪ, Fulüh al-Buldān, éd.
  M. Radwān, Caire 1932.
- FYZEE, A.A. QADI Qadi an-Nu<sup>e</sup>mān, the Falimid jurist and Auther, dans JRAS, 1934.
- FYZEE, A.A., DA'A'IM Da'a'im al-'Islam d'Abu Ḥanīfa an-Nu'mān,
  t. l. éd. Fyzee Caire 1951 (renvoi exclusif
  à l'introduction del' édition.
- GA'FAR A. SAYYID AL-AHL, Ga'far b. Muḥammad al-Imam al-Ṣād.g Beyrouth, 1954.
- GAHIZ AL-GAHIZ, Al-Bayan wa'l-Tabyin éd. H. al-Sandubi, 3 v., Caire 1947.
- GAL SUPP. C. Brockelmann, Geschiehte arab. litteratur, 3 v.
- GATEAU A. GATEAU, La Sirat ja far al-Ḥajib, contribution à l'histoire des Fațimides, dans Hespéris r. XXXIV 1947.
- DE GOEÜE, MEMOIRE Mémoire sur les Carmathes du Baḥrain et les Faṭimides, Leyde 1866.
- GOTTHEIL, R. FAMILY A distinguished family of Fatimid Cadis

  (al-Nu<sup>e</sup>mān) in the tenth century, JAOS

  27, 1907.
- GUIDES BLEUS Les Guides Bleus, Algérie Tunisie, Hachette, Paris,1955.
- HADJ-ŞADOC M. HADJ ŞADOC, Description du Maghreb et de L'Europe au Illè IXè siècle, Extraits du kitâb al-Masalik wa'l-Mamālik d'Ibn Khurradādhbih, du Kitāb al-Buldān d'Ibn al-Faqīh et du Kitāb al-A-lāq an-nafīsa d'Ibn Rustih, Alger 1949.

- CANARD, M. CHAMBELLAN L'autobiographie d'un chambellan du Mahdi Obeid-Allah le Fatimide (troduction de la Sirat Ja'Far al-Ḥājib) dans Hespéris 1952.
  - Une famille de partisans, puis adversaires des fațimides, les Banu Ḥamdūn, dans Mélanges G. Marçais t. 11, Alger 1957.
  - , IMPERIALISME L'impérialisme des Fațimides et leur propagande dans AIEO, VI, 1942-7.
  - -- , VIE -- Vie de l'Ustadh jaudhar, traduite de l'arabe sur l'édition de M.M. Kāmil Ḥusayn et M. 'Abd al-Hādi Cha'ira, Alger 1958.
- CANDIA DE FARRUGIA DE CANDIA, Monnaies falimides du Musée du Bardo, dans Revue Tunisienne 1936 et 1937
- CARETTE E. Carette, Recherches sur les origines et les Migrations des principales tribus de l'Afrique Septentrionale et particulièrement de l'Algérie, Paris 1853.
- CHIKH BEKRI CHIKH BEKRI, le Karijisme berbère, dans AIEO, Alger 1957.
- CORBIN, H. HIKMATAYN Le livre réunissant les deux Sagesses (jāmi 'al-Ḥikmatain) de Nasir-e-Khes-raw, Etude préliminaire en Français, Téhéran-Paris 1953 (renvoi exclusif à cette étude).
  - , QASIDA Sommentaire de la Qasida ismaélienne d'Abu'l-Haith am jerjani, introduction en français, Téhéran-Paris 1955 (renvoi exclusif à cette introduction).
- DACHRAOUI, F. CONFLIT La Crèle dans le Conflit entre Byzance et Al-Mu'izz dans Cahiers de Tunisie 2è et 3è trimestres Tunis 1959.
  - INFILTRATION Tentative d'infiltration ši`ite en Espagne Musulmane sous le règne d'al-Ḥakam II, dans Al-Andalus 1958

#### LISTE DES OUVRAGES ET ARTICLES CITES EN REFERENCE

- ABŪ ZAKARIYĀ ABŪ ZAKARIYĀ YAḤYA B. ABĪ BAKR AL-WARĞALĀNĪ, Kitāb al-Sīra wa aḥbār al-'a' imma, chap. V, ms. Krakow.
- ADEL AWA, SELECTIONS Imma 'ili Selections from the 4 th, 6 th, 7 th & 10 th Higra centuries, Damas 1958.
- 'AĞĀNÎ ABŪ L- FARAĞ AL-'ISFAHÂNÎ, Kitáb al-Ağāni, 20 V., Bulāq 1285 H.
- 'A'MÂL IBN AL-HAŢĪB, Kitāb'a'māl al-'a'lām ...... extraits annotés et publiés par H.H. 'Abdul-Wahāb, dans Centenario della nascita di Michele Amari, Palerme 1910.
- AMARI M., STORIA Storia dei Muslimani di Sicilia, 2è éd. par C.A.
  Nallino 3 t. (le 3e en 3 parties), Catane 1933-9.
- 'AMWÄL AL-DÄWUDĪ, Kitāb fi'l-'amwāl. ms. copie H.H. 'Abdul-Wahāb, extrait édité et traduit par H.H. 'Abdul-Wahāb et F. Dachraovi, dans Mémorial Lévi Provençal, Paris 1961.
- **BAKRI** Description de l'Afrique Septentrionale, tr. M.G. de Slane, Alger-Paris 1913 (renvoi exclusif à la traduction.
- BALOG P. BALOG, Monnaies islamiques rares fatimides et ayoubites, Bulletin de l'Institut d'Egypte, t. XXXVI, Caire 1955.
- BAYĀN -- IBN 'IDĀRI, Al-Bayān al-Muğrib..., nouvelle édition par G.S. Colin et E. Levi Provençal, Leyde 1948.
- BERBERES IBN HALDÜN, Histoire des Berbères, 4 t. tr. de Slane, Paris, 1925-26 (renvoi exclusif à la traduction.
- BLACHÈRE R., CORAN Le coran, Introduction et Traduction, 3 t., Paris 1947-50.
- BRUNSCHVIG R., BERBERIE La Berbérie Orientale sous les Hafsides, 2 t. — Paris 1940 — 7.
- BRUNSCHVIG. R, FIQH Figh fajimide et Histoire de l'Ifriqya, dans Mélanges G. Marçais t. II, Alger 1957.

#### Système de Transcription

#### Consonnes

|    | •••••              | • | ض |                     | ģ |
|----|--------------------|---|---|---------------------|---|
| ب  | ****************** | b | ط | ******************* | t |
| ت  | ********           | t | ظ |                     | Z |
| ٺ  | •••••••            | t | ع |                     | • |
| ٤  |                    | ğ | غ |                     | ġ |
| ζ  | *************      | þ | ن |                     | f |
| ċ  |                    | b | ق |                     | q |
| ٠, |                    | þ | ব |                     | k |
| à  | *****************  | ğ | J |                     | ı |
| J  | ********           | г | ٢ | · .                 | m |
| j  | ••••               | z | ن |                     | n |
| من | ****************** | s | ه |                     | h |
| ش  | *******            | š | و | ********            | w |
| ص  | *****************  | ş | ي |                     | у |

#### **Voyelles**

| <u>-</u> | *********   | a |
|----------|-------------|---|
| <u>•</u> | *********** | U |
| ·        |             | i |
|          | *********   |   |
| و        | *********   | Ü |
| ی        | *********   | i |

Nous avons par ailleurs opté de rendre souvent iyya par iya

#### AVANT - PROPOS

La présente édition critique du «Kitab Iftitāh al-Dawa» avec introduction, Analyse et Index a servi de thèse complémentaire de Doctorat Es-Lettres d'Etat. Achevée il y a une quinzaine d'années, cette thèse a obtenu le visa et le permis réglementaires 1961.

Elle a été soutenue en même temps que la thèse principale intitulée «Le Califat Fàtimide au Maghreb» à la Sorbonne, une dizaine d'années plus tard, exactement le 25 mai 1970. La partie en langue arabe de cette thèse complémentaire avait été entre-temps imprimée par les soins de la STD en 1969, mais non commercialisée conformément à la règle en vigueur à l'époque avant la soutenance.

Notre travail - aboutissement de longues et patientes recherches - ayant un caractère différent de l'édition libanaise donnée en 1970 par Mlle Qadi, nous nous sommes obstenus délibérément, dans un souci d'honnêteté scientifique d'en tenir compte. Ainsi donc l'Iftități que nous présentons aujourd'hut au lecteur paraît sans aucune modification, tel que nous l'avons déposé à la Sorbonne en 1961 puis imprimé, dans sa « partie arabe », en 1969.

Tunis, le 15 Avril 1975

#### ERRATA

|                    | <u> </u>          |                                       |                                      | <u></u>                    | <br>!       |                             | <del></del>                  |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|
| Pages              | lignes            | Au lieu de                            | Lire                                 | Pages                      | lignes      | Au lieu de                  | Lire                         |
| 21<br>22           | 5<br>18           | fatimides<br>surou                    | fațimides<br>surtout                 | 69<br>71 (n)<br>84         | 8<br>4<br>8 | Ğilma<br>Djudjura<br>Abjara | Ğimla<br>Djurdjura<br>abjura |
| 24<br>24           | 6                 | mashi<br>fait                         | nashi<br>faite                       | 85 (n.)                    | 4-          | sev<br>aglabide             | sevl<br>ağlabide             |
| 26<br>29<br>32     | 7et26<br>18<br>11 | aglabide<br>contre verses<br>aglabide | ağlabide<br>controverses<br>ağlabide | 91<br>94 <sub>(n.)</sub>   | 6           | Habaši<br>Gazwiya           | Ḥabaši<br>Gazwiya            |
| 32 (n.)<br>32 (n.) | 7                 | sigilmassa<br>Istahari                | siğilmassa<br>İstahri                | 96 <sub>(n.)</sub>         | 14<br>10    | lsāba<br>liecencieux        | lṣāba<br>licencieux          |
| 33 (n.)            | 15                | coulrant<br>Itti*āz                   | courant<br>ittisāz                   | 119<br>120                 | 9<br>11     | onds<br>mimbar              | fonds<br>minbar              |
| 37<br>38           | 16<br>16          | t fatímide                            | fațimide                             | 170<br>120 <sub>(n.)</sub> | 19<br>10    | hadit al taqa-<br>Iayn      | ḥad iṭ al-ṭaga<br>layn       |
| 40 (n.)<br>42 (n.) | 11<br>7           | Husayn<br>Hawšab                      | Husayn<br>Hawšab                     | 135<br>141                 | 1<br>21     | Qasr<br>Gawdar              | Qaşr<br>Ğawdar               |
| 43 (n)<br>56 (n)   | 7<br>8            | fatimides<br>comple                   | fațimides<br>complet                 | (n <sub>.</sub> )          | 22<br>23    | 1)<br>,1                    |                              |
| 56 (n )<br>59 (n ) | 12                | Ga'far<br>aglabides                   | Ğarfar<br>ağlabides                  | 142                        | 24<br>12    | Sawwai                      | šawwāi                       |
| 63<br>65           | 15<br>6           | Saglān<br>Ğilma                       | Şaqlān<br>Ğimla                      | 142 <sub>(n.)</sub>        | 19          | Gawdar                      | Gawdar                       |

14. 625 September 1461

La Do;

71 PE

et 5 ... es de l'Um estité de l'Um

le Driver de l'oculte des cattres de Somme de Humanias de l'immersité de Abril

Wate Winard

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE RECTEUR

LE REC

Mulling

#### TABLE DES MATIERES DE LA PARTIE EN LANGUE ARABE

- Avant Propos
- Liste Bibliographique
- Fac-Similé du manuscrit
- Carte des principaux groupes éthniques cités dans l'iftitéh
- Carte des principaux toponymes cités dans l'Iftitāḥ

| - Texte de l'iftitāḥ        | Pages | 1   | à | 339 |
|-----------------------------|-------|-----|---|-----|
| Index des groupes éthniques | Pages | 343 | à | 375 |
| Index des toponymes         | Pages | 377 | à | 396 |

### TABLE DES MATIERES DE LA PARTIE EN LANGUE FRANÇAISE

| Avant propos :                                           | page       |                        |   | 9   |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------|---|-----|
| Système de Transcription :                               | page       |                        |   | 10  |
| Liste des ouvrages et articles cités en référence :      | pages      | 11                     | - | 19  |
| Introduction :                                           | pages      | 21                     | - | 38  |
| I Le Cadi Al-Nusman                                      | pages      | 21                     | - | 23  |
| il Présentation du Kitāb iftitāḥ al-da'wa                | pages      | 23                     | - | 24  |
| III Plan de l'ouvrage                                    | pages      | 24                     | - | 25  |
| IV Importance documentaire de l'Iftitāḥ                  | pages      | 25                     | - | 36  |
| 1e) Intèrêt réligieux                                    | pages-     | <sup>2</sup> <b>25</b> | - | 27  |
| 2e) Intèrêt biographique                                 | pages      | 27                     | - | 33  |
| A. Biographie du Dāri Abū-Abd Allah                      | pages      | 27                     | - | 30  |
| B. Biographie du Mahái                                   | pages      | 30                     | - | 32  |
| C. Autres renseignements biographi-<br>ques              | pages      | 32                     | - | 33  |
| 3e) Intèrêt historique de l'iftitāḥ                      | pages      | 33                     | - | 36  |
| A. Genèse de l'etat Fâțimide                             | pages      | 33                     | • | 34  |
| B. L'invasion de l'ifrigiya et la chute<br>des aglabides | pages      | 34                     | - | 36  |
| V Valeur documentaire de l'iftitäh                       | pages      | 36                     | - | 38  |
| Analyse et contenu de l'ouvrage                          | pages      | 39                     | - | 137 |
| Première Partie<br>5 chapitres et 42 paragraphes         | pages      | 39                     | _ | 51  |
| Deuxième Partie<br>8 chapitres et 90 paragraphes         | pages      | 51                     | - | 76  |
| Troisième Partie<br>19 chapitres et 86 paragraphes       | pcges      | 82                     | - | 112 |
| Quatrième Partic<br>10 chapitres et 87 paragraphes       | ,<br>pages | 112                    | _ | 143 |

جميع جمعقون محفوظهتيب

© S.T.D. - SOCIETE TUNISIENNE DE DIFFUSION 5, AVENUE DE CARTHAGE - TUNIS-- 1986

# LES COMMENCEMENTS DU CALIFAT FĀTIMIDE AU MAGHREB

EDITION CRITIQUE ET ANALYSE

## du Kitab IFTITAH AL-DA'WA du CADI AL NU'MAN

346 H., 957 J.C.

par
Farhat DACHRAOUI

STD - Tunis 1986

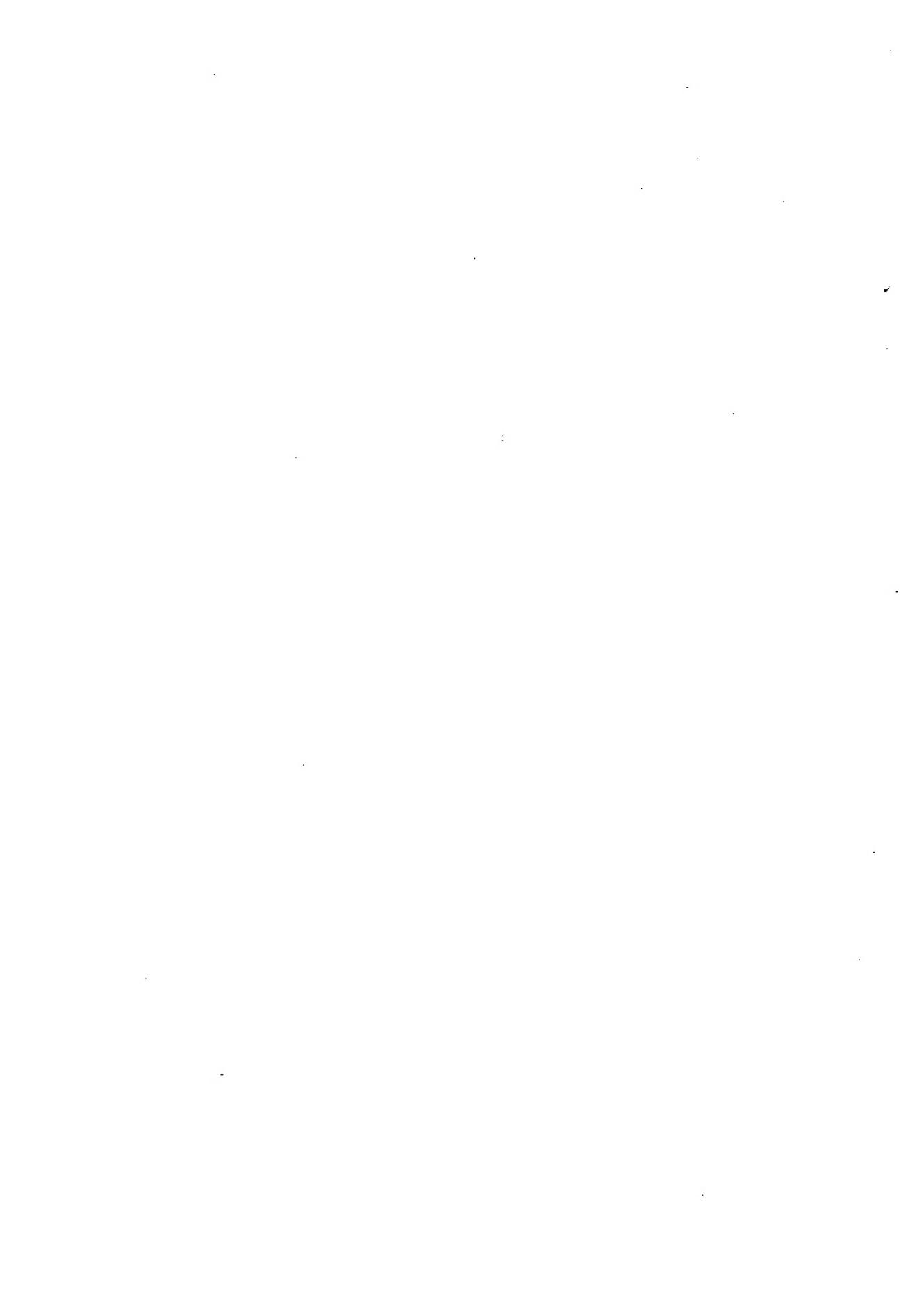

Bibliotheea Alexandrina

د \_ ك \_ و \_ 86/673. \_ الطبعة الشائية \_ الرقم الاصطلاحي : 6\_03 سحب من هذا الكتاب 3,000 نسخة

الشركة التونسية للتوزيع 5 شارع قبرطاج - تونس

